UNIVERSAL LIBRARY OU\_232357
AWYSINN

كتان العواعق المحوقة فى الردّعلى أهل البدع والزندقة تأليف الامام العالم العلامة الفقيه المحدث شهاب الدين أحد من حجرا الهيمى تزيل مكة المشرفة نفع الله به تقم الله

و بليمك أب الاعلام بقواطع الاحلام له أيضا رحم الله آمين

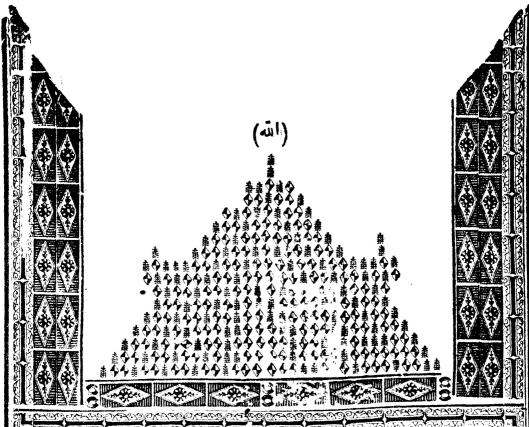

(الجدلاله) الذي اختص نبيه مجدا صلى الله عليه وسدا باصحاب كالنحوم وأوحب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقيدة ما كانواعات المهموده من حقائق المهارف والمعلوم (وأشهد) أن الااله الاالله وحده لاثر بالله شهادة المدرج ما في سلم المنظوم (وأشهد) أن سحيدنا مجدا عبده و رسوله الذي حبياه السره الممكنوم سلم الله عليه عليه وعلى آله وأصحابه ملا قوسلاما دائم من بدوام الحي القيوم (أما بعد) فاني سئلت قديما في تأليف كتاب بين حقية خدلا فقا الصديق وامارة ابن الخطاب فأجبت الى ذلك مسارعة في خدمة هذا الجنياد في عجمد الله أنموز جالطيفا ومنها جالس نفا ومسلما منها شمسات في أورائه في رمضان في المنه عليه المنه والمنه وأبين حقية خلافة الانه والمنابة والمنه والمنه

بآيات الله يجعدون نعوذ بالله من أحوالهم وزسأله السلامة من قبائح أقوالهم وأفعالهم إنه الجواد المكريم الرؤف الرحيم (ورتبنه) على مقدّمات وعشرة أبوآب وخاتمة ﴿ المقدِّمة الأولى ﴾ اعدا أن الحامل الداعي في على التأليف في ذلك وان كنت قاصراعن حقائق ماهناك ماأخرجه الخطيب البغدادى في الحامع وغسره أنه سلى الله عليه وسلم الإذاطهرت الفتن أوقال البدع وسب أصحابي فليظهر العالم عله فن لم فعل ذلك فعليه عنة الله والملائكة والما رأجعين لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا (وما أخرجه) الحاكم عن اب عباس رضى الله عنه ما أن آلني سلى الله عليه وسلم قال ماطهر أهل بدعة الأأطهرالله فهم جمته على لسان من شاءمن خلقه (وأخرج) أبونه نيم أهل البيدع شر الخلق والخليفة قبل هـما، ترادفان وقيل المرادبالا ول الهاعم وبالثاني الناس (وأبوماع) الخراعى ف جرثه أصحاب الدع كالب النار (والرافعي) عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة (و) الطبراني من وقرصا حب بدعة الدأعان على هدم الاسلام (والبيق) وابن أبي عامم فى السنة أبي انته أن يقبل عمدل صاحب بدعة حتى يقوب من بدعته (وَالْخَطْمِبِ) والديلمي اذامات ماحب بدعة فقد فتح فى الاسلام فتم والطبراني والبهقي والضيا ان الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة (والطبراني) أن الاسلام يشيع تم يكون له فترة فن كانت نترته الى غلو وبدعة فأوامل أهل النار (والبهق) لاجبل الله اساحب بدعة صلاة ولام وماولا صدقة ولالحما ولاعمرة ولاحهادا ولاصرفا ولاعدلا يخرجمن الاسلام كايخرج الشعرة من العجين (وسنتلى) عليك ما معلم منه على اقط هيا أن الرافضة والشـيعة ونحوه ما من أكابر أهل البرعة فيتنا واهم هدنا الوعيد الذى في هدده الأحاديث على أنه وردفهم أحاديث بخصوصهم (وأخرج) المحالي والطبراني والحاكم عن عو عربن ساعدة انه سلى الله عليه وسلم قال ان الله اختار في واحتار لي أصحابا فعل لي منهم و زراء وأنسارا وأصهارا فنسهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين لايقبل الله منسه يوم القيامة مرفا ولاعدلا (والخطيب) عن أنسان الله اختار في واختمار لي أصحابا واختار لي منهم أصهارا وأنصارا فَن حفظنى فهمــم حفظه الله ومن آذانى فهم آداه الله (والعقملي) في الضمعفاء عن أنس ان الله اختيار في واختار لي أصما با وأصهار أ وسيأتي قوم يسبوغم و ينتقصوغم فلا تجال وهم ولاتشاربوهم ولانآ كلوهم ولاتنا كحوهم (والبغوى) والطبراني وأبونعهم في المعرفة وابنءساكرعن عياض الانصارى احفظوني في أصابي واصهاري وأنصاري فن حفظني فهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم يحفظني في م تحلي الله منه ومن تحلي الله منه بوشك أنْ أَخِذُه (وأخرج) أيوذرالهروى نحوه عن جابر والحسن بن على وابن عمررضي الله عنهم وأخرج الذهب من ابن عباس مرافوعا يكون في آخرال مان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام فاقتلهم فاغم مشركون وأخرجه ايضاعن ابراهيم نحسن نحسين فعلىعن

معن حدة ورضى الله عنهم قال قال على بن أبي لما البقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتى في آخرالزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام (وأخرج) الدارقطني عن على عن الني صلى الله عليه وسلم قال سياتي من معدى قوم لهم نعز يقبال الهم الرافضة فان آدركتهم فاقتاهم فانهم مشركون قال قلت بارسول الله ماا احدادمة فهمم قال قرطونا عماليس فيك و يطعنون عملى الملف واخرجه عنمه من طريق أخرى نحوه وكذلك من طريق أخرى و زاد عنه ينتحلون حبفاأهدل البيت وليسو اكذلك وآمة ذلك اغم يسبون أمايكر وعمر رضى الله عنهما (وأخرج) ايضاءن طرقءن فاطمة الزهراءوعن أمسلة رضي الله عنهما نحومقال ولهذا الحديث عند مناطرق كثيرة والطيراني عن ان عياس من سي اصحابي فعليه لعندة الله والملائكة والناس أجعين (والطيراني) عن على من سب الأنساء قتل ومن سب اصحابي حله (والديلي) عن انس اذا أراد الله برحل من أمتى خييرا ألق حي اصالى في قايم والترمذي عن عبد الله الن معقل الله الله في المحالي لا تحدد وهم غرضا رهدى فن أحمم فعبي أحمم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقدد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله ومن آدى الله وشك أن يأخذه (والخطيب) عن ان عراد ارأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا اهنة الله على شركم وابن عدى عن عائشة الشرارأ متى أجرؤهم على اصحابي وابن ماجه عن ابن عمراحفظونى في أصابي عمالذين يلوغهم عمالذين يلوغهم الحديث (والشيرازي) في الألقاب عن الى سمعيد احفظوني في استعالى فن حفظني فهم كان علم من الله حافظ ومن المعفظي فهم منخلي الله منه ومن يخلي الله منه بوشك أن يأخذه (واللميم) عن جابر والدار قطني فى الافراد عن أبى هر برة ان الناس ، كثرون و أمحابى ، قالون فلا تسبوا اصحابي فن سهم فعليه لعنةالله والحاكم عن الى سعيد اماله لايدرك قوم دهد كم صاعكم ولامد كم وابن عسا كرعن الحسن مرسد لاماشأنكم وشأن أصابى ذر وإلى اصابى ذر والى أصابى فو الذى نفسى -ده لوأنفق احدكم مشل أحدده بالمأدرك مشل عمل أحدهم لوما واحدا وأحمد والشينان وأبودا ودوا الرمذىءن أبى سعيد ومسلم وابن ماجه عن ابى هريرة لاتسبوا أصحابي فوالذى نفسى يده لوأن احد كم انفق مدل أحدد هم المابلغ مذاحد هم ولانصيفه (وأحد) وأبوداودوالترمذيءن ابن مسعود لايبلغني أحدعن احدمن اصحابي شيأفاني احب أن اخرج البحث موأنا المم الصدر (وأحد) عن أنس دعوالي أميحابي فوالذي نفدي سده لوأنفقتم مشل أحدذهبا مابلغتمأ عمالهم والدارقطني من حفظي في أصحابي و ردعها الحوض ومن لم يجفظني في اسماني لم يردع الحوض ولم يرني (والطسيراني) والحاكم عن عبد الله بن إسر خوبىلن دآنى وآمن بي وطوبي ان رأى من رآنى ولن رأى من رأى من رآنى وآمن بي طوى لهموحسن مآب \* وعبد بن حيد عن أى سعيدوان عسا كرعن واثلة طوى لمن رآنى ولن رأى من رآنى ولمن رأى من رأنى (والطبراني) عن ابن عمراعين الله من سب

أتعفاى والتردذى والضماعون بريدة مامن أحدمن اصحابي يوت بأرض الابعث فالداونورا الهموم القيامة وأيو يعلى عن أنس متسل اصحابي مثل المج في الطعام لايصلح الطعام الامالي وأحمد ومسلمعن أني موسى النجوم أمنة للسما فاذاذه يت النجوم أتي السماء ماتوعسد وأنا أمنة لأصابى فاذاذه بتاني أصحابي مانوع مدون وأصحابي المنقلا منتي فاذاذه بت اصحابي أني أميتي مايوعدون والترمذى والضياءن جابرلاغس النارسلار فى أو رأى من رآنى والترمذى وألحاكم خيرالقر ون قرني مُ الذين يلونهم تم الذين يلونهم الحديث (والطبراني) والحاكم عن جعدة بن هبيرة خير الناس قرفي الذي أنافهم عم الذين الوجم عم الذين الوجم م والآخر وا أراذل (ومسلم) عن أبي هر برة خيراً متى القرن الذي تعملت فيه ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونه ا الحسديث والحبكيم وانترمذي عن أبي الدردا محسراً مني اقراها وآخرها وفي وسطه االكد وأبونعم في الحلية مرسد لاخيره في الأه قاوّاها وآخرها أوّلها فهم رسول الله وآخرها فهم عيسى بن مريم وبين ذلك نهم عوج اليسوامني واستمنهم (والطبراني) عن ابن مسعود خيراأناس قرنى تم الثاني تم الثالث تم يحياقوم لاخيرفهم وابن ماجه عن أنس أمتى على خمس طبقات فأر يعون سنة اهل بروتقوى غمالذى بلوغ مالى عشر بن ومائة أهدل تواسل وتراحم عمالذين يلويهم الى سنين ومائة أهل مدابر وتقاطع عماله رج والمرج النياء النجاء ولاعنه ايضاكل لمبقة أر يعون عاما فأعالم بقتى ولمبقة أصابي فأهل علم واعيان وأما الطبقة المانية ماس الأر بعن الى المانين فأهدل بروتهوى عُرد كر نحوه والحسن بن فيان وابن منده وأبواهم في المعرفة عن دارم المحمى الطبقة الاولى أناومن معى اهدل علم ويقدين الى الاراعين والطبقة الثانية أهدل وتقوى الى الثمانين والطبقة الثالثة أهدل تراحم وتواصل الى العشر بنومائة والطبقة الرابعية أهرل تقالم عوقظ الم الدين ومائة والطبقة الخامسة أهلهرج ومرجالي المائنين ولابن اسا كرمثله الاأنه قال فطبقتي وطبقة اصابي أهل العلم والاعمان وقال بدل المرج الحروب وكفي فحرالهم أن الله تمارك وتعمل فيهداهم بأنهم خيرالناس حيثقال تعالى كنتم خيرأمة أخرجت للناس فاغم أول داخل ف هددا الططاب وكذلك شهداهم رسول الله ملى الله عليه وسلم ، قوله في الحديث المدفق على صعة مخسر القرون قرنى ولامقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل العدبة نبيه ملى الله عليه وسلمونصرته قال تعمالي محدرسول الله والذين معه أشداء على الصيءار رحاء بينهم الآبة وقال تعمالي والسابة ون الاقلون من الهاجر بن والأنسار والذين المعوهم باحسان رضي اللهعهم رضواعك فتأمل ذلك فالماتنجومن قبيح مااختلفته الرافضة علهم بماهم بريثون منه كاسيأني سط ذلك وايضاحه فالحذر الحذرمن اعتفادأ دنى شائبة من شوائب النقص فهم معاذ الله لم يحترالله لأ كدل أسائه الاأكدل من عدا هم من بقية الأحم كاأعلنا ذلك بقولة كنتم خدر امه أخرب الناس وعمار شدك آلى أنماند بوه الهم كذب مختلف علهم المم

لم ينقلوا شيأمنه باسنا دعرفت رجاله ولاعدلت نفلته واغلهوشي من افكهم وحقهم وجهلهم وافترائهم على الله سبحانه فايال أن تدع الصيح وتتبع المقيم ميلاالى الهوى والعصبية وسيتلى عليه من تعظيم العماية سما الشحان وعمانو بقية العشرة المشر بن بالجنه قمافيه مفنعلن ألهم رشده وكيف يسوغ لن هومن العبترة النبوية أومن المتمسكين عبلهم أن يعرل عما قواترعن المامهم عدلى رضى الله عنه من قوله أن خبره في الأمة بعد نبها أبو بكر عمر و زعم الرافضة لعنهم الله أن ذلك تقيمة سيتكر رعليه الدرده وسان بطلانه وأن ذلك أدى بعض الرافضة الى أن كفر عليا فاللانه أعان الكفارعلى كفرهم نفاتلهم الله ماأحقهم وأجهلهم وروى الطبراني وغبره عن على رضى الله عنه الله الله في أصحال الله على الله عليه وسلم فاله أوصى بهم ﴿ القدُّمة الدَّانية ﴾ اعلم ايضا أن العماية رضوان الله علمهم أجمعوا على أن نصب الامام بعَـدانقراض زمن النبوة وأجب بلجعلوه أهم الواجبات حبث اشتغلواله عن دفن رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأخمسلافهم في النعيين لأيقدح في الأجماع المسذ كور ولنلك الاسمية لما توفى رسول الله مسلى الله عليه وسلم قام أبو يكرخطيها كاسسيأتي فقال أيما الناس من كان يعبد مجدافان مجداف مات ومن كان يعبد الله عان الله حي الاعوت لا مدّ الهذا الأمرى يقومه فانظرواوها تواآراء كم فقالواصد قت تنظر فيمه غذلك الوحوب عندنا معشرأهل السنة والحماعة وعنددأ كثرالمعتزلة بالسمع أى من حهدة التواتر والاحماع الذكور وقال كثير بالعمقلو وحددلك الوحوب أنه صلى الله عليه وسملم أمر باقامة الحدود وسدالنغور وتعهيزا لحيوش للعهاد وحفظ بمضة الاسلام ومالايتم الواحب المطلق الامه وكانمقد ورافهو واحبولان فانعد بمحلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى وكل ما كانكذلك يكونوا جما (أما الصغرى) على مافى شرح القاصد فته كاد تلحق ما اضرور مات مل المشاهدات شهادة ماتراه من القرق والفساد وانفسام أمو رالعباد عجمردموت الامام وان لم يكن على مايذ بني من الصلاح والسداد (وأما الكبري) فيالا جاع عند نا و مالضرورة عند من قال الوحوب عقد لامن المعترلة كأبي الحدين والحاحظ والحباط والكعبى وأمامخا اغة الخوارج ونحوهم فى الوجو ب فلا يعتدبها لان مخالفتهم كسائر المبتدعة لاتقد نسح فى الاجاع ولا تخدل لما يفيده من القطع بالحدكم المجمع عليه ودعوى أن في نصيبه ضر رامن حيث انالزام من هومشله باستثال أو امره فيها ماضراريه فيؤدى الى الفتنة ومن حيث اله غسير معصوم من نحوا الكفر والفسوق فان لم يعزل أضربا انكاس وان عز ل أدى الى محاربته وفهافر رأى ضروبا لحلة لاينظرالها لان الاضرار اللازم من تركة نص به أعظم وأقج بللانسية بينهما ودفع الضرر الاعظم عندانه عارض واجب وفرض انتظام مال الناس بدون امام محال عادة كاهومشاهد

﴿المقدِّمة الثَّالْسَة ﴾ الامامة تثبت امانص من الامام على استخلاف واحدمن أهلها واماهقدهامن أهدل الحلوالعقدان عقددتاه من أهلها كاسمأني سانذلك في الانواب وامانعسر ذلك كاهومبن في معله من كتب الفقها عوغ سرهم واعلم أنه يحو زنصب المفقول معو حودمن هوأفضل منه لاجاع العلاء وحدا الملفاء الراشدين على امامة بعض من قريش معو حود أفضل منه منهم ولأن عمر رضى الله عنه جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عمان وعلى رضى الله عنهم وهما أفضل أهل زمانهما بعد عمر فلوتعين الأفضل اهين عمر عثمان فدل عدم تعيينه أنه يحو زاص غبرعتمان وعلى مع وجودهما والعدني في دلك أن غير الافضل قدتكون أفدرمنه عملي القيام عمالح الدين واعرف بتدريرا لملك وأوفق لانتظام حال الرعيسة وأوثق في الدفاع الفتنة واشتراط المصمة في الامام وكونه ها عما وطهو ومعزة على مديه والمرب المدقه من خراهات نحوا الشيعة وجهالاتهما السيأتي سانه وايضاحه من حقمة خُـلافة أبي بكر وحمروعهماك مانتفا و ذلك فهم ومن جهالاتهم أيضا قولهم ان غُـسر المعصوم يسمى كالمافية اوله قوله تعمالي لا مال عهدى الظالمن وايس كارعموا اذالظالم لغة من يضع الشي في غـ مرجحله وشرعا العاصى وغير العم ومقد الصحور محفوظ افلاء مدرعنه ذنب أو يصدر عنده و بتو بمنه حالاتو ية نصوحافالاً ية لا تتناوله واغا تتناول العامى عدلى أن العمد في الآمة كالمحمّل أن المرادية الا مامة العظمى يحمّل أيضا أن المرادية النبوّة أوالامامة فى الدين أو نحوه مامن مراتب الكال وهده الجهالة مهم اعما اخترعوها لدنوا علما اطلان خلافة غيرعلى وسسيأتي مايرة علهم وبين عنادهم وجهلهم وضالالهم أهوذ الله من الشن والمحن آمن

﴿ الْمِابِ الْأُولِ فِي مِانَ كَيْفِيةَ خَلَافَهُ الصَّدِيقُ وَالْاسْتَدَلَالِ ﴾ ﴿ عَلَى حَمْيُمَا بِالأَدَلَةِ النَّقَلَيْهُ وَالْعَقَلَيْهُ وَمَا يَدْمِعُ ذَلَكُ وَفَيْهُ وَصُولَ ﴾

والنصر الاول في سان كمفيها في روى الشخان الخارى ومسلمى صحيه ما اللذي هما المناسم حده المحالكة المناسم المعان المناسم حده من الحج فقال في خطبة قد ملغنى أن فلا نامنكم بقول لومات عمر بابعث فلا نافلا بغنرن امر وأن من الحج فقال في خطبة قد ملغنى أن فلا نامنكم بقول لومات عمر بابعث فلا نافلا بغنرن امر وأن من قول ان سعة أى مكر كانت فلت الاوام المناق مثل أى مكروانه كان من خبرنا حين توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم من تقطع المه الاعناق مثل أى مكروانه كان من خبرنا حين توفى رسول الله صلى الله علمه وسلم ان علم اوال بسير ومن معهد ما يخلفوا في بيث فاطمت و فخلفت الانصار عنا بأحم عها في الانصار فانطلق منالي اخواما من الانصار فانطلق نا فرمهم أى نقصدهم حتى لفينا رحلان صلى الانصار فانطلق نا المناق من من مناهم أن لانقر بوهم فالمنافذ كران المناق والمنافذ كرانا الذي سمنع القوم فالمنافذ كرانا الذي سمنع القوم فالمنافذ كرانا المناقم في سدة مفة منى وافضوا أهم كم يا معشر المها حرين فقلنا والله لنأته من ما نظلقنا حسى حدياهم في سدة مفة منى وافضوا أهم كم يا معشر المها حرين فقلنا والله لنأته من ما نظلقنا حسى حدياهم في سدة مفة منى وافضوا أهم كم يا معشر المها حرين فقلنا والله لنأته من ما نظلقنا حسى حدياهم في سدة مفة منى وافضوا أهم كم يا معشر المها حرين فقلنا والله لناته من فالطلقنا حسى حدياهم في سدة مفة منى وافضوا أهم كم يا معشر المها حرين فقلنا والله لنأته من فالطلقنا حسى حدياهم في سدة مفقة منى وافضوا أهم كم يا معشر المها حرين فقلنا والله المنافذ كلانا المنافذ كريانا والمنافذ كريانا والله الموسلة والمنافذ كريانا والله والمنافذ كريانا والمنافذ كريانا والمنافذ كريانا والمنافذ كريانا والله والمنافذ كريانا والمنا

م مقلوا شيامنه باستاد عرفت رجاله ولا عدات نفلته وانعاهو شيمن افعهم وجفهم وجهلهم وافترا تهم على الله سيما له فا بالـ أن تدع الصحيح و تتبع المدة من تعظيم الصحابة سيما الشيحان علميات عن على أرم الله وجهه وعن أكابراً هر بدته من تعظيم الصحابة سيما الشيحان وعثمان و بقية العشرة المشر بن الحذة مافيه مفعلن ألهم رشده وكيف وعوغلن هومن العسرة النبو بة أومن المتحكين عبلهم أن يعدل على وانرعن المامهم عدلى رضى الله عنه من قوله أن خبره في الأمة وعد نبيها أبو در عمر و زعم الرافضة لعنه الله أن ذلك تقيمة سيتسكر رعليك رفي العالمة وأن ذلك أدى بعض الرافضة لعنه الله أن كفر علما قال لا نه أعان الكفار على كفرهم فقا تلهم الله ما أحقهم وأجهلهم و روى الطبراني وغيره عن على رضى الله عنه الله الله عنه الله عليه و من وى الطبراني وغيره عن على رضى الله عنه الله الله عليه و سان بيكم صلى الله عليه وسلم فائه أوصى بهم

﴿ الْقَدُّمَةُ الدَّانِيةِ ﴾ اعلم ايضا أن الحمامة رضوان الله على م أجعوا على أن نصب الامام العُدانقراض رمن النبقة وأحب المعملوه أهم الواحمات حيث اشتغلواله عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في النعيين لا يقدح في الاجماع المدر كور واللك الاسمية لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو مكر خطيبا كاسم أقى فقال أيما الناس من كان يعبد عجد افان مجد افد مات ومن كان يعبد دالله عان الله حي الاعوت لا مد لهذا الأمرى يقومه فانظرواوها تواآراء كم فقالواصد قت فظر فيده تمذلك الوجوب عندنا معشرأهل السنة والحماعة وعندد اكثرالعتزلة بالسمع أىمن خهسة التواتر والاحماع المذكور وقال كثمر بالعقل وحددلك الوجوب أنهصلي الله عليه وسلم أمر باقامة الحدود وسدالنغور وتجهيزا لحيوش للعهاد وحفظ سضة الاسلام ومالايتم الواحب المطلق الامه وكان مقدورافهو واحب ولان في نصب مجلب منافع لا يحصى ودفع مضار لا تستقصى وكل ما كان كذلك يكون واحما (أما الصغرى) على مافى شرح القاصر فتسكاد المحق بالضروريات مل المشاهدات شهادة ماتراه من الفرق والفساد وانفسام أمو والعباد تجحردموت الاماموان لم يكن عـــلى ماينبغي من العـــلاح والــــداد (وأما الـكبرى) فبالاحاع عنــد نا و مالضرورة عند من قال الوحو بعقد لامن المعتبرلة كأبي الحسين والحاحظ والخياط والكعى وأمامخالفة الحرارج ونحوهم في الوجوب فلا يعتدب الان مخالفتهم كالرالمبتدعة لاتقدر فالاجاع ولاتخدل المايفيد دهمن القطع بالحدكم المجمع عليه ودعوى أن في نصيبه نبر رامن حيث انالزام من هومشله بامتثال أو امره فيها اضراريه فيؤدى الحالفتنة ومن لحستانه غسرمعصوم من نحوالكفر والفسوق فانام يعزل أضربا انساس وانعز لأذى الى وعاريته وفها خررأى خررا لملة لايظرالها لان الاضرار اللازم من ترلة نصبه أعظم وأقيع اللانسبة يبهماودفع الضررالاعظم عندانمعارض واجب وفرض انتظام حال الناس لدون امام محال عادة كاهومشاهد

﴿المقدِّمة النَّالسَّة ﴾ الامامة تثبت امانص من الامام على استحلاف واحدمن أهلها وأمانعقدهامن أهدل الحلوالعة فدان عقدت لهمن أهلها كاسمأني يان ذلك في الانواب وامانغسر ذلك كاهومبين في محله من كتب الفقه اعوغيرهم واعلم أنه يحو زنص الفضول معو جودمن هوأفضل منه لاجاع العلاء بعدا الحلفاء الراشدين على امامة بعض من قريش معو حود أفضل منه منهم ولأن عمر رضى الله عنه جعل الجلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلى رضى الله عنهم وهما أفضل أهل زمانهما بعد عمر فلوتعين الأفضل لعين عمر عمان فدل عِدْم تعيينه أنه يجوزنصب غيرعمان وعلى معوجودهما والعدى في ذلك أن غسرالافضل الديكون أندرمنه عملى القيام عصالح الدين واعرف بتدريرا لملك وأوفق لانتظام حال الرغية وأوثق في الدفاع الفتنة وأشر تراط العصمة في الامام وكونه ها تميا وظهو رمعيزة على يديه يعلم بماصدقه من خرافات نحوا الشيعة وجهالاتهم الماسياني سانه وايضاحه من حقمة خُـلافة أى مكر وعمروعماك مانتفا • ذلك فهرم ومن جهالاتهم أيضاقولهم ان غرير لمعصوم يسمى ظالما فيتناوله قوله تعالى لاينال عهدى الظالمن وايس كازعموا اذالظالم لغة من يضم الشي في غر مرجعه وشرعا العامي وغير المعم وم قد يصحون محفوظ فلا يعدر عنه ذنب أو يصدر عنمه ويتو بمنه حالانو لة نصوحافالاً بقلا تتناوله واعاتناول العامى على أن العهدق الآمة كالعقر لأن المرادية الامامة العظمى يحقم ل أيضا أن المرادية النبوة أوالامامة في الدين أو نحوه مامن مراتب السكال وهدف الحهالة مهم انما اخترعوها لمدنوا علها بطلان خلافة غبرعلى وسديأتي مايرة علهم ويبين عنادهم وجهلهم وضدلالهم تعوذ الله من الشن والمحن آمين

والباب الاول في بيان كيفية خلافة الصديق والاستدلال م الباب الادلة النقلية والعقلية ومايته عدلات وفيه فصول م

والفصل الاقلق الفران المفيها في روى الشكان الكارى ومسلم في صحيهما اللذين هذا أصحا الكتب بعد الفرآن باجاته من يعتد به أن عرر رضى الله عند خطب الناس مرجعه من الحج فقال في خطبة قد بلغنى أن فلا نامنكم بقول لومات عربا بعث فلا نافلا يغترن امرؤ أن يقول ان بعد أبي بكروك انت فلت ألا والها كذلك الاأن الله وقر شرها وليس فيكم اليوم من تقطع اليه الاعناق مثل أبي بكروانه كاب من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله علمه وسلم ان علم اوالريسير ومن معهد ما تخلفوا في بنت فاطم في وتخلفت الانصار عنا بأجمعها في ان علم اوالريسير واحتم المها جرون الى أبي بكر فقلت له با أبا بكر انطلق منا الى اخوات المن الانصار فانطلق نا قومهم أي نقصدهم حتى لفينا و حلان صالحان فذ كر التا الذي سنع القوم الفت المناس بدون بامع شرالها جرين فقل نا والله المناس الانصار فقالا لا عليكم أن لا تقريوهم واقضوا أمر كم يا معشر المها جرين فقلت والله المأت به إن فانطلقنا حتى جناهم في سدة مفة بني واقضوا أمر كم يا معشر المها جرين فقلت والله المأت به مانطلقنا حتى جناهم في سدة مفة بني واقضوا أمر كم يا معشر المها جرين فقلت والله المأت به إن فانطلقنا حتى جناهم في سدة معقد في المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس المناس المناس والمناس والمناس المناس والمناس وا

باعدة فأذاهم مجتمعون فأذابين لحهرانهم وجل عزمل فقلتمن هذاقالواسعدبن عبادة منست المقار وحرع فلما جلسنا قام حطيهم فاثنى عدلى الله عماهوا هله وقال أمارهد فنحن أنصارالله وكنية الاسلام وأنتم بالمعشر المهاجر بنرهط منا وقددف دافقه نكم أى د الموجم الكم الاستعلاء والترفع عليناتر مدون أن تخزلونامن أصلنا وتحضنونا من الأمن أى تنصونا عند و وتستبد ونبه دونما فلاسكت اردت أن أتكام وقد كنت زورت مقالة أعجبتني أردت أن افواها بين بدى أبي بكر وقدك تأدارى منه بعض الحدد رهو كان أحلم منى وأوور فقال أبو بكرعلى رسلك فكرهت أن أغضبه وكان أعلم منى والله ماترك من كلفا أنحبتني في وري الأقالها في بديهته وأفضل حتى سكت فقال أما بعد فعاذ كرتم من خدر وأنتم أهله ولم تعرف العرب هذا الامرالالهدا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبها ودارا وقدرت يت لكم أحده مناين الرجلين أيهم ماشتم وأخدند مني يدأى عبيدة بن الحراح فلم أكره ماقال عُدرها ولأنوالله أن اقدم فتضرب عنق لا بقر بني ذلك من اثم أحب الي من أنأ تأمر على قوم فه مم أبو تكرفه القائل من الانصار أى وهوا لحباب عهملة مضعومة فوحدة ان النف ذرا الحديلها المحسكات وعديقها المرحب أى أنايشة في وأن وتديري وأمنع يجلدتي ولحمتى كل نائب ة تنو بهم كادل عملى ذلك فى كلامه من الاستهارة ما لمكانة الخيل لهايد كر مادلائم المديه ادموضوع الحديل المحكان وهو يجيم فيحمة تعبيغير حذل عود سعب في العطن لتحتم فالاللال الجرياء والتصغيرالتعظم والعذق بفتح العمين النفلة محملها فاستعارهالماذكرناه والمرحب بالجيم وغلط من قال باللماء من قولهم نخلار حبة وترجيها ضم أعذاقها الى سعفاتها وشده المالخوص لثلاب فضها الرجع أو يعسل الها آكل مناأمر ومنكم أمبر بامنشريريش وكثراللغط وارتفعت الاصوات حبثى خشنت الاختلاف فقملت اسط مدل باأبابكر فسط مده فبالعتمو بايعه المهاجرون تم بالعمالانصار أماواللهماو حدنا فيما حضرنا أمرا هوأ وفق من ممايعة أبي وصير خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن معة إن يحدثو العدنا سعة فاسان سايعهم على مالا ترضى واساان عقالفهم فيكون فيه فساد وفي روامة ان أمامكراحتم على الانصار بخبرالا ممة من قريش وهوحديث صعيع وردمن طرق عن نحوأرامان صاحا وأخر جالنانى وأبو يعملى والحاكم وصحعه عن ابن مسعود قال الم فبض رسول الله سلى الله عليه وسلم قالت الأنسارمذا أمير ومنكم أميرفأ تاهم عمر بن الخطاب فقال بامعشر الانصار أاستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمراً با مكر أن يؤم الناس وأ مكم للم المناس وأ مكم الطيب نفسه أن يتفدم أبا بكر واخرج ابن سعد والخاكم والبهق عن أنى سعيدا الحدرى الم ملا اجمعوا بالسقيفة بدارسهد بن عبادة وفهم أبو مكر وعمرقام خطياءالانصار فجعسل الرجل متهسم يقول بامعشر الهاجرين ان رسول الله الملى الله على موسلم كان اذا استعمل الرجل منكم يفرن مع رجلامنا فترى ان يلي هذا

الامرر ولان مناومنكم فتتابعت خطباؤهم على ذلك فقامز مدين ارت فقال أتعلونان رسول اللهصدلي الله عليه وسسلم كان من المهاجر بن وخليفة ممن المهاجر بن ونحن كنا أنصار رسول الله حلى الله عليه وسلم فنعن انصارخليفته كاكنا انصاره عم أخذ مداني مكرفقال هذا ساحبكم فبايعه عمرغ بايعه المهاجرون والانسار وسعدانو بكرالنير ونظرف وحوه الفوع فلراك سرفدعا مدفاء فأسال قلت ان عمة رسول الله سلى الله عليه وسلم وحوارية أردت أن نشق عصا السلين فقال لاتثريب باخليفة رسول الله فقام نبا يعه ثم نظرف وجه القوم فلم يرعليا فدعابه فحاءفقال قلت ابن عمرسول الله وختنه على بنته أردت أن تشق عصا المطين فقال لانثريب بإخليفة رسول الله فبايعه وروى ابن اسحاق عن الزهرى عن أنس أنه لما لا يم في السقيفة جلس الغدع لى المنبوفقام عمرفت كام قبله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الله قد حمد امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين اذهما في الغارفة وموا فها يعوه فبايع الناسأ بالكرسعة العامة رمدسعة السفيفة ثم تكام أيو بكر فحمد الله وأثى عليه ثمقال أمارعد أيم الناس فانى قدوليت عليكم ولست يخبركم فان أحسنت فأعينوني وان أ-أن ففوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم فوى عندى أرجع علب محفه انشاء الله والفوى فيكم ضده مف حتى آخذ الحق منه انشاء الله لامدع قوم الحه أدفى سميل الله الاضريهم الله بالذل ولاتشيع الفاحشة في قوم قط الاعمهم الله بالبلاء ألحيع وفي ماأ لحعت الله و رسوله فاذا عصدت الله و رسوله فلا لهاعة لى عليكم قوم واالى ملاتكم يرحسكم الله (وأخرج) موسى بن عقبة في مغازيه والحاكم وصحعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالخطب أبو مكرفق الوالله ماكنت حريصاعلى الامارة بوماولا ليلة قط ولا كنتراغ بافها ولاسألتها الله فيسرولا علانمة واسكنني أشفقت من الفتنة ومالى في الامارة من راحة لقد فلدت أمراعظها ملى مدر لماقة ولايد الانتفوية الله فقال على والزبيرماغضينا الالأناأ خرناعن المشورة والانرى أبابكرأحق الناس بهااله لصاحب الغار والالنعرف شرفه وخبره والفدأس رسول الله صلى الله عليه و الم بالصلاة بين الناس وهوجي (وأخرج) ابن سعد عن أبراهم النهي ان عرأتي الماعبيدة ولالبيايعه وقال انكأ من هذه الامة على اسان رسول الله ملى الله عليه وسلم ففال لهمارأ يتلافهة أى شعف رأى قبلها مند ذأ سلت أتبا بعني ونيكم الصديق وثانى ا ثنين (واخرج) ايضااناً بابكرقال لعمراسط يدا لأبايعك فقال له أنت أفضل مي فاجابه مَّأَنْتُ أَقُوى مَنِي ثُمُ كُرِرِذُ لِكُ فَقَالَ عَمَرُفَانَ قَوْتَى لِكَ مَعْفُصَلِكُ فَبَا يَعْمَ (واخرج) احمدان أَمَابِكُر أ اخطب وما استَميه مقالي ترك شيأ انزل في الانصار ولاذ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم الاذكره وقال القد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوسلاك الناس وادما وسلكت الانصار وادبالسلكت وادى الانصار ولقدعلت باسعد أن رسول الله سلى الله عليه وسلمقال وأندقاعد فريش ولاة هذا الامر فبرالناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

فهالة سعد مد قت نحن الوزر را وأنتم الامراغو يؤخذ منه شعف مأحكاه ابن عبدا ابران سعداأبىأن بمايع أبابكرحتى اق الله (واخرج) أحدعن أبي بكرانه اعتذرعن قبوله البيعة خشمة فتنة يكون بعدهاردة وفير والةعند دان اسحاق وغبره انسائله قال لهماحملك على أن تغي أحراائساس وقد تهدتني أن أتأمر على اثنين فقسال لم أحدمن ذلا فبداخشات عسلى أمة هجمه صلى الله علميه وسلم الفرقة (واخرج) احداً نه بعد شهر نادى في الناس الصلاة جامعة وهي اقول صلاة نادى لهابد للشنم خطب فقال أيها الناس وددت أن هذا كفانيه غبرى والزَّأَ خَذَ عُونِي بسنة نبيكم ماأطيقهاان كالمعصومامن الشيطانوان كالالبزل عليه الوحيمن السماءوفي رواية لابنسعد أمابعد فانى قدوليت هذا الامروأ ناله كاره ووالله لوددت أن اعضكم كفانيه الاوانكم إنكافتموني اناعل فكم عثل عمل رسول الله ملي الله عليه وسلم لمأقم مه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا أكرمه الله بالوحى وعصمه به الاواعا أناشر واست بخسر من أحدكم فراعونى فاذارأ يتمونى استقمت فاتبعوني واذارأ يتموني زغت فقوموني واعلواأ دلى شيطانا يعتر بني فاذارا أِمْوني غضنت فاحتنبوني لاأو ترفى أشعاركم وأبشاركم وفأخرى لابن سعدوالخطيب أنه قال أما يعد فاني قدوايت أحركم واست يخد مركم والكنه نزل القرآن وسن النبى صلى الله عليه وسلم السنن فعلنا فاعلمواأ يما الماس ان اكس الكيس التقي وأعجز العجز النعور وانأقوا كم عندى الضعيف حتى آخذله بعقه وانأضعف كم عندى القوى حتى آخذمنه الحق أيها الناس اغسا أنامتهم واستعبتدع فاذا أحسنت فأعينوني واذا أبازؤت فقوموني قال مالك لا يكون أحداما ما بدا الاعلى هذا الشرط (واخرج) الحاكمان أبا فعافة الماءهم ولاية ابنه قال هر رضي بذلك بنوع بدمناف وبنو المغسرة قالوا تعمقال لا واشع المارفة والأرافع المارشعة (واخرج) الواقدى من طرق أنه يو يعلوم أن رسول الله صلى الله علمه وسسلم (والطبراني) عن ابن عمرأنه لم يجلس مجلس النبي سلى الله عليه وسلم من أ المنهر ولاجلس عمرمجلس أيتكر ولاجلس عمان مجلس ممر ﴿ القصل الشانى في يَان العقاد الاجاع على ولا يتمكر قد علم عاقد ما مأن العماية رضوان الله عليهم أجعوا على ذلك وانماحكي من تخلف سعدين عمادة عن البه قمر دودو تمايصر بذلك أيضاما أخرجه الحاكم وصحيه عن ابن معود قال مارآه المسلون حسنا فهوعندالله حسن ومارآه المسلمون سيئا فهوعند اللهسيئ وقدرأى الصحابة حمعا ان يحقلف أبو مكر فأنظرالى ماصحعن الن مسعود وهومن كابرا اصحابة وفقهائهم ومتقدمهم من حكاية الاجماع من الصحامة جمعاعلى خلافة أبي بكر ولذا كان هوالأحق بالخلط فذع لد حميع أهل السنة والجماعةفي كلعمرمناالي البحاء فرضوان اللهعلهم وكذلك عندجميع المعتزلة والحكثر الفرق واحماعهم على خلافته قاض باحماعهم على أنه أهل الهامع المامن الظهور بحيث لاتخنى فلابقال أنهاوا قعقعقل أنهالم تبلغ بعضهم ولو بلغت البكل لربما ألخهر بعضهم خلافا

على ان هذا اغما يتوهم أن لولم يصم عن بعض العمامة المشاهدين لذلك الامرمن أوله إلى آخر حكاية الاجاع وأماده دان صعف مثدل ابن مسعود حكاية اجاعهم كالهم فلايتموهم ذلك أسلاسها وعلى كرم الله وحهه تمن حكى الاحماع على دلك أيضا كاسيأني عنه اله لما قدم المصرة سئل عن مسيره هل هو بعهد من التي صلى الله عليه وسلم فذكر مبايعته هووشية العماية لأبي بكروانه لم بيختلف عليه منهم ائنان (وأخرج) البيرق عن الزعفراني قال معت الشافعي يقوا أجسع الناس على خلافة أبى بكروذلك اله اضطرب الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوانحت أديم السماءخيرامن أبي بكرفولوه رقابهم (واخرج) أسدا المنة عن معاوية بن قرة قال ما كان أصحاب رسول الله سدلي الله عليه وسلم يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوايه عمونه الاخليفة رسول الله وما كانوا عمعون على خطأ ولا ضلالة وانضا فالامقاجة وتعتعلى حقية المامة أحداله للاتوأى بكروعلى والعياس ثمام مالم شارعاه بل ارواه فتربد لك الاجماع له على ا مامته دونهم ا اذلولم يكن عسلى حق النازع ا مكانار ع على معاوية معقوة شوكة معاوية عدةوعددا على شوكة أي يكرفاذا لم يبال على ماونازعه فكانت منازعته لاتي يكر أولى وأحرى فحيث لم منازعه دل على اعترافه يحقمة خلافته ولفد سأله العباس في أن ما يعمفه يقبل ولوعلم نصاعليه القبل سمياومعيه الزيرمع تتحاعته ومنوها شهوغيرهه ومرأن الانصار كميهوا معقاني تكبر وقالوامنا امبرومنكم امبرفد فعهم الوبكر بخبرالا يتقمن قريش فانقادواله وألحاءوه وعلى أقوى منهم شوكة وعدة وعدد أوشجاء منلو كان معه زص لكان احرى المنازعة وأحدق بالاجابة ولايقدح فىحكامة الاجماع تأخرعلي والزمروالعياس ولحلحة مدة لأمورمها أنهم رأواأن الامرتم عن تيسر حضوره حين أحن أحل الحلوا العقدوم فها الهم لما حاؤاو بالعوا دوا كامرعن الاوّاين من لحرق بأنهم اخروا عن المشورة معان الهم فهاحقالا للقدم في خلافة المسديق هذامع الاحتياج في هذا الامن فطوه الى الشوري التأمة ولهذا مرعن عمز يسندصح انتلك البيعة كانت فلتة واكمن وقى الله شرها ويوافق مأمرعن الاؤلى من الاعتذار مانخرجه الدارقطني من طرق كثيرة الم ماقالا عندميا يعقم الاى مكرالاانا أخرناعن المشورة والالغرى أن أبايكر أحق الناس بها اله لصاحب الغار وثاني اثنين والالنعرف له شرفه وكبره وفي آخرها الداعتذرالهم فقال والقهما كنتحر يصاعلي الاسارة توماقط ولالدلة ولاكنت فهاراغيا ولاسألها الله عزوحل فيسر ولاعلالية والكنني أشفقت من الفتنة ومالي في الامارة من راحة ولقد فلدت أمر عظما الى آخر مامر فقبلوا منه ذلك وما اعتذريه (واخرج) الدار قطني ايضا عن عائبة ان عليا بعث لا في تكر رضي الله عهدما ان ائتنا فاتا هذم أبو بكر رضي الله عنه وقد اجمعت سوهاشم الى على "فطب ومدح أبابكر ثم اعتذر عن تخلفه عن البيعة بأنه كان له حق في المشاورة ولم يشاوره فلمافرغ من خطيته خطب أنو يكر واعتذر بحوماته ومثماعه ذلك باعه على في ومه فرأى المسلون أنه قد أصاب وفي الحديث المتفق على صحة ما لتصر بحج مده القصة

باسط من هذا (روى النخاري) عن عائشة ان فالحمة أرسلت الى أبي بكرتسأله عن ميراتها من النبيء لى الله عليه وسلم عما افا الله على رسوله من المدينة وفدل وما يق من خس خير فقال أبو بكران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ماتركنا صدقة انها يأدكل آل محد من هذا المال وانى والله لا أغرشما من صدقة رسول الله حلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت علم افي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعمل فهاعما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأى الو بكرأن مد فع الى فاطمة من اشيأ فوحدت فاطمة على أن يكرف ذلك فهدرته فلم تسكامه حتى توفيت وعاشت بعدااني سلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها على ليلاولم يؤذن بما أما بكروسلي علم اوكان الملى من الناس وحدياة فالحمة فلما توفيت استشكر على وحوه الناس فالتمس لحة أى مكر ومبايعته ولم يكن بايدع ثلث الاشهرفار- لالى أنى مكران انتناولا بأتينا معك احد كراهية اعضر عمرفقال عمرلا والقعامدخل عامهم وحدك فقال أبو بكروماء يتهمأن يفعلواي والله لآتينهم فدخل علهم أبو بكرفشهد على فقال الاندعر فنافضاك وما عطاك الله ولمنافس عليها خيرا ساقه الله اليه الولكنك استبددت علينا بالامر وكنائرى لقرابتناهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا زصيباحتى فاضت عينا أبي بكر فلما تمكام أبو مكر قال والذي تفسى سده لقرابة رحول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحامن أن أسل قرابتي وأسالذي شحير بينى وبينتكم من هذه الاموال فانى لمآل فيه عن الخير ولمأثرك امراراً تترسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فهما الاصنعته فقال على لاي بكرموعدك العشب اللبيعة فلما مل أبو تكرلانظهر رقى المنموفقشهد وذكرشأن على و تخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتسدر الهم تتماستغفر وتشهدعلي فعظم حقابي مكر وحدثانه لم يحمله على الذي صنع نفأ سفعلي أبي مكر ولاانكار للذى فضله الله م ولكا كنائرى لنافى هدنا الامرأى المثورة كالدل عليه لله . والأنافيها فاستبدعلمنا فوجدتا في أنفسنا فسر بذلك المسلون وقالواأستوكان المسلمون الى عسنى قريها حين واستع الامر المعسر وف فتأمل عذره وقوله لم تنفس عسلى أبي تكر خبراساقه الله المه وانه لا نكرمافضه اللهمه وغيرذاك بمااتمل عليه هذا الحديث تجدمن شا بمانسبه المدار افضة ونحوهم فشأتلهم الله مااجهلهم واحقهم غمه مذاالحديث فيه التصريح بتأخر معةعلى الىمون فاطمة فينافى ماتقدم عن الى معيد ان علما والرس بايعامن اول الامر لمكن هذا الذي مرعن الى سعيد من تأخر سعته هو الذي فيحده ابن حبان وغيره قال اليهوج وأما ماوقع في صعيع مسلم عن الى سعيد من تأخر سعته هووغيره من بني ها شم الى موت فالحمة رضي الله فضعيف فان الزهري لم يسنده وايضا فالروابة الاولى عن ابي سعيدهي الموسولة فتكون اسم وعليه فبينه وبين خبرالبخاري المارعن عائشة تناف لمكن جمع بعضهم بأن علما باديم أولا غمانقطعءن ابى بكرا لماوقع بينهو بين فالحمة رضى الله عنها ماوقع فى مخلفه صلى الله علم يه وسسلم دموتها بايعهمبا يعده أخرى فنوهممن ذلك بعض من لا يعرف بالحن الامر أن تخلفه

الماهولعدم رضاه بديعت مفاطلق ذلك من اطلق ومن ثم اطهر على مبايعته لابى بكر ثانيا بعد موتماعلى المبرلا زالة هذه الشهدة على انه سبأتى فى الفصل الرابع من فضائل على انه لما أبطأ عن البيعة لقيمة أبو بكر فقال له أكرهت امارتى فقال لاولكن آليت لا أرتدى بردائى الا الملاقحة عنى أجمع القرآن فزعموا انه كتبه على تغريله فا نظر الى هذا العذر الواضع منه رضى الله عنه تعلم بما قررناه احماع الصحابة ومن بعدهم على حقية خلافة الصديق وانه أهل الهاوذلك كاف لولم برد نص علمه بل الا جماع أقوى من النصوص التى لم تتو الرلان مفاده قطعى ومفادها نظى كاسمأتى (وحكى) النووى بأسان بدصيحة عن سفيان الثورى ان من قال ان علما كان أحق بالولاية فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والانصار وما أراه بر تفعله مع حدا اعمل الى السماء وأخر به الدارة طنى عن عمارين ما سرنيحوه

والفصل المااشف النصوص السمعية الدالة على خلافتهمن الفرآن والسنة كو (أماالنصوص) القرآ نبة فنها فوله تعالى باأيم الذين آمنوا من برندمنكم عن دينه فسوف بأت الله بقوم يحمهم ويحبونه أذلة على المؤمن ين أعزه على المكافرين يجا هدون في سدرل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم (أخرج البهيق) عن الحسن أأبصرى انه فال هووالله أبو بكرالا ارتدت العرب جاهدهم أبو بكروأ صحابه حتى ردهم الى الاسلام وأخرج يونس بن بكبرعن قنادة قال لماتوفي الني سلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فذكر قتال أى كراهم الى ان قال فكنانتهدت ان هذه الآمة زات في أى بكر وأضعامه فسوف بأنى الله بقوم معهم و عجبونه . وشرح هذه القصة ما أخر حه الذهبي ان وفاة النبي صلى الله علمه وسلملا اشتهرت بالنواحى ارتدطوا أف كثيرة من العرب عن الاستلام ومنعول الزكاة فيهض أبو بكرافتالهم فأشار عليه عمروغيره ان تفترعن فنالهم فقال والمعلومنع وبى عقالا أوعنافا كانوا يؤذونها الى رسول الله على الله على وصلم القاتلتهم على منه ها فقال عمر وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل النام حتى هولوا لا اله الا الله وان محمد ا رسول اللهفن فالهاعصم منى ماله ودمه الاجعقها وحسامه على الله فقال أبو مكروالله لاقادلن من فرق من الصلاة والزكافات الركاة حق المال وقدقال الابحقها قال عمرة والله ماه والا ان رأدت الله شرح صدر أى بكرللقة الفعرفت اله الحق وفي رواية اله الماخر جأبو بكراقتا الهمو داخ قر س نحده و مت الاعراب ف كلمه المناس ان يؤمر علمهم رحلاوير جمع فأثر خالد اور جمع وأخرج الدارة طنيعن ابن عمر قال لمابرزأ وبكروا ستوى على راحلته أخذعلي ترمامها وقال الى أن ما خليفة رسول الله أقول الدمامًا للكرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شمر سيفك ولاتفه منانينف الوارج الحالم ينه فوالله لئن فحنا بلئلا يكون للاسلام نظأم أبداو بعث عالدا الى بنى أسدوغط مان فقتل من قتل وأسر من أسرورجع الماقون الى الاسلام عم الى المامة الى قذال مسملة المكذاب التقي الجمعان ودام الحصارأ باماثم قتل الصحذاب الى لعنة الله قتله وحشى قاتل حزة وفي السنة الثانية من خلافته بعث العلاء بن الحضر مى الى البحر بن وكافوا قد اربدوافالتقوابيجوإثاف صرالمسلون وبعث عكرمة بن أبيحهل اليجمان وكانوا قدار تدواو بعث المهاحرين أمدة الى طائفةمن المرتدين ورادين ليد الانصاري الى طائفة آخرين ومن ثم أخرج البهق وان عدا كرعن أفي هر برة رضي الله عنه قال والله الذي لا اله الا هولو لا ان أماد فماعبدالله عماالشا نية عمقال الثالثة فقيلهمه باأباهريرة فقال انرسول اللهصلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيدنى سبعمائة الى الشأم فلانزل بدى خشب قبض الذي سلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المديمة واجتمع اليه أصحاب الني سلى الله عليه وسلم فقالو ارد هؤلا وحسه هؤلا الى الروم وقد ارتدت العرب حول المديث فقال والذي لا اله الاهولوجرت الكلاب أرحل أزواج الني صلى الله عليه وسلم مارددت حيشا وجهه بسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحلات لواعقده فوجه أسامة فحل أسامة لأعسر بقبيل يريدون الارتداد الافالوالولا ان لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء منءند مم ولكن ندعهم حتى يلقو االروم فلقوهم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فتبتواعلى الاسلام وقال النووى في تهذيبه واستدل أصحابنا على عظم علم الصديق، فوله في آلحديث المارت في العديد والله لا فاتلن من فرق سن الصلاة والزكاة والله لومنعوني هذا لا كانوا بؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الها للتهم على منعه (واستدل) الشيخ أبواسكاق بذاوغره وطبقاته على ان أيا بكراً علم الصحابة لائهم كاهم وقفوا على فهم الحمكم فى المسألة الاهو تم ظهراهم عبا حثته لهم ان قوله هوالصواب فرجعوا البعقال أعنى المووى ور و پناعن ابن همرانه سنَّل من كان يفتى الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه و الم نقال أبو بكروعمرماأعلم غيرهم أأى لمكن أخرج ابن سعدعن القاسم بن محمدقال كان أبو بكروهم وعمان وعدلي يفتون على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم تم استدل على أعلمته بالخبر الرابع من الاخبارالدالة على خلافنه وقال ان كثير كان الصديق أقرأ الصحامة أى أعليهم ما الفرآن لامة صلى الله عليه وسلم قدمه اما ماللصلاة بالصابة مع قوله يؤم القوم أقر أهم لكماب الله وسيأني خبر لاينبغي اقوم فهم أبو مكران يؤتمهم غيره وكان مع دلك أعلهم بالسنة كارحه ع اليه الصحابة في غير موضع ببرزعلهم بنقل سننعن الني صلى الله عليه وسلم محفظه او يستحضرها عندالحاحة الها ت عندهم وكيف لا كونكذلك وقدوا طب صحب فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوّل البعثةالى الوفاة وهومعذلك من أزكى عبادالله وأفضاهم واغسالم يروعنه من الاحادث المسندة الاالقليل لقصرمدته وسرعة وفائه بعدالني صلى الله عليه وسلم والافلوط التمدنه الكثرذلك عنه جداولم يترك الناقلون عنه حديثا الانفلوه واسكن كان الذي في زمامه من الصحابة لا يحتاج أحدمنهم ان ينقل عنه ما قدشاركه هوفي روايته ف كانوا ينقلون عنه ما ايس عندهم (وأحرج) أبوالقاسم البغوى عن ميمون بن مهران قال كأن أبو بهيكرإذا وردعليه الحصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يفضى بينهم قضى به وان لم يكن في الكذاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه

وسلم فى ذلك الامرسنة نضى بهافان أعياه خرج نسأل المسلن وقال آناني كذاوكذ افهل علتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضى في ذلك قضا عند عما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فضا وفيقول أبو بكرا لحمداله الذى جعل فينامن يحفظ عن نبينا فان اعماه ان محدفه من قمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤس الناس وخيارهم واستشارهم فان أجمع أمرهم على رأى قضى مه وكان عمر بفعل ذلك فان أعما وان عدفي الفرآن أوالسية نظرهل كانلاى كرفيه قضا وانوحدا بالكرقد قضى فيه يفضا وضي به والادعارؤس السلين فاذا احتمعوا على أمر قضي ه \*ومن الآيات الدالة على خلافته أيضا قوله تعالى قل للخلف من الاعراب سندعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلون فان تطبعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وانتمولوا كافوليتم من قبل يعذبكم عذا باللها (أخرج) إبن أى حاتم عن حو بران هؤلاء القوم هم منوحنيفة ومن ثم قال ابن أبي حاتم وابن قنيبة وغيرهما هذه الآية حجة على خلافة الصديق لا مُعالد عالى قتالهم فقال الشيخ أبوالحسن الاشعرى رحمه الله امام أهل السنة سمعت الامام أباا اعباس بنشر مع يقول خلافة الصديق في القرآن في هذه الآية قال لان أهل العلم أجعواعليانه لميكن مصدنز واهاقتال دعوااليه الادعاءأبي بكراهم وللناس الي فتال أهل الردة ومن منع الزكاة قال فدل ذلك ، لي و حوب خلا فة أبي بكروا فتراض طماعته اذأ خبرالله ان المتولى عن ذلك يعذب عدا با أليما قال ابن كثير ومن فسر القوم بأغ م فارس والروم فالصديق هوالذى جهزالجيوشالهم وتمام أمرهم كان على يدعمروعهان وهمافرعا المديق (فان قلت) يمكن انبراد بالداعى في الآية النبي على الله على موسلم أوعلى (قلت) لا يمكن ذلك مع أوله تعلى قل أن تتبعونا رمن ثم لم يدعوا الى محار به في حياته على الله عليه وسلم احاعا كامرو أماعلى فلم يتفق له في خلافة مقمال اطلب الاسلام أصلا بل اطلب الامامة ورعاية حقوقها وأمامن بعده فهم عندنا طلمة وعندهم كفارفته سان ذلك الداعى الذى يحب باتماعه الاجر الحسن وبعصمانه العداب الاابم أحدا الحلفاء الثلاثة وحينتذ فيلزم عليه خلافة أبي بكرعلى كل تقدير لانحقية خلافة الآخرين فرع عن حقية خلافته اذهما فرعاها الناشئان عنها والمترتبان علهاومن تلا الآيات أبضا قوله تعالى وعد الله الذين آمنو امنكم وعلوا الصالحات السنخلفنهم في الارض كااستخلف الذين من قبلهم وليمكن الهم دينهم الذي ارتضى الهم وليبد الهم من بعد خوفهم أمنا يُعبدونني لا ي شركون بي شيمًا قال ابن كهير هذه الآية منط قة على خلافة الصديق (وأخرج) ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الرحن بن عبد الحميد المهرى قال ان ولاية أبي بكروهم وفكتاب الله بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصاطات استخلفهم في الارض الآية ومهاقوله تعتالى الفقراءالهاجر بزالى قوله أوائك هم الصادقون وحمه الدلالة ان الله تعالى سماهم صادقين ومن شهدله سيحانه وآدالي بالصدق لا يكذب فلرم ان ماا لمبقوا عليه من قولهم لابى مكربا خليفة رسول الله صادقون فيه فينشذ كانت الآية ناصة على خلافته أخرجه الطيب

عن أى أى بكر بن عياش وهواستنبال حس كاقاله ابن كشر ومنها قوله تعالى اهـدنا الصراط المستقيم صراط الذن أنعمت علمم قال العدر الرازى هذه الآ به تدل على امامة أبي بكررضي الله عنه لانه ذكران تقديرا لآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم والله تعمالي قد سن في الآية الاخرى ان الذين أنعم علم من همم بقوله تعمالي أولتك الذين أنعم الله علم مم والنبيدين والصددقسن والشهداءوالصالحين ولاشك الرأس الصديقين ورئيسهم أبو بكررضي اللهعنه فسكان معنى الآية ان الله تعالى أمران نطلب الهدارة التي كان على الو مكروسا ترالصدرة بن ولوكان أيو بكررشي الله عنده ظالمالما عازالا قندا ومفتدت بماذكرنا ودلالة هذه الآدة على امامة أبي مكر رضى الله عنه اله وأما الصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم المصرحة يخلافته والمسيرة المساف كممرة جدا (الاول) أخرج الشيخان عن حبرين مطعم قال أتت امر أة الى النبي سلى الله عليه وسلم فأمر مأان ترجيع اليه فقالت أرأيت انجئت ولم أحدك كأنها تقول المويت قال انام تعديني فأت أبابكر (وأخرج ابنء ساكر) عن ابنء باس فالجاء امرأه الى النبى صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال لها تعودين فقالت بارسول الله ان عدت فلم أحدك تعرُّضُ بالموت فقال انجمُّت فلم يتحديني فأت أبا بكرفانه الخليفة من رحدي (المُناني) أُخرَ جِ أَبُو القاسم المغوى بسسندحسن عن عدالله بن عمريض الله عنهما قال عمدت رسول الله صلى آلله عليه وسلم يقول يكون خلفي اثنا عشر خليفة أبو الحكرلا يليث الاقليلاقال الأتحة مدرهذا بت مجمع على صحته واردمن طرق على أخرجه الشيخان وغيرهما هن تلك الطرق لايرال هذا الامرعز را مصرون على من ناواهم عليه الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش روا وعيد اللهن أحديس معجوم فالانزال هذا الامرسالح اومها لانزال هذا الامر ماندا رواهما أحد ومهالا رالأمرالناس ماضياماوام اثناعشر رجلاومهاان هذاالا مرلا ينقضي حتى عضى فهم أثنا عشر خليفة ومنه الايزال الأسلام عزيزا منيعا الى اثني عشر خليف قرواها مسلم ومهاالنزارلا رال امرامتي قائما حتى عضى اثنا عشر خليفة كاهم من قريش زادأ بوداود فلما ر حم الى منزله أتته قريش فقالوا عُريكون ماذاقال عُريكون الهرج ومهالاى داود لايزال هذا الدن قائمًا حسى يكون عليكم اثنا عشرخليفة كالهم نجتمع عليه الامة وعن ابن معود بسند حسن انه سئل كم علا هدده الامة من خليف ة فقال سألنا عنها رسول الله مدلى الله عليه وسلم فقال اثنا عشركعدة نقباء بني اسرائيل قال القاضى عياص لعدل المراد مالاتيء شرفي ذهالا حاديث وماشابهها انهم مكونون في مدّة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستفامة أموره والاجتماع على من يقوم بالحلافة وقدوجد هدا فين اجتمه عليه الناس الى ان اضطرب أمريني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليدين زيدفا تصلت تلك الفتن ييهم الى ان قامت الدولة العباسية فاستأسلوا أمرهم قال شيخ الاسلام في فتح الباري كلام القاضي هـ ذا أحسن ما قمل فى هذا الحديث وأرجحه لتأبيده بفوله في دوض طرقه العديمة كلهم معتمع عليمه النماس

والمرادياجة اعهما نقيادهم لبيعته والذي اجتمعوا عليسه الخلفاء الثلاثة ثمءلي الي انوقع أمراككمين في سفين فتسمى معاوية ومنذ بالخلافة ثم اجمعوا عليه عند صلح الحسن غولي ولده يزيدولم ينتظم للعسن أمربل قتل قبل ذلك ثم المات يزيدا ختله واالى أن اجتمعوا على عمد الملك دعد قتل ابن الزيرع على أولاده الأر رحة الوليد فسلهان فنز مدفه شام و يخلل رن سلميان ونزيدهم ونعبدالعز تزفهؤلاء سبعة يعدالخلفاء الراشدين والثاني عشرالولدين زيدنء اللك اجتمعوا علمه لمسامات مهه هشام فولى نحوار مسنين ثمقاموا علمه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغررت الاحوال من يومنذولم يتفق ان يحتمع الناسع المخليفة بعدد لك لوقوع الفتنس من أقى من في أمية ولخرو ج المغرب الاقصى عن العباسيين بتغلب المسروانيين على الانداس الى ان تسموا بالخلافة وانقرط الامرالى الم ببق في الخلافة الا الاسم بعد ان كان مخط لعدد لللك في حير أفطار الارض شرقا وغر باعينا وتعالا عماغلب عليده المسلون ولايتولى أحد فى ملدا سارة فى شي الارام الخليفة وفيل المرادوجود التى عشر خليفة في حميع مدة الاسلام الى القمامة يعملون بالحق واللم يتوالواو يؤيده قول أبى الجلدكاهم يعمل بالهدى ودين الحقمهم رجلان من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فعليه المراد بالهرج الفتن الكار كالدجال وما بعده وبالاثنىء شرا لخلفاءالار هسة والحسن ومعناوية وابن الربير وعمر بن عبسدالعز بزقيل ومعتمل أن يضم الهسم المهدى العباسي لانه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الامورين والطاهرالعباسي أيضللما أوتيهمن العدل ويبقى الاثنان المنتظران أحدهما المهدى لانهمن آل درت محمد صلى الله عليه وسلم وحمل بعض الحدثين الحديث السابق على من مأتى بعد المهرى لروامة ثم بلي الامر بعده اثناء شهر معلاسيقة من ولدالحسن وخسة من ولد الحسن وآخر من غرهم لسكن سأتى في الكلام على الآية الثانية عشر من فضائل أهل البيت أن هذه الرواية واهمة حدافلا نعول علمها (الثالث) أخرج أحمدوا لترمذي وحسنه وابن ماحموا لحاكم وصحيحه عررحنده فقال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي مكروهم وأخرحه الطهراني من حمديث أبي الدردا والحاكم من حمديث بن مسعود وروي أحمه ر والترمذي والن ماجمه وابن حبان في صحيحه عن حدد يفة أنى لاأدرى ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذن من بعدى أبي بكروهم روغسكواج دى عمار وماحد شكم ابن مسعودة صدقوا والترمذي عن ابن مسعود والروياني عن حذيفة واب عدى عن أنس اقتد واباللذين من بعدي من أصحابي أي مكروهم واهتدوام دي عماروة مكوا بعهدان معدود (الرابع) أخرج الشيان عن أى سعيدا لدرى قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماس وقال ال الله تمارك وتعانى خبر عبد ابين الدنيا وبين ماعنده فاختار ذلك العبدماعند الله فبكي أبو بكروقال ر نفد النا ما الله وأمها تنا في المكانه ان يخبر سول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خروالله فكانرسول الله مسائ الله عليه وسلم هو المخبر وكان أبو بكر أعلنا فقال رسول الله مسلى الله

اليه وسلم ان من أمر الذاس على في صحبته وماله أ بالكر ولو كنت متحذ اخليلا غير ربي لا يخذت المكرخليلا واسكن أخوةالاسسلام ومودته لابيقين باب الاسدالا باب أي يكر وفي افظ لهما لايبقين فى المستعد خوخة الأخوخة أبانكر وفي آخر لعبدالله ن أحداً يو تكرم احبى ومؤنسي في الغارسدوا كل خوخة في المحد غرخوخة أبي كر وفي آخر للحاري للسرفي الناس أحددأمن على في نفسه وماله من أي تكرين أي لحافة و لو كنت متحذا خليلالا تتخذت أيا مكر خليلا ولكن خلة الاسلام أفضل سدواعني كلخوحة في همذا المسجد غير خوخة أبي مكر وفي آخرلابن عدى سدّوا هدنه الانواب الشارعة في المسجد الاياب أي مكر وطرقه كثيرة مهاعن حذيفة وأنس وعائشة وان عباس ومعاوية نأبي سفيان رضى الله عنهم قال العلاء فى هذه الاحاديث اشارة الىخلافة العسديق رضى الله عنه وكر موجهه لان الخليفة عمتاح الى القرب من المسعددالسدة احتماج الناس الى ملازمته له للصدلاة بم وغرها (الخامس) اخر جالحاكم وصعمه عن أنس قال بعثني منوا لمطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسله الى من لدفع صدقاتنا معدل فأتنته فسألته فقال الى أبي مكر ومن لازم دفع الصدقة اليه كونه خليفة اذه والممولى قبض الصدقات (السادس) آخرج مسلم عن عاشة مقالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعى لى أبال وأخال حتى اكتب كتابافاني أخاف أن يتمنى متمن و بقول قائل أنا أولى و بأبي الله والمؤمنون الاأبا يكر وأخرحه تدوغيره من طرق عها وفي بعضها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات دعى لى عيد الرحن ن أى مكراً كتب لأى مكركتا بالا يختلف علمه أحدثم قال دعيه معاذ الله ان يختلف المؤمنون في أبي مكر وفي رواية عن عبد الله ن أحد أبي الله والمؤمنون ان يختلف علمك المالكر (السايم) أخرج الشيخان عن أبي موسى الاشعرى قال مرض النبي ملي المتعلب موسدلم فاشتدم ضعفقال مرواأ بالكرفليسد لبالذاس فالتعاشة بارسول الله اله رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالماس فقال مرى أبايكر فلمصل بالناس فعادت فقال مرى أبالكر فلمصل بالناس فانسكن صواحب بوسف فأناه الرسول فصلى بالناس في حداة رسول النهصلي الله عليه وسلم وفي رواية أم المارا جعنه فليرحم الهاقالت لحفصة فولي له مامر م وفقالت له فأبي حرثي غضبُ وقال أنهنأ وانحكن أولا نهن صواحب يوسسف مروا أيا تكر واعلمان هذاالحديث متواترفائه وردمن حديث عائشة وائن مده ودوان عباس وان عمروء يد الله من زمعة وأبي سعيد وعلى من أبي طالب وحفصة وفي بعض لمرقه عن عاشة المدراحيت رسول الله ملى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعة مه الا انه لم يقدم في قلبي ان عجب س معدور حلا قام مقامه أبداوالا كنت أرى أنه إن يقوم أحدمقامه الاتشاعم الذاسه فأردت أن العدل دال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مكر وفي حديث اس رمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة وكان أبوبكرغائبافتقدم عمر فصلى فق الرسول الله سلى

الله علمه وسلم لالالا بأى الله والمسلمون الأأبار كرفيصلى بالناس أبوركر وفيرواية عنه انهصلي الله عليه وسلم قالله اخرج وقل لأبي وصلى الناس فرج فلم يعدعلى الباب الاعمو فحاعة ليسفهم أبو مكر فقال باعرصل بالناس فلما كبر وكانصدا وسمعصلي الله عليه وسلم صوته قال يأبي الله والمسلمون الأأ بامكر مابي الله والمسلمون الاأماركر مأبي الله والمسلمون الاأمانكر وفي حديث ان عمر كبر عمر فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبره فاطلع رأسه مغضافقال أمنابن أى قانة قال العلماء في هذا الحديث أوضع دلالة على ان العديق أفضل الصابة على الالملاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالامامة قال الاشعرى فدعهم بالضرورة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصديق اندسلي بالناس مع حضور المهاجر بن والانصار ومع قوله يؤم القوم افرؤهم لكتاب الله فدل على انه كان أفرأهم أى أعلهم بالقرآن انتهبي وقداستدل العجامة أرف هم مراذا على اله أحق بالخلافة منم عمروم كلامه في فعد إلما يعة ومهم على فقد أخرج الن عسا كرعه القدأم الني مسلى الله علمه وسلم أ ما مكر أن يصلى بالناس وانى لشاهدوماأ نابغا ئبومانى مرض فرضينا لدنيا نامارضيه الني صلى الله عليه وسلم لدننا قال العلء وقد كان معر وفايا هلية الامامة في زمان الني سلي الله عليه وسلم وآخر ج أحدوأبود اودوغمرهما عنسهل بنسمعد قال كان قتال بين بي عمر و سعوف فبلغ الني صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم فقال يا بلال ان حضرت الصلاة ولم آت فرأ با بكرفليس بالناس فلماحضرت سلاة العصرأقام دلال الصلاة تمأمرأ بالكرفسلي ووحه ماتقرر من أن الامريتعدي المسلاة كاذكرنسه الاشارة أوالتصريح بأحقبته بالخلافة ان القصد الذاتى من نصب الامام العالم اقامة شعائر الدين على الوحسه المأمورية من اداء الواحبات وترك المحرمات واحساء السدن واماتة البدع وأماالامو رالدندو بقوتد سرها كالمتيفاء الاموال من و حوهها وايصالها لمستحقها ودفع الظلم ونحوذلك فليس مقصودا بالذات بل لتنفرغ الناس لامو ردينهم اذلايتج تفرغهم أوالااذاانتظمت أمورمعاشهم بنحوالأمن عَلَى الا نَفْسُ وَالْامُوالُ وَ وَصَرِلَ كُلُّذِي حَيَّا لَى حَقْمُ وَلَذَلِكُ رَضَى النَّي صَلَّى أَلله عليه وسلم لامرائدنوهوالا مامةالعظمي أبابكر بتقديمه للامامة في الصلاة كاذكرنا ومن ثمأ جعوا على دلك كام (وأخر ج) ان عدى عن أى مكر بن عيا شقال قال لى الرشد ما أما مكركيف استخلف الناس أمامكرا لصديق قلت ماأم رالمؤمنة باسكت الله وسكت رسوله وسكت المؤمنون قال والله مازدتني الاعماقال المرالمؤمنين مرض الني صلى الله عليه وسلم عمانية أبام فدخل عليه دلال فقال بارسول اللهمن يصلى بالناس قال مرزأ بادكر يصلى بالناس فصل أنو تكر بالناس عانية أبام والوحى يغزل عليه فسكترسول الله سلى الله علمه وسلم لسكوت الله وسكت المؤمنون اسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعيمه فقال بالله الله فيك (الثامن) خرج ابن حبان عن سدفينة لما بي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدوضع في البناء جرا

وقال لاى كرضه ع حرك الى حب حرى ثم قال اء مرضه ع حرك الى حنب حرأى بكر ماننسع حجرك الىجنب حجرعمر ثمقال هؤلاء الخلفاء بعدى قال أبوز رعة أسانا ده لامأس بهوقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصحه والبهق في الدلائل وغيرهما وقوله اعتمان ماذ كريرة على من زعم ان هـ ذااشارة الى قبورهم على ان قوله آخر الحديث هؤلا اللفاء بعَدَى صر بع فيما أفاده المرتب الاق ل ان المرادب ترتب الخلافة (التاسع) أخر ج الشيان عن ابن عمر رضى الله عنهما ان الذي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأنى آنرع بدلو بكرة أى يسكون الكاف عدلى قلمدأى برلم تطوفحا أبو بكرفنزع ذنو باأى يفتح المجمة دلوا ممثلثة ما الوفر يبذ من ملئسه أوذنو من نزعاضعه فاوالله يغفرله ثم جاء عمر فاستق فاستحالت غرياأي دلواعظيما فلم ارعبقر باأى رجد لاقو باشديد امن الناس يفرى فريه أى يعمل عمل له حتى ر وى الناس وضربوا يعطن والعطن ماتناح فيه الابل اذار ويت وفير وايقلهما بينا أنانائم رأيتنى على قليب علم الدلوفنزعت منها ماشاء الله عم أخذها ابن أبي قافة فنزع دنو باأودنو بين وفىنزعمه ضعف وألله يغفرله ضمعفه ثماستحا انغر بافأخذها امن الخطاب فلمأرع بقريامن الناس ينزعزع عمر حسى ضرب الماس يعطن وفي أخرى لهما بينا أناعلى بثرائرع مهااذ جائن أنو بكر وعمر فأخذأ يو بكر الدلو فنزع دنو باأوذنو يس وفى نزمه منه ف يغفر الله له ضعفه مُ أَخذاب الخطاب من يدأ في مكرفا ستحالت في يده غربا فلم أرعب فريامن الناس يفرى فريه حتى خبرب التاس بعطن وفيار واية فلم يزل ينزع حستى تولى الناس والحوض يتفعسر وفخار وابة فأتانى أنو بكرفأ خذالدلومن يدى ليربيعني وفى رواية رأيت الماس اجتمعوا فقام أيو بهير فَنْرُعَ ذَنُوبًا أُوذَنُو مِنْ وَفَيْزَءُ مُضْعَفَ الى آخره قال النَّووي في تَهْدَيبِهِ قال العلماء هذا الله الىخلافة أى بكر وعمر وكثرة الفتوح وظهو رالاسلام في زمن عمر وقال في غيره هذا المنام مثال ماجرى للخليفتين من ظهورا ثارهما العالحة وانتفاع الناس بهدما وكل ذلك مأخوذمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه صاحب الامر فقام مه اكر مقاء وقر "رقوا عد الدين تح خلفه أيو بكرفقاتل أهدل الردة وقطع دابرهم غمخلفه عمرفائه عالا ولام في زمنه فشبه أمر المسلين بقلمب فيسه الماء الذى فيه حياتهم وصلاحهم وأميرهم بالمستسقى منهالهم وفى قوله فأخذأى أيوبكرالدلومن بدى ليريعنى اشارة الى خلافة أبى بكراء دموته صلى الله عليه وسلم لان الموت واحتمن كدالدنيا وتعما نقامأنو بكر بتدسرأم الامتومعاناة أحوالهم وأماقوله وفينزعه ضعف فهوا خبارعن عاله فى قصر مدة ولاتية وأماولاية عمرفا عالما طائت كثرانة فاعالناس بماوات عتدائرة الاسلام مكثرة الفتوح وغصر الامصار وتدو من الدواو من وليس في قوله صلى الله عليه وسلمو يغفرالله له نقص ولا اشارةً لى اله وقع ذنب والماهي كلَّة كانوا يقولوما عندالاعتناء الامر (وأخرج) أحدوأ وداودعن ممرة بنجندبان رجدلامال بارسول الله أيت كأندلوا ادلى من السماع في الو بكرفاخذ بها فشرب شريان عيفاتم جاء محرفا خذبها

مرسحة تضلع خمجا عثمان فأخذمها فشرب حتى تضلع ثمجاعلى فانتشطت أى احتذ ورفعت فانتمضه عليه منها شيّ (العاشر) أخرج أبو المرالشافعي في الغيلانيات وان عساكر عن حفصة انها قالت السول الله صلى الله عليه وسلم اذا أنت ترمت قدّمت أيا مكر قال است أنا أقدمه والكن الله قدمه (الحادى عشر) أخرج أحدد عن سفينة وأخر حه أدضا أصحاب السننوصححها تحبان وغره قال معتالاي صلى الله عليه وسلم ، قول الخلافة ثلاثون عاما غُ بِكُونَ وَ لَذَ لَكُ اللَّهُ وَفِي رَوا مَهَ الْخَلَافَةُ وَعَذَى ثَلَا نُونَ سَنَةَ ثُمَّ تَصَلَّرُ مِلْ كَاعْضُوضًا أَي رَصِيب الرعية فيسه عنف وظلم كام م يعضون فيسه عضا قال العلماء لم يمكن في الثلاثين معده سلى الله عليه وسلم الاالخلفاء الاربعة وأيام الحسن ووجه الدلالة منهانه حكم بحقية الخلافة عنه فيأمرالدن هلدة المدة وودما بعدها وحمنتاذ فيكون هذا دلسلا واضعافي حقمة خلافة كلَّمن الخلفاء الار بعدة وقيل اسعبد بنجهان ان بني أمية يزيم ون ان الخلافة فهم فقال كذب بنوزرقاء ل هم ملوك من شرا الوك (غان قلت) ينافى هذا خبرالا ثنى عشر خلفية السابق (قات) لا ينافيه لان أل هذا للكال فيكون المراده فالخلافة الكاملة ثلاثون سنةوهي منعصرة في الخلفاء الاربعدة والحسن لان مدنيه هي المكملة للثلاثين والرادع مطلق الخلافة التي نها كالوغسره لمامران من جلتهم نحويز يدين معاوية وعلى القول الثاني السارق ثم فليس الخلفا الذكورون على هذا القول حاوين من الكال ماحواه الخمسة (الثاني عشر) اخرج الدارقطنى والخطيب وابنءاكرعن على قال قال لوسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله ان قدد، ك ثلاثا ها ي على الاتفديم أبي بكر (المالث عشر) أخرج ابن سعد عن الحسرقال قال أبو مكر بارسول الله ماأ زال أراني ألهأ في غدرات الناس قال لتكون من الناس مسييل قال ورأيت في صدري كالرفتين قال سنتين (الرابع عشم) أخرج البزار يسند حسن عن أبى عسدة من الجراح أمن هـ ذه الامة اله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوّل دينكم مذأ نموة ورحمه ثمركون خلافه ورحمة ثم يكون ملكاو حبرية وحه الدلالة منه انهأ ثبت ألحلافة أبىبكر انماخلافةو رحمقاذهي التى ولبت مدة النبوة والرحمة وحبنثذفيلزم حقيتهاو للزممن حقيها حقية خلافة بقية الخلماء الراشد بنرضى الله عنهم وأخر جابن عسا كرعن أبي مكرة قال أتيت عمر و بمن يديه قوم يأ كلون فرمي بيصره في مؤخر القوم الى رجل فقال ما تحد فيما وهُ رأ قبلك من الكتب قال خليفة الني صلى الله عليه وسلم صديقه (وأخرج) إبن عسا كرعن محمدين الربير قال أرسلني عمرين سيدالعزيزالى الحسن البصرى أسأله عن أشهاء فحثته فقلت له اشفى فيما اختلف فيه الناس هل كانرسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أما مكر فاستوى الحسن قاعدافقال اوفى شك هولاا بالك اى والله الذي لااله الاهو أقدا ستخلفه ولهو كانأعلم الله وأثقى له واشدله مخافة من أن عوت علم الولم يؤمره والفضل الرابع في بان ان الذي على الله علمه وسلم هل أص على خلافة أبي بكري

اعلم اخما ختلفوا فى ذلك ومن تأمل الاحاديث التي قدمنا هاعلم من اكثرها اله نص عليها نصا ظاهرا وعلى ذلك جماعة من المحدّثين وهو الحق وقال جهو رأهل السينة والمعتزلة والحوارج ينصعلى أحدويؤ يدهم ماأخرجه المزارني مستنده عن حديفة قال قالو الارسول الله ألآ الفعلينا قال انى ان استخلف علم منعصون خليفي ينزل عليكم العداب وأخرجه الحاكم في المستدرك لكن في سنده ضعف وما أخرجه الشيخان عن عمرانه قال حين طعن ان ا ستحلف فقد استخلف من هوخبره بي وفي أبابكر وان اثر كبكم فقد تركيكم من هوخبر مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه أحدوا ليهني سندحسن عن على أنه قال الماطهر يوم الجمل أيم الناس انرسول الله سلى الله عليه وسلم م يعهد المناف هذه الامارة شيئاحتى رأينامن الرأى ان بسخاف البايكرفأ قام واستفام حى مضى اسديله عماناً بالكرر أى من الرأى ان سيخلف عمر وفأقام واستفام حتى ضرب الدس بجرائه تمان أقوام طلبوا الدنساف كانت أمور يقضى الله فهاوالجران بكسرالجيم بالهنء غنق البعير يقىال ضرب الشئ بجرائه أى استقر وثبت (وأخرج) الحاكم وصحعه انه قبل لعلى ألات تخلف علم نافق المااستخلف رسول الله صلى الله عليه وشلم فاستخلف ولكن ان ردالله بالناس خبرا فسحمهم وعدى على خبرهم كا معهم العدابة بهم على خيرهم وماأخر جه ابن سعد عن على أيضا قال على لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد فدّم أبا يكر في الصلاة فرنسينا لدنيا نامار ضيه الني على الله عليه وسلم لديننا فقد منا أبابكر وقول المحارى في تاريخم روى عن ابن جهان عن سفينة ان النبي سلى الله عليه وسلم قال لاي بكر وعمر وعنمان هؤلاء الخلفاء وعدى قال المخارى ولم يتابع على هذا لان عمروعا باوء ثمان قالوا لم يستحلف الني صلى الله عليه وسلمانة ومرانهمذا الحديث أعنى قوله هؤلاء الخلفاء يعدى صحيح ولامنا فاقبس القول الماد الفول معدمه لان مرادمن نفاه انه لم الصعدد الموت على استحالا في الحدد ومرادمن أثبته أنه سلى الله عليه وسلم نص عليه أوأشار اليه قبل ذلك ولاشك ان النص على ذلك قب لقرب الوفاة ينظرق الميه الاحتمال وان معد يخلافه عند الموت طذلك نفي الحمهو ركعملي وعمر وعثمان الاستخلاف ويؤيد ذلك نول بعض المحقمة مناسن متأخرى الاصوليين معنى لم ينص علم الاحدام أمر بما لاحدد على انه قد يؤخذ عماني التحاري عن عثمان انخلافة أبي بكرم تصوص علها والذي فيسه في همرة الحبشة عنه من جملة حديث انهقال وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و بايعته ووالله ماعصيته ولاغششسته حميتي توفاه الله ثم استخلف الله أيا بكر فوالله ماعصيته ولاغششته ثم استخلف عمد رفوالله ماعصيته ولاغششته الحديث فتأمل قوله في أبي بكرثم استخلف الله أبا يحسكروفي عمرثم استخلف عمر تعلم دلالته عدلى ماذكرته من النص على خلافة أى بكر واذأ فهم كلامه هدندا ذلا معماس عنسه من انها غير منصوص علم اتعين الحمع دين كلاميه عباد كرناه وكان اشتمال كلاميه

على ذنك من مداللهم الذي قدمناه وعلى كل فهو صلى الله علم بموسلم كان يعلم لن هي بعسده باعلام الله له ومع ذلك فلم يؤمر بتبليغ الامة النص على واحدد مينه عدد الموت واغما وردت عده ظواه رندل على انه علم اعلام الله لا الله المالاني كروة خدرد لك كامرواد ا أعلها فاماأن يعلها على اواقعام وافقالله في فأس الامرأ وأمر اواقعا مخيالفاله وعلى كل حال لو وجب على الامةمبايعة غيرأى بكرلبالغرسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ ذلك الواحب الهم بأن ينص عليه فصاحليا ينقل مشتهرا حتى يبلغ الامة مالزمهم والمالم يبقل كذلك مع توفر الدواعي على نقدله دل عدلي انه لانص وتومم أن عدم تبليغه لعلم بأنهم لا يأغرون بأمر و فلافائدة فيه ما طل فانذلك غيرم مقط لوحوب النبليع عليه ألاترى انه بلغ مائر السكاليف للآمادمع الذن علم مهم انهم لا يا تمرون فلم يسقط العلم وهدم التمارهم التمليخ عنه واحتمال انه ولغ أمر الاسلمة سرا لواحد أواثنين ونفل كذلك لايفيد لانسبيل مثله الشهرة اصبرور تمبتعدد التبليغ وكثرة الميلغة مرامتهو وااذهومن أهم الامو والمايتعلق من مصالح الدين والدنيا كامر مع مافيهمن دفع ماقدية وهممن اثارة فتنقوا حمال انه بلغهمشتهرا ولم ينقل أونقل ولم يشهر فعما وهدهصر وماطل أيضا اذلواشتم راكانسبيله أن ينقل نقل الفرائض لته وفرالدواعي على نقل مهدمات الدى فالشهرة هنالازم الوجود النص فيتلاشهرة لانص بالمعنى المقامدة ولااعلى ولالغديره فلزم من ذلك بطلان مانقله الشيعة وغيرهم من الا كاذب وستودوا به أوراقهم من نحوخ رأنت الخليفة من المسدى وخبرسلوا على على مامرة المؤمنة بن وغسردال عماماتي اذلا وحودلما نقلوه فضلاعن اشتهاره كيف ومانقلوه لميبلغ مباغ الآحاد الطعون فهااذلم يصل علمه لأغمة الحديث المارين على التنقيب عنمه كالمسلهم كثيرى انعفوه وكيف يجوزني العادة أن شفرده ولا وهم صحة تلك الآحاد مع انهم لم يتصفوا قط برواية ولا بصعبة محدث ويحهل النالا عادمهرة الحديث وسباقه الذن أفنوا أعمارهم فى الرحلات والاسفار المعيدة و بذلوا حهدهدم في طلب وفي السعى الى كل من طنواء غده فليسلام ته فلذلك قضت العادة الطردة القطعيسة بكذبهم واختلاقهم فيمازعموهمن أصعلى على صح احادا عندهم دون غرهم مع عدم اتسافهم برواية حديث ولاحمية محدث كانقرر نم روى آحاد اخبرأنت مى بمنزلة هار ونامن موسى وخبرمن كنت مولاه فعلى مولاه وسيأني الحواب عنهما واضحاميسوطا والهلادلالة لواحدمهما على خلافة على لانصاولا اشارة والالزم نسبة جميع الصمامة الى الخطأ وهو الحل العصمتهم من أن يحتمعوا على ضلالة فاحماعهم على خلاف ماز عمه أوالله المتدعة الجهال قاطع بأن ماتوهموه من هذين الحديثين غيرمر ادأن لوفرض احمالهم الما قالوه فيكمف لانه كالأني فظهرأن ماسودوآمه أوراقهـم من ثلك الآحاد لاندل المازيموه واحتمالان غنصاء رمازهم ويعلمه على أوأحدالها حرين أوالانصار بالحدا أيضاوالا لاورده العالم به يوم الم ميفة حين مكاموافي الحلافة أوفيما يعد ولو حوب ايراده حميد وقولهم

تركء على ايراده مع عله مه نقية باطل ا ذلا حوف يتوهمه من له أدني مسكة وا حاكم قديم أحوالهم في محردذ كره لهدم ومنازعتمه في الامامة به كيف وقد نازع من هو أضدف مند موأقل شوكة ومنعة من غـمرأن يقم دايـلا عـلى ما يقوله ومع ذلك فلم يؤذ كامة فضلاعن أن مقتل فيان وطلان هدنه التقية الشومة علمهم عاوع لى قدع لم واقعما لحماب و ودرمايذا أه بقول أوفعسل معأن دعوا ولادليل علمها ومعضعفه وضعف قومه بالنسبة لعلى وقومه وأبضا فيمتنع عادةمن مثلهم الهمذكره لهم ولايرجعون اليمه كيف وهم أطوع للهواعل بالوقوف عند حدوده وأبعد عن اتباع حظوظ النفس لعصمتهم السابقة واغبرا لصيح خسرالنر ونقرني تهالذن الوضم وأيضا ففهم العشرة الشرون بالجنة ومنهم أبوعبيدة أمين هذه الامة كامح من لحرق فلا يتوهم فيهم وهم بهذه الاوصاف الحليلة انهم يتركي ون العمل عالرو به لهممن تقبل روايته بلادليل أرجج يعتولون عليه معاذاته أنحوزذلك ملهم شرعا أوعادة اذه يو خمانة في الدين والالارتفع الامان في كل مانف الوه عند من الفرآن والاحكام ولم يحزم شيَّمن أمورالدس معانه يجميع أصوله وفروعه انداأ حذمتهم على أرفى نسبة على الى المكترغالة رقص لهلبا الزم عليهمن نسيته وهواشج مع الناس الى الجين والطلم ولهذا التوهم كانره دمض الملحدس كالمأتى فعسلم تماتة ورجيعه الهلانص على المامة على حتى ولا الاشبارة وأماألو مكرفة دعلت النصوص الساهقة المصرحة بخلافته وعلى فرض أن لانص علمه أينيا ففي احماع الصحابة عليهاغيني عن النص أذهو أقوى منه لاب مدلوله قطعي ومه د لول خبرانو احدظي و اما تخلف جيع كعلى والعباس والزمر والمفدادعن البيعة وقت عقده لفرالحواب عنهمسة وفي وحاصله معالز ادةا وأبابكرأرسل الهمم ومدفياؤا فقال الصحامة هذاعلى ولاسعة لى وعنقموهو بألخدار فأمره ألافانم بالخيار جميعافي يعتمداناي فأنرأ يتم لهاغيرى فأناأول من يمايعه فقالعلى لانرى اهاأ حداغيرك فبايعه هووسائر المخلمين

## ﴿ الفصل الخامس في ذكر شبه الشبعة والرافضة و محوهما ﴾ والفصل الخامس في ذكر شبه الشبعة والرافضة و محوهما ﴾

الأولى زعموا اله سلى الله على موسلم لمهول أبا بكر عملا يقيم فيه فوانين الشرع والسياسة فدل ذلك على الله لا تعسب ما والم يعسب ما لم تصح المامة وسلم لهوله عملا في المحارى عن سلة بن والحواب عن ذلك بطلان مازعوه من الله صلى الله عليه وسلم لهوله عملا في المحارى عن سلة بن الاحكو عفر وت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سب عفر وات و خرجت فهما يبعث من البعوث تسعفر وات مرة عليما أبو بكرو مرة عليما أسامة و ولاه ملى الله عليه وسلم الحجم بالناس سنة تسع و مازعموه من أنه لا يعسن ذلك باطل أيضا كيف و على كرم الله و حهده معترف بأنه أشك عالمة فقد أخرج المزار في مسئله عن على انه قال اخبرونى من أشك عقالوا أنت قال أمانى ما بارزت أحد اللا تتصفت منه والحكن اخبرونى بأشك عالناس قانوا لا نعلم فن قال أبو بكر أما أنى ما بارزت أحد اللا انتصفت منه والحكن اخبرونى بأشك عالناس قانوا لا نعلم فن قال أبو بكر

فهلها كادبوم بدرجعانا لرسول الله صسلي الله عليه وسسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله - لى الله عليه وسلم لئلايه وى اليه أحد من المشركين فواقه مادنامنا أحد الاأبو بكرشاهو ا بالمنف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لايموى البه أحد الاأهوى اليه فهذا أشحم قال على ولقدرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذ يتلتله وهدم يقولون أنت الذي حعلت الآلهة الهاوا حددا فأل فوالله مأدنا مناأ حدالا أبو يكر يضرب هدندا و بيجأ هذاو يتلتل هذا وهو يقولو المكم أتقتلون وحلاأن يقول في الله تم رفع على برده كانت عليه فبكي حتى اخضلت لحبته ثم قال أموْمن آل فرعون خبراً مأبو مكر فسكت القوم فقال ألا تحميوني فوالله اساعةمن أي مكرخبرمن مثيل مؤمن آل فرعون ذلك جليكتم اعانه وهدندار جل أعلن اعانه (وأخرج) البخيارى عن مروة بن الزبيرسيالت عبدالله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع الشركون برسول الله على الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيظ جاء الى النبي صدلى الله عليه وسلم وهو يعلى فوضع رداء في عنقه فخنفه خنقا شدمدا فحاءأ يو مكرحتي دفعه عنه وقال أنفتلون رجلا أن يقول في الله وقد جاءكم البينات من ربكم (وأخرج) ابن عساكرعن على رشى الله عنه قال الأسلم أبو بكر المهر اسلامه ودعا الىالله والى رسوله وأخرج ابن عساكرعن أى هر رفقال تباشرت الملائكة يوم بدرفق الواأما تر ونان أما يكرا اصد ديق معرسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وأخر جاحد وأو على والحا كم عن على قال قال لى رسول الله على الله عليه وسلم يوم بدر ولا بي . كرمع أحد كما حدير يلومع الأخرميكا أيل قال عضهم ومن الدايل على انه أشجيع من على أن علما أخبره الذي صدلى الله على موسلم مقتله على مدين ملحم ف- كان اذالق ان ملحم مقول له متى نخض هدا ممن نه وكان يقول انه قاتلى كايأنى في أو اخرز جمله فينشد كان اذا دخدل الحرب ولاقى الخصم يعلم اله لافدرة له على قتله فهومه مه كأنه نائم على فراش وأماأيو بكرفلم يخبر بقاتله فدكان اذادخل الحرب لايدرى هـل يقتل أملافس يدخل الى الحرب وهولا يدرى ذلك يقاسى من السكر والفر والمذع والفزع مايقاسي يخسلاف من مدخلها كأنه ناثم على فراشه انتهبي ومن باهر شحاعته ماوقعه في قتال أههل الردة فقدد أخرج الاسماعيلي عن عمر الماقبض رسول الله ملى الله عليه وسلم ارتدمن ارتدمن العرب وقالوا لانصلي ولانزكى فأتيت أبابكر فقلت بإخليفة رسول الله تألف الناس وارفق مم فانهم بمنزلة الوحش فقال رجوت اصر تك وجئتني بخذلانك جبارا فى الجاهلية خوارافى الاسسلام عاذاشئت أتألفهم شعرمفتعل أو بسحو مفترى هماتهم اتمضى الني سلى الله عليه وسلم وانقطع الوحى والله لأجاهدتهم مااستمسك السيف في بدى وانمنعوني عقالا فال عمر فوحسدته في ذلك امضى مني واصر موأدّ الناس على أمورها نتعلى كثيرمن مؤنهم حير وليه مه فعد لم بما تقررعظم شجباعته ولقد كانعنده لى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من العلم بشهاعته وثباته في الأمر ما أوجب لهم تقديمه

للامامة العظمي اذهذان الوسفان هما الاهمان في أمر الامامة لاسميا في ذلك الوقت المحتاً فبهالى قشال أهل الردة وغيرهم ومن الدليل على اتصافه بمما أيضافوله كالى الصحيح في صلح الحدهية لعروة ينحسه ودالثقني حبن قال للنسى صلى الله علمه وسلم كانى بكوة دفر عنك هؤلاء مصص ظراللات أنحن نفرعنه أوندعه استيعاد أن يقع ذلك قال العلما وهذامبا لغة في أبي بكر فيسب عروة فانه أقام معبود عروة وهوصف همة أمنه وحمله على ذلك ما أغضبه يه من نسبته الى الفرار والبظر عوحدة مفتوحة فحمة سأكنة قطعة تبي مفرج المرأة اهدالختان والالاتاسم مستموا لعرب تطلق همدنا اللفظ في معرض الذمفا نظر كيف نطق لهمدا السكافر الشديدالة والمنعة حينئذ بهدذا السب لاالذى لاسب فوفه عندا لعرب ولم يخش شوكته مع قوتها يحيث صدوا النبى صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة ذلك العام ووقع الصلح على أن مدخلها من العيام القارل ولم يحسر أحد من الصحيامة غير الصيد بق على أن يتفوّ ه لعروة بكامة معأنه نسهم أحسب الحاله رار واغماأ جامه الصديق فقط فدل ذلك علىانه أشجعهم كامرعن على ومن شيساعته العظمي فتاله لمانهي الزكاة وعزمسه عليه ولووحسده كاقدمته مدسوطا أوِّل الفُّسِل السَّالِثُ ومُختَصِّرا آنفا فراحعه ومن ذلك أنضا قتاله مسَّمِلَة اللَّعــــن وقومه مني حنيقةمع أنالله رصدفهم بأغهم أولوما سشديد سناعه ليأن الآمة نزات فهم كأفاله جمعمن المفسرين منهم الزهرى والكلى ومن ذلك أيضائبا نه عندمصا دمة المصائب المدهشة التي تذهل المحسكم اعظمها كثباته حن دهش الناس لوت رسول الله صلى الله عليه وسلما فانهم ذهلوا حتى عمر وهومن هوف الثبات فزم بأنه سلى الله عليه وسلم لم يت وقال من زعم ذلك ضربت حتى قدم أبو تكرمن مسكنه مالعوالي فدخل على الني سلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه فعرف أنهمات أفأ كبعليه يقبله ويبكى تمخرج الهدم فاستسكت عراعن فوله فابى المعوفيه من الدهش فتركه وتسكام فانحازوا المه لعلمم بعسلوشانه وتقسده فظهم فقال أما بعدفن كان يعبد عدا فان عدا قدمات ومن كان يعبد الله فان الله حى لاعوت عُقراً وما محد الارسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقبا بكم الآية رواه البخباري وغسيره ونند صد قوابوفاته وكرروا هذه الآية كأنم لم يسمعوها قبل اعظم ما استولى علم من الدهشومن ثم كأن أسدد الصهارة أيأوا كلهم عقدلا فقد أخرج تمهام واب عسا كرأتاني حبر يل فقال أن الله أمرك أن تستشر أما يكر والطم إنى وأبونهم وغد يرهدما اله صلى الله عليسهوسلم المساأ وادأن يسراح معاذا الحياكهن استشارناسا من أصحباته فمهسمأ توبكر وعمو ويحثمان وعلى وطلحةوالزبير وأسيدبن حضير فتكلم القوم كل انسان برأيه فقال مانرى يامعاذ فَهَاتُ أَرِي مَا قَالَ أَبُو بَكُرُفُهَ الصلى الله عليه وسلم ان الله بكره أن يخطأ أبو بكر (وأخرج) الطبراني بسندرجاله نفات ان الله يكره أن يخطأ أيو بكرفهذا دليل أى دليل عدلي اله أكلهم لاورأ بابل وعلى المأعلهم ولامرية فى ذلك فتمت بهدنده الادلة عظيم يُصاعب وثباته وكال

عقسه ورأبه وعله ومن عمقال العلماءانه صعب الني صلى الله عليه وسلم من حين أسلم الى أن توفى لميفارقه مفرا ولاحضرا الانعماأذن لدفى الخروج فيهمن حبج أوغزو وشدهدمعه الشاهد كلهاوها مرمعه وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله وقام سمرته في غير موسعوله الآثارالجميلة في المشاهدوثبت يوم احدويوم حنين وقد فرالناس اه فكيف مع ذلك كامينسب السه عدم شعاعة أوعدم ثبات في الامركالابدلة فهما الغابة المصوى والآنار الحميدة الق لاتستقصى فرشى الله عنه وكرم الله وجهه (الشهة السانية) زعوا أيضا انه صلى الله عليه وسملم لماولاه قراءة براءة على الناس بمسكة عزله وولى عليا فدل ذلك على عدم أهليته وجوابما اطلان مازيم وه هناأ يضاوا نما أنبعه علياله راءة براءة لان عادة العرب في أخذ العهد ونده ان يتولاه الرجل أواحدمن بني محمولذاك لم يعزل أبابكرعن امرة الحيربل ابقاه أمسرا وعلما مأموراله فعاعددا القراءة على ان عليالم ينفرد بالأذان بذلك فغي صحيح البخارى ارأ باهريرة قال بعدى أبو بكر في تلك الحِية في مؤذنين بعثهم بوم النحر يؤذنون عنى أن لا يحير بعد العام مشرف ولا يطوف بالبيت عريان قال حيدين عبدالرحن تم أردف رسول الله ملى الله عليه وسلم على ابن أى لحالب فأمره ال يؤذن بيراءة قال أوهر رة فأذن معناعلى يوم النمر في أهلمي ببرءة أنلا يحج يعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان فتأمله تجد عليا اغسا أذن معمؤذني أنى مكر و ممايصر حماد كرناه ان أمامكرلماجا على لم يعزل مؤذنيه فعدم عزله لهم وجعله الأهم شركا ولعدلي مرجع في ان عليا المسلم الوقاء بعادة العرب التي قلنا ها الالعزل أي مكروالا الميسما ما بكرأن يبقى مؤذنيه يؤذنون معلى ماتضم بذلك ماقلنا موأنه لاد لالة لهم في ذلك وحمين لوحوه غيرما يقترفونه من المكذب وينتحاونه من العثادوا لحهدل (الشهة الثالثة) زعموا أن الذي ملى الله عليه وسلم الولاه الصلاة أيام مرضه عزله عنها وجوابها ان ذلك من قبائع كذبهم وافتراغم فقبحهم اللهوخذلهم كيفوقد قدمنا فىساسع الاحاديث الدالة على خلافته من الاحاديث العجيمة المتواترة ماه وصر يع في قائه امامايصلي الى ان توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفىالبخارى عن أنس قال ان المسلمان بينما هم في سلاة الفعر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلىم م أي في أهم الارسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سترجره عائشة فنظر الهم وهم فى مفوف الصلاة تم تبسم وضحك فنكص أبو بكر على عقبه لبصل المسف ولحن ان رسول الله صلى الله عليه وسدلم يريدان يخرج الى الصلاة قال أنس وهم المسلون ان يفتقتوا في صلاتم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأشار الهم صلى الله عليه وسلم مده ان أغر اصلا تسكم تم دخل الحجرة وأرخى السترثم قبض وقت الضعي من ذلات اليوم فتأمل عظيم افترائهم وحقهم على ان صلاته بالناس خلافة عنه صلى الممعليه وسلمته في عليه اوجمع منه ومهم على وقوعها فن ادعى انعزاله عهافعليه البيان ولابيان عندهم واغا الذى انطووا عليه خبائث الافتراموا استانوعن ابن عباس وغيره لميصل النبي صلى المعطيه وسلم خلف أحدمن أمته الاخلف اليبكر واماعبد

الرحمن بن عوف أصلى خلفه ركعة واحسدة في سفر ولم يقل أحداظ أنه صلى خلف على أنهسذه ينقسة لأبي تكرأي منقبسة وخصوصية أي خصوصية (الراهسة) زيجوا انه أحرف من قال أنامسلم وقطع مدالسار فالسرى وتوقف في ميراث الحدة حتى روى له ان الها السدس وان دلك عادم في خلافته \* وحوام الطلان رعهم قدح ذلك في خلافته و سأنه ان ذلك لا مقدح الااذا ثمت المدلس فيه أهلية للاحتهاد وليس كذلك بلهومن أكابرا لحمون وأعلم العمالة على الاطلاق للادلة الواضحة على ذلك منها ما أخرجه المخارى وغيره أن عمر في صلح الحديثة سأل رسول الله صلى الله عليه وسهم عن ذلك الصلح وقال علام زعطى الدنية في ديننا فأحياله الذي سلى الله عليه ويسلم ثم ذهب الى أبي بكرف أله عما سأل عنه رسول الله سلى الله علمه وسلم من غير ان والم يجواب الذي ملى الله عليه وسلم فأجامه عثل ذلك الحواب سواء سواء ومنها مأأخرحه أبوالقاسم المبغوى وأبو مكرالشافعي ففوائده واسعسا كرعن عائشة قالت لمانوفي رسول اللهصدلي الله عليه وسدلم اشرأ دالنفاق أى رفعرا سه وارتدت العرب وانحارت الانصارفاو نزل الجال الراسمات مازل بأى الهاضها أى فتها في احتلفوا في افظ ما الاطار أبي عمائها وفصلها قالوا أسندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاوجه ناعندأ حدقى ذلك علما نقال أبو بكر معترسول الله ملى الله عليه وسلم يقول مامن في يقبض الادفن تحت مضيعه الذي مات فمهواختلفوا فيممرا ته فماوحد ناعندأ حدفى ذلك على القال ألو مكر هم مترسول الله مدلى الله عليه وسدلم يقول المعشر الانبياء لانورث ماتركنا صدقة قال بعضهم وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة فقال بعضهم ند فنسه عكة ولده ومنشئه و بعضهم بسحده و بعضهم بالبقسح ويعضهم سنت المقدس مدفن الانبياء حتى أخبرهم أبو بكر عساعنده من العلم قال ابن زنجو به وهذه منقتفرد بها الصديق من بين المهاجر بن والانصار ورجعوا اليه فهاومر آنفا خبرأتاني حمر يل فقال ان الله بأمرك أن تستشير أبابكر وخبران الله يكره ان يعظا أبو بكرسنده صحيح وخبرلاينبغي الهوم فهم أيوبكران يؤمهم غيره ومرأول الفصل الشالت خبرانه وعمر كانا يفتيان الناس في زمن النبي ملى الله عليه وسلم وعن تهذيب النووى ان أصحاب استدلوا على عظيم عله يقوله والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الى آخره وان الشيخ أ بااسيحق استدل م على أنه أعلم الصحامة لاغسم كالهم وقفواعن فهم الحسكم فى المسئلة الاهوغ ظهرالهم عباحثنه الهمان أوله هوا اصواب فرجعوا اليه لايقال بلعلى أعلم منه للغير الآني في فضائله أنامدينة العلروعلى بابها لانانقول سبأتي انذلك الحديث مطعون فيه وعلى تسليم صحته أوحسنه فأبو مكر محرابها ورواية فن أرادااعلم فليأت الباب لاتقتضى الأعلمية فقد يكون غسرالا علم يقصد لماعنده ووزيادة الايضاح والبيان والتفرغ للناس بخلاف الأعلم على ان تلك الرواية معارضة بخبرا الفردوس انامد سفالعلم وأبو بكرأ المهاوعمر حبط اماوعهمان سقفها وعلى ابهافهذه صر يحقفان أبابكراعلهم وحينند فالامر بفصدا لباب اعماه ولنحوما قلناه لالزيادة شرفه

علىماقيسلها اهوم عسلوم ضرورة انكلا من الاسساس والخيطان والسقف أعلامن الياب وشذيعضهم فاجاب بأن معى وعلى باجماأى من العلو على حد قراءة هذاصر المعلى مسقيم برفع على وتنو ينه كاقرأ به يعقوب وأخرج ابن سعد عن مجدبن سيرين وهو المفدّم في علم تعبير الرؤما بالاتفاق أنه قال كان أبو بكرا عبرهذه الامة بعدا لنبي مسلى الله عليه وسلم (وأحرج) الديلي وان عدا كرأمرت أن أولى الرؤما أما مكرومن ثم كان يعبر الرؤبا في زمن الذي صلى الله عليه وسلم و بحضرته فقد أخرج ابن سعد عن ابن شهاب قال رأى رسول الله صلى الله عليه ولم رؤيافقه هاعلى أبي بكرفقال رأيت كأنى استبغت أنا وأنت درجة فسبقتك عرقاتهن ونصف قال بارسول الله يقبضك الله الى مغفرة ورحمة وأعيش بعدائستين ونصفا وكان كاعبر فقدعاش بعدهستين وسبعة أشه. أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضى الله عهما (وأخرج) سعيدين مور عن عمر و بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله على موسلم رأ يتنى أرد فت عنم سود غ أردفتهاغنم بيض حتى ماترى السودفها فقال أبو بكريار سول الله أما الغينم السودفانم أ العرب يسلون ويكثرون والغنم البيض الاعآجم يسلون حتى لايرى العرب فهممن كثرتهم فقال رسول الله على الله عليه وسلم كذلك عسيرها الملك سعيرا فشبت عمسهما فرريا واله من أ كابر الحتهدين بِلِ أَكْبِرهُ مِ عَلِي الْأَلْمُلافُوا ذَا ثَيْتَ الله مِجْهُ وَفَلاعتبِ عَلِيهُ فِي الْحَرِيقِ لان ذلك الرحل كان زنديقا يرفى قبول تو يته خلاف وأماا الهري عن التحريق فيحتمل اله لم، بلغه ويحتمل اله بلغه وتأوله على غبر عوالزنديق وصحمن أدلة تبلغ المحتهدين و تؤولونها المافام عندهم لا سكر ذلك الاجاهلىالشر يعتوماملها وأماقطه يسارالسارق فعتمل للدخطأمن الحلادو محتمل انه اسرقة بالمقومن أن الهدم انها السرقة الاولى وأنه قال المعلاد افطع داره وعلى التنزل فالآرة شاملة لما فعدله فيحتمل اله كانرى بقاءها على الحلاقها وان قطعه صلى الله عليه وسلم المي في الاولى ايس على الحيتم بل الامام مخبر في ذلك وعلى فرض اجاع في المستلة فيحتمل الهم أجعوا على ذلك وهده مناع على انعقاد الأحماع ف مندل ذلك وفيه خلاف محدله كتب الاصول وقراءة اعانهما يحتمل انهالم تبلغه فعلى كل تقدير لا يتوجه عليه في ذلك عتب ولا عمراض بوجمه من الوحوه تمرأيت ان الاحتمال الاول هوالحق الواقع فقد أخرج مالك رضى الله عده عن القاسم ان محدان رجلامن أهل المن أقطع الدو الرجل قدم فنزل على أى بكر فشكا اليه ان عامل الهن ظلمه فكان يعلى من الليل فيقول أبو مكروا ساماليلك دايدل سارق ثما غهم افتقدوا حليا لا ماء بنت عميس امرأة أى بكر فه من يطوف معهم ويقول اللهم عليك عن بدت أهل هدأالبيت الصالح فوجدد واالحدلى عندصا تغزعهم ان الاقطع جاءمه فاعدترف الاقطع أوشمهد عليه وأمريه أبو بكرفقطعت يده اليسرى وقال أبو بكروا لله لدعاؤه على نفسه أشدعندى مليهمن سرقته فاتضح الأمرو بطلت شهة المعالد سيروأ مانوقفه في مسئلة الحدة لى ان المعه الحديث من المحديث فان فيه أبلغ ردعلى المعترضين (أخرج) أصحاب السن

الار بعة ومالك عن قبيصة قال جاءت الحدة الى أى مكرا اصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كماب الله وماعلت لل في منه في الله صلى الله عليه وسلم شيأ فارجى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ينشه بمخضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها المدس فقال أبو مكرهل معك غيرك فشام محدين مسلة فقال مثل سقال المغيرة فانقذه لها أبو يكر فتأ مل هذا السياق يحده فاضينا بالكال الاسنى لاى مكرفانه نظراً ولاف المرآن وفي محفوظ الهمن منة فلم تعداها شياخ اسقشار المسلن يستحرج ماعند هممن شي حفظوه من المنة فأخرج له المغبرة وأن مسلقماً حفظا مفقضي به وطلبه انضمام آخراني المغبرة احتماط فقط اذالر واية لاشترطفها تعددوهدا بؤيدما قدمناه عنهانه كان اذاحا والخصم نظرف الفرآن غ فها يعفظه من السنة عُم يشاو رفسه وهذا هوشأن المحتمدين على انه غسر بدعي من المحتهد ان يعتعن مدارك الاحكام (وأخرج) الدارقطي عن القاسم بن محد انجدتين الما ألا الكر تطلبان مراثهما أمأم وأمأ وفأ على المراث أمالام فعال له عسد الرحن سم ل الانسارى المدرى أعطيت التياوأ نهاماتت لمترثها فقسمه بينهما فتأمل رجوعه مع كالهالى الحق لمبارآهمع أصغر منه (اللامسة) زيمواأن عردمه والمذموم من مثل عمرلا يصلح للغلافة \*وحوام أنهذا من كذبهم وافتراثهم أيضاولم يقعمن عمرذملاقط واغما الواقع منسه في حقه غاية التناعمليه واعتقادانه أكل الصحابة علما ورأبا وشجاعة كايعلم عاقدمناه عنه فيقصة المبادمة وغيرها على النامامة عمر انمساهي بعهد أي بكراليه فلوقدح فيسه اسكان قادحافي نفسه وامامته وأما انكاره على أى الكركوية لم فقل خالدين الوليد لقتله مالكين فويرة وهوم ملم ولتزوجه اص أته من لدلته ودخل ما فلا يستلزم ذماله ولاالحاق ننص مهلان ذلك اغساه ومن انكار بعض الحتهدين على وهض في الفروع الاحتمادية وهذا كان شأن الساف وكالوالا رون فيه نقصا والمارونه غارة ، لكالعلى الدقي عدم فتل خالدلات مالكا ارتدور دّعلى قومه صدقاتهم لما للغه وفا قرسول الله صلى الله عليه رسلم كادهل أهل الردة وقدا عترف أخومانك اهمر مدلك وتر وحدام أنه لعله لانقضاء مدتها بالوضع عقب مونه أو يحتمل انها كانت محبوسة عنده دهد انقضاع عدتها عن الأزواج على عادة الماهلة وعلى كل حال فالدأنق بله من أن يظن مه مثل هدد والرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين في كيف رسيف الله المسلول على اعدا أه فالحق ما فعله ابو يكر لا مااعترض به عليه عمر رضى الله عنهما ويؤ مددلك أن عمر لما أفضت الخلافة المعلم بتعرض لحالدولم يعاتبه ولا تنقصه بكامة في هذا الامر قط فعلم اله ظهرله حقية مافعله أبو بكرفر جمع عن اعتراضه والالم تركه عند استقلاله بالامرالانه كان أتقي شمن ان يداهن في دين الله أحدا (الشهة السادسة) زعمواان قول عران مدية الى مكر كانت فلته المكن وقى أبله شرها فن عاد الى مشاها فاقتساوه قادح فحميها وجوابها أنهدمه عباواتهم وجهالاتهم ادلادلالة فيذلك المارعموه لانمعناهان الاقدام على مثل ذلك من غير مشورة الغيرو حصول الاتفاق منه مظنة الفئنة فلا يقدمن أحد

على ذلك على انى قدمت عليسه فسلت على خلاف العادة سركة محة النمة وخوف الفننة لوحصل توانى في هذا الامركام مسولما في فصل الما يعة (السابعة) زعموا أنه ظالم الفالممة عنده الماها من مخلف ادما وانه لادامل له في الخير الذي رواه نحن معاشر الانسا ولا ورث ماتر كذا ه صدقة لان فهاحتما عأنخبرالواحدمع معارضته لآية المواريث وفيهما هومشهو رعندالا صولهن وزعموا أيضا الأفاطمة معصومة بنص انمياريدالله ليذهب عنكم الرحس أهل البيث وخبرفا كلمة بضه منى وهومعسوم فتمكون معصومة وحينثذ فيلزم صدق دعواها الارث يدوحواج باأماءن الاؤل فهوام يحكم بخبرالوا حدالذى هومحل الخلاف وانماحكم بماءههمن رسول الله صلى اله عليه وسلم وهوعنسده قطعي فسأوى آية المواريث فى قطعية المتنوأ ماحمله على مافهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التيءكن تطرقها اليه عنه بقرية الحال فصارعنده دايلا قطعيا مخسسا اهموم تلك الآمات وأماعن الثاني فن أهل البيت أز واجمه على ما يأتي في فضائل أهل البيت واسن معصومات اتفاقاف كذلك بقية أهل البتوأما دضعة منى فحداز قطعا فإرسنارم عصمها وأيضا فلايلزم مساواة البعض للعملة في حميه الاحكام ول الظا مراب المرادام ا كبضعة مني فعار بحدم للخبروال فقةودعواها انهسلى الله عليه وسلم نحلها فد كالم تأث علمها الابعلى وأما عن فلم يكمل نصاب البيئة عملي انفى قبول شهادة الزوج لزوجته خلافايين العلماء وعدم حكمه شاهد وعين امالعله الكونه عن لاراه ككثر ندن العلماء أوانه الم تطلب الحلف معمن شهدلها وزعمهمان الحسسن والحسس وأم كلثوم شهدوالها بالحل علىان شهادة الفرع والصغبرغس مقبولة وسيأتىء والامامز يدين الحسن مرعلى ف الحسين رضي الله عتهم اله سوّ ب مافعله أبو بكروقال لوكنت كانه لحكمت عثل ماحكمه وفي رواية تأنى في البياب الشاني ان أبابكركا رحما وكان يكره ان يغير شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته فالمحة وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدل فقال هل لك بدئة فشهداها على وأم أعن فقال اها فبرجل وامرأة تستحقها تمقالز يدوالله لورفع الامرفها الى القضبت بقضاء أبي مكررضي اللهءنده وعن أخيه الباقرأنه قيل له اظلمكم الشخان من حقكم شيئا فقال لاومنزل الفرقان على عبده اليكون للعالمين لذرا ما طلما نامن حقدًا مارن حبة خردلة (وأخر ج) الدارقطني الهسدل ما كان يهمل على في شهم ذوى القر في قال عمل فيه بمناعمل به أبو بكرو عمرو كان بكره أن يخالفهما وأما وفاطمة في طلهامع روايته الهاالحديث فيحتمل اله لمكونها رأت ان خرالواحد لا يخسس المرآن كاقيسل م فاتضع عذره في المنعوع فريها في الطلب فلا يشكل عليك ذلك ويأمله فانعمهم و يوضع ماقر وناه في هذا المحدد شاليناري فانه فشقل على نفسائس تريل مافي نفرس صر سمن شبه وهوعن الزهر كقال أخبرني مالك من أوس من الحدثان النضري المجمر ابن الخطاب دعاه اذجاءه حاجبه مرفانتال هلاك في عثمان وعبد الرحن والزبير وسعد ستأذنون قال نعم فادخلهم فلبث قليلا ثمجاء فقال هلك في عباس وعلى يستاذ ال قال نعم فلما

دخلاقال عباس باأمسيرا لمؤمنسين اقض بيني ويبعد اوهما يختصمان فيالذي أفاءالله على رسوله من بني النفسير فاستب على وعداس فقال الرهط بالمسير المؤمنين اقض بدني مأوأرح حدهمامن الآخرفقال عمراتند واأنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون الارسول الله صلى الله علمه وسهم قال لانورث ماتر كناصد قهر مديد لك فه مقالوا قد قال ذلك رعمرعلي على وعداس فقال انشد كامالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قدقال لا نعم قال فاني احدّ تسكم عن هذا الامران الله كان خص رسوله في هذا الفي وشيَّ لم يعطه احداغيره فقال وماأفاءالله على رسوله منهم فاأو جفتم عليه من خيل ولاركاب الى قوله قسدير فكانتهذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثموا للهما اختارها دونيكم ولا استأثرها عليكم لقداعطا كوهاوتسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها فكان رسول اللهصلي الله علمه وسلم منفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم أخذما بقي فجعله مجعل مال الله فعدمل بدلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حماته غمتوفي النبي صلى الله علمه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه فاناولي مسول اللهصلي الله عليه وسلم فقرضه أنو بكريعمل فيه بمساعمل فيه رسول اللهصلي الله علمه وسلم وأنتم حينئذوأ قبدل على على والعباس وقال تذكران أبابكركان فيه كاتفولان والله يعلمانه لصادق بار راشد تاسع للعق عموفي الله أباركم فقلت الاولى رسول الله صدلي الله على موسلو وأبي بكرفة بضمه سنتين من امارتي أعمل فيه يماعل فيه رسول المقصلي الله عليه وسلم وأبو لكروالله يعلم انى فيه اصادق بار راشد تا رع للعق تم حثتمانى كلا كاوكل كاو احدة وأمركا حمد فئتى يعنى عباسا فقلت الكاأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال لانورث مائر كناصد قة فلما بدالى ان أدفعه اليكم قلت انشئتما دفعته اليكاعلى انعليكاعهد الله وميثا قه لتعسم لان فيه عما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو مكروما عمات فيه منذوليت والافلا تسكلماني فقلنما ادفعه الينابذلك فدفعته اليكاأ فتلتمسآن مني قضاء غسرذلك فوالله الذى باذنه تقوم السماء والارض لااقضى فيه يقضا عفر ذلك حسى تقوم الساءسة فان عزتماء نه فادفعا والى واناأ كفيكا وقال فحدثت هدذا الحديث عروة بن الز سرفقال صدق مالك بن اوس انا سمعت عائشة زو جالنبي صلى الله عليه وسلم تفول ارسل أزواج النبي ملى الله عليه وسلم عثمان الى أبي بكر يساله عُمهن عمام فاعالله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كنت المااردهن فقات الهن الا تتقين الله الم تعلمن انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقو للانورث ماتر كذا مدفة يريد بذلك نفسه انمايا كل آل مجدفى هدد المال فانتهى أرواج الني صلى الله عليه وسدلم الى ما خبرتمن قال فكانت هذه الصدقة سدعلى منعها على عباسا فغلبه علمائم كانت مدالحسن بن على رضى الله عنهما ثم يد الحسين على عميد على بن الحسين وحسر بن حسن كلاهما كانايتدا ولانهاغ بدر يدبن حسسن رضى الله عهم وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقائم ذكر المحارى سنده ان فالحدمة والعباس أتياأ بابكر يلتمسان مبراثهما ارضهمن فدل وسهم ممن خيبرفقال أبو بكر

سمعت رسول الله سلى الله عليه وسلم يقول لانورث ماتر كنا صدقة انمايا كل آل مجد في هذا المال والله القرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى ان أصل من قرابتي فتأ مل مافى حديث عائشة والذى قبله تعسلم حقية ماعليه أبو بكررضي الله عنده وذ لك ان استباب على والعباس مريح في انهما متفقان على انه غيرارث وألا لكان للعباس سهمه ولعلى سهم زوجته ولم بكن للغصام سنهما وحه فحصامهما انماه والكونه صدقة وكلمنهما يريدان يتولاها فأصلح بينهما عمررضي الله عنهم وأعطاه لهما العدأن بين لهما وللعاضر بن السابقين وهم من أ كار العشرة البشرين مالحنة أن الذي صلى الله علمه وسلم قال لا نورث ماتركذا صدقة وكلهم حتى على والعباس اخبر بانه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فينشذ أثبت عمر اله غير ارث ثم دفعه الهما ليعملان فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و يسنة أبي بكر فأخذاه على ذلك و بين الهما ان مافعله أبو بكرفيه كان فيه صادقابار السداتا ما للحق فصدقاه على ذلك فهل بقى لمعاند بعد ذلك من شهة فانزعم بقاء شهه قلنا يلزمك أن تغلب على على الجميع وأخذه من العباس طلم لانه يلزم على أو المم بالارثأن العماس فيه حصدة فكمف معذلك ساغ لعلى أن يتغلب على المسعو بأخددهمن وذر ته الاصر بح الاعتراف بأنه صدقة وليس بارث والالزم عليه عصيات على و بنيه وظلمهم وفسقهم وحاشاهم الله من ذلك دل هم معصومون عند الرائضة ونحوهم فلا يتصور بهدم دنب فاذا استَبِدُوابِدُلكَ جِمِعه دون العباس و بنيه علمًا انهم قائلون بأنه صد قةوليس بارث وهذاءين. مدتعانا وأملأ يضأان أبابكرمنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عُنهن أيضا فلم يخص المنع مفاطمة والعماس ولو كان مداره على محاياه ليكان أولى من محيا مة ولده فليالم عياب عائشية ولم يعطها شيأعلنا انه على الحق المر الذى لا يخشى فيه لومة لا عُوتاً مل أيضا تقر رعم للعاضرين واهلى والعباس بحديث لانورث وتقر يرعائشة لامهات المؤمنين بهأيضا وقول كلمنهما ألم تعلوا يظهرلك من ذلك ان أبا بكرلم يتفرد برواية هذا الحديث وان أمهات المؤمنة وعلى والعماس وعثمان وعبد الرحمن من عوف والربير وسعد كلهم كانوا يعلمون ان الني صلى الله علم موسلم فالذلكوارأ بايكرانما انفرديا ستحضاره أؤلا ثم استحصره الباقون وعلوا انهم معوه منه صلى الله عليه وسلم قال فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا برواية أبي بكر وحدهاوان كانت كانية أى "كانية في ذلك وانها هملوا بهاو عباالم مم الهامن عبلم أفاضلهم الذين ذكرناهم مها أنضا فبال بدلك ايضاح مافعله أبو بكررضي الله عنه وانه لاشهة فيه بوجه من الوجوه وانداطي الصدق الذى لا يشومه أدني شائبة تعصب ولاحمة وان من خالف في ذلك فهو كاذب عاهل أحتى معاندلا بعيأ الله مه ولا يه وله ولا يبالى م في أى وادهات نسأل الله السلامة في العيقل والدين (تنبيه) لايعارض قوله صلى الله عليه وسلم نعن معاشر الانبياء لانورت قوله نعالى و ورث سلمان داردلا بالمراديس وراثة المال بل المرق والملك و نعوه مما بدايل اختصاص سليمان

الارشعة أنله تسعة عشر أخافلو كان المراد المسال لم يختص به سلمان وسياق علنا منطق الطهر وأوتهنا من كل شئ قاض بمباذ كرناه ووراثة العلم فيدوقعت في آيات منهائم أورثنا البكتماب فلف من رعدهم خلف ورثوا الكتاب وقوله تعالى فهب لى من لدنك وليار ثني لان المراد ذلك فهاأ بضا بدايدل وانى خفت الموالى من ويرائى أى أن يضبعوا العلم والدين و بدليسل من آل يعقو بوهم أولاده الانبياء على أن زكر يام يحل أحد أنه كان أه مال حتى يطلب ولدار ثه ولو مم فقام الذي ملى الله عليه وسلم يأبي طلب ذلك اذا اقصد بالواد احماء ذكر الاب والدعاء له وتسكشر سوادا لامة فن طلبه لغير ذلك كان ماوما مذموماسها ان قصد مه حرمان عصمهمن ارته لولمبوحدله ولد؛ (النامنة) زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحَلافة لعلى احما لا فالوالا نا زهلم قطعا وحودنص جلىوان لم يبلغنا لانعادته سلى الله عليه وسلم في حياته قاضية باستحلاف على على المدنة عند غيبته عنها حتى لا يتركهم فوضى أى متساو س لأرئيس لهم فأذا لم يخل بدلك في اته فيعدوفانه أولى و حوام امر مسولها في الفصل الراسع بأدلته ومنه اغيار لـ ذلك لعلم بأن العصابة بقومون بدو يبادرون اليه لعصمتهم عن الخطأ الملازم لتركهم له ومن ثملم سمعلى كثيرمن الأحكام بلوكاهاالي آرامعجته ديهم على الأنقول انتفاء النص الجلي معاوم قطعاوا لالم يريستره عادة اذهومما تتوفر الدواعى على نفله وأيضا لووحد نصاعلي لمنع به غيره كما منعأبو مكرمعانه أضعف من على عندهم الانصار بخبرالائمة من قريش فأطاعوه مع كونه خبر وأحدوتر كواالامامة وادعاءهالاحله فسكيف حينتذ يتصور وجودنص حلي همني الميرهو من قوم لا يعصون خبر الواحد في أمر الامامة وهم من الصلابة في الدين المحل الاعلاب عليه وم مذلهم الانفس والاموال ومهاجرتهم الاهل والوطن ونتلهم الاولاد والآباء في نصرة الدين عُج لا يحتم على علم مبدلك النص الحلى بل ولا قال أحدم بهم عند له ول البراع في أص الا مامة ما الكم تتنازعون فهاوالنص الجلى قدعين فلانالها فانرعم زاعم ان علياقال لهم ذلك فلربط يعوه كان خالامفتر بامنكراللضرور باتفلايلتفتاليه وأماالخبرالآني فيفضائل علىأنه فأمفمد الله وأثنى عليه مقال أنشد الله من شهدوم غديرخم الاقام ولاية ومرجل فول نبثت أو بلغني الارحل معتأذناه ووعاه قلبه فقام سبعة عشر صحبا ساوفي والمذلا ثون فقال هاتوا ماسمعتم فذكروا الحديثالآتي ومنجلته من كنت مولاه فعلى مولاه فقال صدقتم وأناعلي ذلك من الشاهدين فاغماقال ذلك على بعدان آلت اليه الخلافة لقول أى الطفيل راويه كاثنت عند أجدوا التزارج على الناس بالرحية يعنى بالعراق ثمقال اهم انشد الله من شهد يوم غدرخم الى آخرمامر فأراده حثهم على التمسك والنصرة له حيفثذ (التاسعة )زعموا وجودنص على الخلافة العلى تفصيلاوهو قوله تعالى وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض وهي تعما الحلاف ةوعلىمن أولى الارحام دون أبي بكر وجوام امنع عموم الأية بل مى مطلقة فلا تكون اصافى الخلافة وفرق لماهر بين المطلق والعام الأجموم الاول بدلى والثاني تعول (العاشرة) زعوا ان من النص

التفسيلي المصرح بخلافة على قوله تعالى اغما وليكم الله ورسوله والذن آمنوا الآية قالوا والولى اما الاحقوالأولى بالتصرف كولى الصي واماالحب والناصر وليس لهقي اللغسة معني ثالث والتأصر غرمراد لعموم النصرة كل المؤمنين بنص قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات مصهم أولياءه ف فلم بصيح الخصر باغافي الؤمنين الموسوفين بميافي الآية فتعين اله في الآية المتصرف وهوالامام وقدأجم أهل التفسيرعلي أن المراد بالذين يقعون الصلاة ويؤتون الزكاة وهمرا كعون على اذسسبنز والهااله سئل وهورا كعفأ عطى خاتمه وأجعوا أن غبره كأبي مكرغبرم ادفتعينانه الرادف الآية فكانت نصافى امامته برحواج امنع حبيه ماقالوه اذه وحزرو تخمين من غيراقامة دايل يدلله بل الولى فها بمعسى الناصر و يلزم عسلى ماز عموه ان علما أولى بالتصرف حال حياة رسول اللهصلي الله علمه وسلم ولاشمة في طلانه وزعهم الاجاع ملي ارادة على دون أبي بكر كذب قبيح لانأ بالكرداخل في حملة الذِّين أمنوا الذين يقمون الملاة الخلت كررص بغة الحمع فيه فكمف محمل على الواحد وتزولها فيحق على لا تنافى عمولها لغيره عن يحوز إشترا كهمعه فى تلك الصيغة وكذلك رعمهم الاجاع على نزولها في على الحل أ. ضافقد قال الحسين وناهمك به جلالة وأمامة الماعامة في سائر المؤمنين وبوا فقه النالبا قروهو من هوستُل عمن نزلت فيه هذه الآية أهوعلى فقال على من المؤمني ولبعض المفسر من فوله ان الذي آمنوا ان سلام وأصمامه ولبعض آخرمهم قول انه عبادة لماتبرأ من خلفائه من الهودوقال عكرمة وناهبا بمحفظ العلوم مولاه ترجان القرآن عبد دالله بن عباس رضى الله عندما انها نزات في أى مكر فيطدل ماز عموه وأيضافهم والولى عدلى مازعموه لاياسب ماقبلها وهولا تتحدوا الهودالخ اذالولى فهاعيني النياصر حزماولاما بعددهاوهو ومن يتول اللهو رسوله الخاذالنولى هناجه في النصرة فوجب سلما وينه ماعلم الميضا التقلاع أجزاء الكلام (الحادية عشرة) زعموا الامن النص التفصيلي المصر حيخلافة على قوله صلى الله عليه وسيلم نوم غدر خم موضع بالحققة مرجعهمن حمالوداع بعددان حسعالعما مة وكررعلهم أاستأولى بكم من أنفسكم ثلاثارهم عيد بالتصديق والاعتراف شرفع يدعلى وقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد عاداه فأحبمن أحبه وابغض من أبغضه والصرمن نصره واخذل من خذله وأدرا لحق معمه حيثد ارقالوا فعنى الولى الاولى أى فلعلى على من الولاعماله صلى الله عليه وسلم على منه بدايل قوله ألست أولى بكم لا الناصر والالما احتماج الى جعهم كذلك مع الدعاعله لان ذلك يعرفه كل حد قالواولايكون هذا الدعاء الالمام مصوم مفترض الطاعة قالوافهذا نص صر بحصيم علىخلافته انتهى بوروابهذه الشهة التيهي أقوى شمهم تحتاج الى مقدمة وهي سان لهديث ومخرجيه وسانه انه حديث معيم لامرية فيهوقد أخرحه ماعة كالترمذي والنسائي وأحدوطرقه كثم فحداومن غرواه ستقيشر صحاسا وفيرواية لاحدانه سمعهمن الني صلى الله عليه وسالم ثلاثون صحبا يباوشهدوانه اهلى المؤزع أيام خلافته كامر وسسيأتي وكثيرمن

أسانيدها صماح وحسان ولاالتفات ان قدح في مجمته ولالمن ردّه بأن عليا كان بالعن لتبوت رجوعه مهاوا دراكدا لجيمع النبي صلى الله عليه وسلم وقول وضهم انتز بادة اللهم والمن والاهالجموضوعة مردودفقه ورددلك مرطرق صحبالذهبي كشرامها وبالحملة فبازعموه ودمن وحوه نتلوه ماعلمك والألما ات المدس الحاجة الها أفاحذر إن تسأمها أوتغف لعرب ا أحدها أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فعا يستدل به على الامامة وقد علم نفيه لمامر من الخلاف في صحة هذا الحديث والطاعنون في صحته جناعة من أيَّمة الحديث وعدوله المرجوع الهدم فيه كأى داودا أسفستاني وأي حاتم الرازى وغيرهم فهدا ألحديث مع كونه آمادا فخذاف في صحته فكيف ساغ الهم أن يخالفوا ما اتفقوا عليه من اشتراط التواتر فىأحاديثالامامةو يجتحون بذلك ماهذا الاتناقض فبيجونحكم لايعتصد بشيمن أسباب الترجيع ثانها لانسلمأن معنى الولى ماذكروه بل معناه الناصر لانه مشترك بين معان كالعتقوا لغتنق والمتصرف في الامروالناصر والمحبوب وهوحقيقية في كلمنها وتعسين عض ماني الشاترك من غير دليل يقتضيه نحكم لا يعتدُّ به و تعميمه في مفاهمه كلها لابسو غلانهان كانمشتر كالفظما بأن تعددوضعه يحسب تعددمعانمه كان فد مخلاف والذى عليسمجهو والاصوليين وعلماءالبيان واقتضاء استعمالات الفصحاء للمشترك انهلا يعمجيدع معانيه على انالوقلنا وتعميمه على القول الآخرأو سناعلى انه مشترك معنوى بأن وضع وضعا واحبداللقد رالمشبترك وهؤا افر بالمعنوي من الموثى بفتح فسكون اصدقه بكل ممسامر فلايتأتى تعميسه مهذالامتناع ارادة كلمن المعتق والعثيق فتعين ارادة البعض ونخن وهم متفقون عدلى صحسة ارادة الحب بالكسر وعلى رضي الله عنسه سدياه ناوحبيبنا على أن كون المولى عمنى الامام لم يعهد الغسة ولاشرعا أما الثماني فواضع وأما الاول فلان أحدا من أئمة العر ستلملذ كران مفعلا بأتى يمعنى افعل وقوله تعالى مأوا كم النارهي مولاكم أى مقركم أوناصرتكم مبالغة في نفي النصرة كفولهم الجو عزادمن لازادله وأيضافا لاستعمال عنعمن انمف علاءمنى افعل اذيفال هو أولى من كذادون مولى من كذاو أولى الرحلين دون مولاهما وحينشد فاغاجعلنا من معانيه المتصرف في الامور نظر اللرواية الآتمة من كنتولمه فالغرض من التنصيص على موالاته احتناب بغضه لان التنصيص علمه أوفي بمز مدشرفه وصدره أاستأولى مكم من أنفسكم ثلاثاليكون أنعث على قبولهم وكذا بالدعاء لاحل ذلك أيضا ورشد لماذ كرناه حنه صلى الله علمه وسلم في هذه الطبة على أهل بيته عموما وعلى على خصوصا وأبرشداليهأ يضاما امتدئ مهذا الحبذث وافظه عندالطهراني وغيره سندصيح انهصلي الله عليه وسلم خطب بغدير خم تحدث شحرات فقال أيما الناس اله قد ندأني اللطيف ألخبرانه لم يعمرني الانصدف عمرالذي يليه من قبله و الى لا ظن ألى يوشك ان أدعى فأحيب والى مسؤل وانسكم مدؤلون فاذا أنتم فاللون قانوانشهدانك قديلغت وتهدت ونععت فحراك الله خدرا

فقال أليس تشهدون أن لااله الاالله وأن مجداعيده ورسوله وان حته حقوان ناره حقوان الموت حق والدالبعث حسق وهسد الموثوال الساعة آتيسة لاريب فهاوان الله يبعث من في القبور قالوا بلى نتهد بدلك قال اللهم المهد ثم قال البها الناس ان الله مولاي وأنامولي المؤمنين وأنا أولى بهم من أنف مهم فن كنت مولاه فهذا مولا هذه في على اللهم والدمن والاه وعادمن عاداً هم قال باأيها الناس الى فرط كم والدكم واردون على الحوض حوض أعرض بما من صرى الى مآء فيه عدد النجوم قد عان من فضة واني سائلكم حين تردون على عن التقلين فأنظروا كيف تخلفوني فهماالثفل الاكبركناب الله عزوجل سبب طرفه سدالله وطرقه بأيديكم فاستمسكوا مهلا تضلوا ولاتبدلوا وعترتى أهسل بيتي فانه قد سأنى اللطيف الحبيرا مهما ان ينقضيا حتى يردا عدلى الحوض وأيضاف بمدلك كأنفله الحافظ شمس الدين الحزرى عن ابن اسحاق ان علما تكلم فيه بعض من كان معه في المرن فليا قضى ملى الله عليه وسلم حجه خطع النبها على قدره ورداعلىمن تكام فيه كمريدة لمافي الحارى اله كان يبغضه وسيب ذلك ماصحه الذهبي اله خرجمه مالى الهسن فرأى منه حفوة فنقصه للنبي سلى الله علمه وسلم فحل بتغروجهه ويقول البريدة الستأولى المؤمنين من أنفسهم قلت بلى ارسول الله قال من كنت مولاه فعلى مولاه وأمار وايةاس يدة عنه لاتفعهاس يدةفي على فان عليامني وأنامنه وهووليكم بعدي فغي سندها الاصلح وهووان وثقمه الن معين الكن شعفه غسيره على الهشيعي وعلى تقديراً الصمة في تمراله ر وآ، بالمعدني يحسب عقيدته وعلى فرض انه رواه بلفظ مفينعين تأويله على ولاية غاصة ظهر قوله وله الله عليه وسلم أقضاكم على على اله واللم يحتمل التأويل فالاحماع على حقية ولانة أبي مكر وفرعها قاص القطع تنفيتها لابي مكرو اطلانها اعلى لان مفاد الاحماع قطعي ومفادخ مرالواحد كلني ولاتعارض بن للمني وقطعي بل يعمل بالقطعي و باخي الظني على ال الظري لاعبرة م فهاعند الشيعة كامر النهاسلنا اله أولى الكن لانسلم ال المراد اله الاولى بالامامية بريالاتهاع والقرب مدء فهو كقوله تعالى الأولى الناس بابراهم للذين اتبعوه ولا قالمع بلولان لماهر على نفي هذا الاحتمال بله والواقع اذه والذي فهمه أبو تكروعم وناهمات م ـ مامن الحديث فام ـ مالما معا مقالاله أمسيت ما ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة أخرجه الدارقطني وأخرج أيضاانه قيل لعمر إنك تصنع يعلى شيئالا تصنعه مأحد من أصحباب النبى سدلى الله عليه وسلم فقال انه مولاي وابعها سلنا أنه أولى بالامامة فالمراد الآل والاكان هوالاماممعوجوده سلى الله عليه وسلم ولا تعرض فيه لوقت المآل فكان المرادحين بوحد عقد المدهقة فلاشاف حدنث فتقدى الائمة الفلاثة عليه لا بعقاد الاحماع حتى من على علم مكاس وللإخمار السابقة المصرحة بامامة تكر وأيضا فلابلزم من أفضلية على على معتقدهم بطلان تولية غبر ملامر ان أهل السنة أجهوا على محة اماه ة المفخول مع وجود الفاضل بدليل اج اعهم على مه ـ تدلا فــ ته عثمان واختــ لا فهم في أفضله بنــ ه على على وان كان أكثرهم على ان عثمان

أنضل منه كايأتي وقد صعءن سفيان الثورى رضى الله عنه انه قال من زعم ان عليا كان أحق بالولايةمن الشخين فقدخطأهما والهاجر مزوالا نصار وماأراه برفعه عمل مع هذا الى السماء نقل ذلك النووى منه كامر ثم قال هذا كالامة وقد كان حسن اعتقاده في على رضي الله عنه ما لمحل المعروف انتهسى وماأشار المعمر حسن اعتفاده في على مشهور المأخر جأنونعه معن ريدين الحياب أنه كانرى رأى أصحابه الكوفيين مفضل علماعلى أي سكروهم رضى الله عمدما فلما صارالي البصرة رحعالي القول تتفضيله جاءله خامسا كيف بكون ذلك نصاعبلي امامته ولم يعتم به ه وولا العياس رضى الله عنه ما ولا غيرهما وقت الحاحة السه واغيا احتم به على في خلافتيه كامر في الحواب عن ثامنة من الشبه فسكوته عن الاحتماج به الى أيام خلا فته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بأنه علم منه انه لا نص فيه على خلا فته عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على ان عليا نفسه صرح ،أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه ولا على غيره كاسياتي عنه وفي النخارى وغبره حديث خروج على والعباس من عندالنبي صلى الله عليه وسلم بطوله وهوصريح فهماذ كر من انه صلى الله عليه وسلم لم منصع عدموته على أحدوكل عاقل عمر مبأن حديث من كتتمولا وفعلى مولاه السنصافي المامة على والالم يحتج هووالعباس الى مراجعته مسلى الله عليه وسلم المذكورة في حدديث البخارى ولساقال العباس فانكان هددا الامر فيناعلناه مع قرب العهد جدا سوم الغدر الدينهم انحوا اشهرين وتحويز النسيان على سائر الصابة السامعين كبربوم الغديرمع قرب العهدوهممن هم في الحفظ والذ كاعوالفطنة وعدم التفريط والنفالة معووه منه صلى الله عليه وسلم محال عادى بحزم العاقل أدنى بديمته بانه لم اقعمهم نسمان ولاتفريط بأنحال سعتهم لاى بكر كافوامتذ كرس لذلك الحديث عالمديه وعمناه على اندصلي الله عليه وسلم خطب العد وأعان بعق أي مكر للعد المالت المائة التي في فضائله فانظره تم وسيأتى في الآية الرابعة في فضائل أهل البنت أحادث الهصلي الله علمه وسلم في مرض موته انماحث على مودّتهم ومحبتهم واتباعهم وفي بعضها آخرماتكام به الشي صلي الله عليه وسسلم اخلفوني في أهسل بيتي فتلك وصبة بهم وشتان مابدنها و بين مقام الخلافة وزعم يعة والرافضة بأن الصحابة علواهذا النصولم يتقادواله عنادومكابرة بالباطر كامروقولهم ا عَمَا تَرَكُهُ اعْلَى "تَقْبِهُ كَذْبُوا فَتْرَا وَأَيْضَالُهَا تَلُونَاهُ عَلَيْكُ مَبْسُوطًا فَمَامَر أُومِنُهُ الله كان في منعة من قومه من كثرتهم وشحاءتهم ولدااحة أبو بكر رضى الله عنده عدلي الانصار لماقالوامنا أمبر ومنكم أمير يخبرالاء منقريش فكيف سلواله هذا الاستدلال ولاي شيم لقولواله ورداانص على امامة على فسكف تحتج عثل هدا العموم وقد أخر جالبه في عن أبي حنيفة رضى الله عشه انه قال أحدل عقيدة الشبعة تضليل الصحابة رضوان الله علم مانته عي واعانيه رحمه الله على الشه عقلام مأقل فشافى عقائدهم من الرافضة وذلك لان الرافضة يقولون بتكفير الصحابة لاغهم عابدوا بترك النصاعلي امامة علىبارز ادأ يوكامل من رؤسهم فسكةر

على ازاهماأته أعان الكفار على كفرهم وأبدهم على كتمان وعلى سترمالا يتم الدس الاله أي لانه لم يرد عنسه قط انه احتج بالنص على امامته يل تواثر عنه ان أفضل الامة أبو كرو عمروة بل من عمرادخاله الماه في الشورى وقسد التخذا المحدون كالم هؤلاء السفلة المكذَّبة ذريعة اطعنهم فى الدين والقرآن وقد تصدي وهض الائمة للردّعلى المحدين المحتمين بكلام الرافضة ومنجمة ماقاله أولئك المحدون كيف يقول الله كنتم خبرأمة أخرحت للناس وقد ارتدوا بعدوفاة نبهم الانحو ستة أنفس من ما ملامتناعهم من تقديم أبي بكرعلى الموصى به فانظر الى عنه هذا الملحد تجددها عين بجدة الرافضة فأتلهم الله انى يؤف كمون بلهم أشدة ضرراعلى الدس من الهود والنصارى وسائر فرق المدلال كاصرحه على رضى الله عنه بقوله تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة شرهامن ينتحل حبناو يفارن أمرنا ووجهه مااشتملوا عليهمن افترام-من قباج البدع وغايات العنادوا المكذب حتى تسلطت الملاحدة يسبب ذلا على الطعن فى الدين وأئمة المسلين بلقال القناضي أيو بكراابا قلاني ان في ماذهبت اليه الرافعة عماذ كرابطاً لا للاسلام رأسالانه اذاأمكن اجتماعهم على الكتم للنصوص أمكن فهم نقل المكذب والتواطئ عليه الغرض فليمكن انسائر مانقلوه من الاحاديث رور ويمكن أن الفرآن عورض عاهو أفصيمه كالدعيمه الهودوالنصاري فكستمه الصحابة وكذامانقله سائرالاهم عن حميع الرسل يجوزا الكذب فيسهوالزور والهتان لإنهم اذا ادعوا ذلك في هذه الانتقالي في خبراتية ماأصله هؤلا وقد أخر جالبمق عن الشافعي رضي الله عنه مامن أهل الاهواء أشهد بالزورمن الرافضة وكان اذاذ كرهم عابهم أشد العيب ادسها ماالما فعمن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته السارقة بوم الغديره فدا الخليفة بعدى فعدوله الى ماسبق من قوله من كنت مولاه الخطاهر في عدم ارادة ذلك بلوردسندر والهمقبولون كاقاله الذهبي وله طرق عن على رضي الله عند قال قمل بارسول الله من نؤمر فقال ان نؤمروا أبا بكر يتحدوه أمينار اهدا في الديدار اغبا في الآخرة والنتؤمر واعمرتحدوه فوماأ مينالا يخاف في الله لومة لائم والنتؤ تروا عليا ولا أراكم فاعلى تجدوه هاديامهد بالأخذبكم الطريق المستقيم ورواه البزار يسندرجاله نداة أيضا كا قاله البهايق فهو يدل على أن أمر الامام موكول الى من دؤمره المسلون بالبيعة وعلى عدم النص بمالعملى وقدأخر ججمع كالبزار يسندحسن والامامأ جدوغيرهما يسند قوى كافاله المذهبيءن على أنهم لمساقالواله استخلف علينا قال لاواحكن أتركه كم كاتركه كم مرسول اللهصلي الله عليه وسلم واخرج البزار و رجاله رجال العميم مااستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَخْلَفُ عَلَيْكُمْ (وَأَخْرِجِهُ)اللَّدَارِقَطَنَيَ أَيْضًا ۖ وَفَيْ يَعْضُ لَمُرْقِمُونَ بِادَةُ دَخْلَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم فقلنا بارسول الله است اغ علمنا قال لاات يعلم الله فيكم خدير ابول عليكم خبركم قال على وضي الله عند مفعد لم الله في اخيرا فولى عليه البا بالمرفقد ثبت بذلك أنه صرح بأن الذي

صلى الله عليه وسلم لم يستحاف (وأخرج)م - لم أنه قال من زعم أن عند ناشياً زمرو والا كناب الله وهذه الصيفة فه أسنان الابلوشي من الجراحات فقد كذب (وأخرج) جميع كالدار قطني وابن عساكر والذهبي وغيرهم انعليا لماقام بالبصرة قام المورجلان فقالاله أخبرناءن مسرك هذا الذى سرت فيه لتستولى على الامراء وعلى الأمة تضرب بعضهم بعض أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد والدك فحد ثنا فأنت الموثوق مرا للمون على ما معت فقال الماأن مكون عندى عهدمن الذي صلى الله عليه وسلم عهده الى في دلك فلا والله لئن كنت أوّل من صدّق به فلا أكون اولمن كذب عليه ولو كان عندى منه عهد في ذلك مار كت أخابي تيم بن مرة وغر بن الخطاب يمومان على منبره ولقا تلقم ابيدى ولولم أجد الابردتي هذه والكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم من فتلاولم عت فأ مكت في مرضه أياماولما لى يأتيه المؤدن أو والل يؤدنه بالصلاة فمأ مر أبابكرفيصلى الناسوهو رىمكانى تمنأ نبه المؤذن فمؤذته بالصلاة فيأمر أباء كرفم لي بالناس وهو برى مكانى والقد أرادت امر أقمن نسائه تصرف عن أبي جيرفاني وغضب وقال أنتن صواحب يوسف مرواأ بالكرفليصل بالناس فلما فيض رسول الله صلى الله عليه وسدلم نظرنا في أمو ريافا ختر بالدنيا نامن رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وكانت الصدلاة عظم الاسلام وقواما بدين فبايعنا أبابكر رضى الله عنه وكان لذلك أهلالم يختلف علمه مناا ثنيان وفي رواية فأقام من أطهرنا السكامة واحددوالام واحدلا يحتلف عليه منااثنان وفي رواية فاختر بالدنمانا من اختماره صلى الله عليه وسلم لديننا فأدبت الى أى مكرحة ه وعرفت له لماعته وغزوت معه في حرود وكنت آخذاذا أعطابى وأغز واذا أغزابى وأضرب بن ديه الحدود سوطى فلما قبض ولاها عرفاخذها استقصاحبه ومايعرف من أمره فبما يعنا عرام يختلف علمه منااتنان فأذرت له حقه وعرفت لماعنه وغزوت معه في حيوشه وكنت آخذاذا أعطابي وأغز واذا أغزاني وأضرب بن مديه الحدود بسوطى فلما قبض تذكرت في نفسي قرادي وسارةتي وفضلي وأناأطن أنلا بعدل بى ولكن حدى أن لا يعدم لا الحليفة بعده شد أالالحقه في قبره فاخر جمنها نفسه و ولده ولو كانت عاماة لأثر ولده م او برى مهالرهط أنا احدهم وظننت أن لا يعدلوا بي فأخذ عبد الرحن بن عوف مواثيق على أن اسمع واطيه علن ولا مالله أمر با تم الدع عثمان فنظرت فاذا لهاعتى قدسه بقت سعتى واذامينا فى قد اخذ لغسرى فيا يعناعتمان فاذبته حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه وكثت آخذ اذاأ عطاني وأغز واذا أغزاني وأضرب سن مدمه الحدود سولمي فلما أصب نظرت فاذا الخليفة ال اللذان أحداها العهد رسول الله صلى الله علمه وسلم المهما بالصلاة قدمضما وهذا الذي أخذله مبثا في قد أصب فبالعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين أى المكوفة والبصرة فوثب فهامن ليس منلي ولا قراءته كَمْرَا بْتِي وْلَاعَلْهُ كَعْلَى وْلَاسَانِقْتُهُ كُسَانِقْتُى وَكَنْتَأَ حَيْبِهَا مُنْهُ دِهِ فَي مِعَاوِية (وأخرجه) أيضاه ولاءرا يحاق بنرا هويهمن طرق أحرى وغيرهم من طريق أخرى قال الدهبي وهذه

لحرق يقوى عفها اعضافال وأصحها مار واهاسماعيل بن عليسة وذكره وفيه الهلياقيل اهلى اخبرنى عن مسير لهذا أعهد عهده اليك التي صلى الله عليه وسلم أمرأى رأيته فقال الرأى رأيته (واخرج) احدعنه أنه قال وم الحمل لم يعهد البنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدانا خدمه في الأمارة والكن شي رأينا من قبل أنفسنا (واخرج) الهروى والدارقطني نحوهنز بادة فهذه الطرق كلهاءن على متفقة عملي فتي النص بالمامته و وافقه عملي ذلك علماء أهلبيته فقدأخر جأنونعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط أنه لما فيل له ذلك أى أن خبر من كثت مولاً ه فعلى مولا ه أص في امامة على " فقيال أما والله لو يعنى النبي صلى الله عليه وسلم بدلك الامارة والسلطان لأفصح لهم به فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنصح الماس للمسلمن والقال الهم باليها الناس هـ داولي أمرى والفائم عليكم دعدى فاسع واله وأطبعوا ماكان من هذاشي فوالله لئن كان الله و رسوله اختارا علما الهذا الأمر والقمام به للمسلمان من بعده مُ ترك على أمرالله و رسوله أن مومه أو يعذرنيه الى المسلمين ان كان أعظم الناس خطيئة لعلى اذترائه أمرالله ورسوله وحاشاه من ذلك وفي رواية عنه ولو كان هذا الامركاته ول وأنالله اختار على الافهام على الناس الكال على أعظم الناس خطيية أن ترك أمررسول الله صلى الله عليه وسيلم ولم يقم به فقال الرحل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلمين كنت مولاه فعلى مولاه فقال الحسن أماوالله لوعنى هالقيام عسلى الناس والامرة لافصح مهوأ فصع عنمكا أفصم عن الصلاة والزكاة والقال أيها الناس ان عليا ولى أمركم من معدى والقائم في الناس. بأمرى فلاتعصوا أمره (وأخرج) الدارةطنيءن أبي حنيفة أنه لماقدم المدينة سأل أبا جعفرالباقر عن أي بكر وعمر فترحم علهما فقالله أبوحنيفة المم يقولون عندنا بالدراق المتقرأ مهما فقال معاذالله كذبواو رب المكعبة غذ كرلابي حنيفة تزويج على نته أم كانتوم بنت فالحمة من عمر وأنه لولم يكن لهاأه الامار وحدا باهافق الله أبوح نيفذلو كتبت الهم فقال لا يطيعوني بالكتب وتر ويجه أباها يقطع ببطلان مازعه الرافضة والالسكان قد تعاطى ترويج بفته من كافر عسلى زعهم الفاسد سابعها قواهم هذا الدعاء وهوقوله سلى الله علمه وسسلم اللهم والمن والاه وعادمن عادا ولا بكون الالامام معصوم دعوى لادارل علهااذ يجو زالدعا وبدلك لأدنى المؤمنين فضلاعن أخصائهم شرعاو عقلافلا يستلزم كونه ا مامام مصوما (وأخرج) أبوذرالهر وىأنرسول الله على الله عليه وسلم قال عمر معى وأنامع عمروا لحق دهدى مع مرحيث كانولاته ل بدلالته على المامة محرعقب وفأة الني صلى الله عليه وسلم ولاعلى عصمته ثمان أرادوا بالعصمه ماثبت للانساء نطما فيباطل أوالحفظ فهذا محو زادون على من المؤمنين ودعواهم وحوب عصفة الامام مبني على تحميكمهم العقل وهو ومابني عليه بالحل لامور ببغاالقاضي أبو مكراابا قلانى في كتابه في الامامة أخم سار وأوفى تحرير وقد أخرج الحاكم وصحه وحسنه غدمره عن عسلى أنه قال يهلك في محب مفرط يفرط في باليس في ومبغض مفتر

يحمله شنآني على أن يهنئي بما ليسر في شم فالوما أمر تسكم بمعصية فلا لها عقلا حدقي معصية الله تعالى فعلمه أنه لم يشت لنف مالعصمة تأمنها أنهم اشترطوا في الامام أن يكون أفضل الامةودد ثبت بشمهادة على الواجب العصمة عندهم ان أفضلها أبو بكرغ عمر رضى الله عنهما فوجبت محة امامتهما كالزمدة دعليه الاجماع السابق والشبهة الشانبة عشرة كارعمواأن من النص التفصيلي على على قوله صلى الله عليه وسلم له لما خرج الى تبول واستخلفه على المدينة أنت منى ع مزلة هارون من موسى الاأنه لاني معدى قالوا ففيه دايل على أن حييع المنازل الثابة قاله ارون من موسى سوى النبقة ما بنة لعلى من النبي ملى الله عليه وسلم والالمام عالاستثنا وعماثبت الهار ون من موسى استحقاقه الخلافة عنه لوعاش بعده اذكان خليفة في حياته فلولم يخلفه بعد مما ته لوعاش العده لكان لذه ص فده وهو غير حائز على الا ذيداء وأدضا فون حملة منسازله منه أمه كان شريكاله فى الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لويقي بعدده فوجب أبور ذلك العسلي الاأن الشركة فىالرسالة تنعة في حق على فوحب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمقيعد النبي سلى الله عليه وسسلم عملا بالدليل بأقصى ما عكن \* وجوام اأن الحديث ان كان غير صحيح كايقوله الآمدى فظاهر واك كان معها كافوله أئمة الحديث والعول في ذلك ليس الاعلم مريف وهوفى الصحين فهومن قببل الآحادوهم لايرونه حجة في الامامة وعلى التنزل فلاعموم له في المنازل بل المرادمادل عليه ظاهر الحديث الاعليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدّة غيبته بتبوك كما كانهار ونخارفة عن موسى في قومه مسدة غيبته عنهــم للناجاة وقوله اخلفني في قومى لاعمومله حستى يقتضى الخلافسة عنسه فى كل زمن حماله و زمن موته بل المتما درمنه مامر أنه خليف فمدة غسته فقط وحينتذ فعدم مهوله المامد وفاقموسي عليه السلام انساه ولقصور اللفظ عنه لالعزله كالوصرح باستحلافه فيزمن معيين ولوسلناتنا ولهليا معدالوت وانعدم بقاء خلافته معده عزل له لم يستلزم نقصا يلحقه بل اغما يستلزم كالاله أى كاللانه يصربعده مستقلا بالرسألة والنصرف من الله تعالى وذلك أعلامن كونه خليفة وشريكا في الرسالة سلنا أن الحديث يعم المشازل كالها الكسنه عام مخصوص اذمن منازل هار ون كونه أخانبيا والعام الخصوص غبرحة في المافي أوحة ضعيفة على الحلاف فيه ثم نفاذ أمرهار ون مدوفاة موسى لوفرض انمناه وللنبؤ فلا للخلافة عنه وقدنفيت النبؤ فهنا لاستحالة كون على ندما فمازم نفى مسببه الذى هوافتراض الطاعة ونفاذ الامر فعلم عاتقررا فه ليس المرادمن الحديث معكوفه تعادالا بقاوم الاحاع الااثبات عض المهارل السكائنة الهار ون من موسى وسيماق الحددث وسيبه يبدئان ذلك البعض المرآبه اغماقاله اعلى حدين استخلفه فقال على كافي العجم أتخلفني فى النساء والصبيان كأنه استنقص تركه وراء وفقال له ألا ترضى أن تسكون مدني عنزلة هار ون من موسى يعنى حيث استخامه عندتو جهه الى الطو رادقال له اخلفني في قومى واصلح وأيضا فاستخلافه على المدينة لايستلزم أولويته بالخلافة بعدهم كل معاصر به افتراضا ولانديا

مل كونه أهلالها في الحملة وبه نقول وقد استخاف مسلى الله عليه وسلم في مرارأ خرى غه على كابن أم مكتبوم ولم يلزم فيه يسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده والشم قالماللة عشرة ي زعوا أيضا ان من النصوص التفصيلية الدالة على خلافة على قوله صلى ألله عليه وسلم اعلى أنت أخى و ومى وخليفى وقاضى ديني أى بكسر الدال وفوله أنتسب د المسلين وامام المتفين وقائد الغر المحملين وقوله سلواعلى على بامرة الناس عد وجوابها مرمبسوطا قبيل الفصل اللامس ومنهأن هذه الاحاديث كذب الحلة موضوعة مفتراة عليه صلى الله عليه وسلم الالعنة الله على الكاذس ولم قل أحدمن أعما لحديث ان شيأ من هذه الا كاديب المعمد الأحاد الطهون فها بل كلهم محمدون على أنه المحض كذب وافترا عان زعم هؤلا المهلة المكذبة على الله ورسوله وعلى أعمة الاسلام ومصابح الظلام أنهذه الاحلايث صعت عندهم قلنا لهم هذا محال في العادة اذكيف تذفردون العلم محقالك معانكم لم تنصفوا قط برواية ولاصح بقعدت و يجهل ذلكمهرة الحديث وسباقه ألذن أفنوا أعمارهم فى الاسفار البعيدة لتحصيله وبدلوا جهدهم في طلبه وفي السعى الى كلمن ظنواء نده شيأ منه حتى جموا الاحاديث ونقبوا عنها وعلوا صحهامن سفمها ودونوهاني كتهم على غلية من الاستيماب ونها بغمن التحرير وكيف والاحادث الموضوعة جاو زتمثات الألوف وهم معذلك يعرفون وانعكل حديث منها وسبب وضعه الحامل لواضعه على المكذب والافتراع على نبيه صلى الله عليه وسلم فراهم الله خير الحسراموأ كلها ذلولا حسن صنيعهم هدن الاستولى المبطلون والمقردة المفسدون على الدن وغبروا معالمه وخلطوا الحق بكذيم حتى لم يتميز عنه نضاوا وأضاوا ضلالاميينا الكن للحفظ اتته على الله عليه وسلم شر يعته من الزيخ والتبديل والتحريف وحدل من أكام أمته في كل عصر طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم لم يبال الدين مؤلاء السكذية البطلة الحولة ومن تمقال صلى الله عليه وسلم تركته كم علي الواضحة البيضاء ايآها كم ارها وم أرها كايلها لاريخ عناجدى الاهالك ومن عيب أمره ولاء الجهلة انااد ااستدلانا علم مالا ماديث الصحة الدالةصر بحاعملي خلافة أبى بكركفيرا قتدوا بالاذب من يعدى وغيره من الاخبار الماصة على خلافته آلتي قدَّمتها مستوفاً ه في الفصل الثالث قالواهـ ذاخير وآحد فلا يغني فيميا يطلب فيه المعمن واذاأرادوا أن يستدلوا على مازعموه من النص على خلافة على أثوا المآمأ خبار لاتدل لزعمهم كغيرمن كنت مولاه وخمرأ المتامني عبزلة هار ونامن موسى مع الم اتحاد والمالخبار باطلة كأذبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والهتان لاتصل الى درجة الاحاديث الضعيفة التي فيأدنى مراتب الآحاد فتأمل مداالتناقض الصريح والجهل القبيع لكنهم لفرط جهلهم وعنادهم ومبلهم عن الحقير عمون التواثر فيمايوا فق مذههم الفاحد وان احمع أهل الحديث والاثرهلي المكذب موضوع مختلق وبزعمون فعما يحالف مذهبهم أنه آحاد وان انفق أوائسك عدلى صحته وتواتر روانه تحسكمار عنداو ريفاعن الحق فقاتلهم الله ماأجهلهم وأحقهم

والشهة الرابعة عشرة كازهموا الهلوكان أهلا للغلافة لماقال لهم أقيلوني أفيلوني لان الانسان لا يستقيل من الشي الأاذالم يكن أهلاله \* وجوابها منع الحصر فعاعللوا ه فهومن مفتر الهم وكم وقع لالمف والخلف التورع عن أمورهم لها أهل وزيادة بللانكمل حقيقة الورع والزهد الابالاعراض عماتأهل المعرض وأمامع عدم التأهل فالاعراض وأحب لازهد تمسيه هذا خشي من وقوع عزتا منسه عن استريفا والامور على وجهها الذي مليق بكاله له أواله قصد لله استبانة ماعندهم وانه هرفهم من يودعزله فأبر زذلك كذلك فرآهم جميعهم لابودون ذلك أوانه خشى من لعنته صلى الله عليه وسلم لامام قوم وهم له كارهون فاستعلم انه هل فيهم أحديكرهه أولا والحاصل انزعم انذلك يدل على عدم الاهلية غاية في الجهالة والغيا وة والحمق فلاترفع بذلك رأسا والشبه والخامسة عشرة كارجموا أيضاان عليا انما كتعن النزاع في أمر خلافة لان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ان لا يوقع نعده فتنة ولا يسل سيفا \* وحواج ان هذا افتراء وكذبوح قوجها لةمع عظم الغباوة عمآ يترتب عليه اذكمف يعقل مع هذا الذي زعموه انه حعله اماماوالياعلى الامة دعده ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق ولوكان مازيمو وصحيحا لمباسل على السبيف فيحرب سفين وغيرها والماقاتل بنفسه وأهل بيته وشميعته وجالدو بارزالالوف منهم وحده أعاده الله من مخالفة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا مكيف يتعقلون الهصلي الله عليه وسلم يوصيه يعدم سل السيف على من يزعم ون فهرم المهم يحاهرون أأبيح أنواع المكفره عما أوجبه الله من جها دمثلهم \*قال بعض أمَّمة أهم ل البدت النبوى والعترة الطاهرة وقدتأملت كلاتهم فرأيت قوماأهمي الهوى وسائرهم فإبمالواعها ترتبءلى مقالاتهم من المفاسدالاترى الى قواهم ان عرقاد عليا يحما تل سيفه وحصر فاطهمة فهانت فأسقطتولدا اسممالمحسن فقصدوا بمذه الفرية القبحة والغباوة ألتىأو رثتهم العار والبوار والنضحة ايغارالصدو رعلى عمر رضى الله عنه ولميبالواعيا يترتب على دلك من نسبة على رضى الله عنه الى الذل والجز والحور بل ونسبة ببيع بنى ماشم وهم أهل النحوة والنجدة والانفة الى ذلك العار اللاحق بهدم الذى لا أقبح منه علهم بلونسبة جميع الصحامة رضى الله عنهم الى ذلك وكيف يسعمن له أدنى ذوق النيفسيهم الى ذلك مع ما استقاص وتواثر عنهم من غبرتهم لنبهم صلى الله عليه وسلم وشدة فغضهم عندانته المنحرماته حتى قاتلوا وقتلوا الآباء والابناء في طلب مرضاته لا يتوهم الحاق أدنى نقص أوسكوت على الحليج ولا والعصامة المكمل الذين طهرهم الله من كل رجس ودنس ونقص على اسان نبيه في المكتاب والسنة كاقدُّمته في القسدُّمة الاولى أول الكتاب بواسطة صعبتهم له ملى الله عليه وسلم وموته وهوعهم راض ومددقهم في محيته واتباعه الاعبد أأسله الله وخذله فاعمنه تعالى يعظيم الحسار والبوار وأحله الله تعالى نارجهم وبئس القرارنسأل الله السلامة آمين

﴿ الباب الساني فيما جاء عن أ كابراً هل البيت من مزيد النفاء على الشيخين اليعلم ﴾ ﴿ برا متهما يما على الشيخين الما الشيعة والرافضة من عبداً نب المكذب والا فترا و اليعلم اطلان ﴾ ﴿ مازعموه من ان عليا انحا فعل مامر عنه تقية و مداراة وخوفا وغير ذلك من قبانته من المناهم ﴾

(أخرج) الدارقطني عن عبدالله الملقب المحض اقب له لانه أوّل من جمع ولادة الحسس والحسين رضى الله عنهم وكان شيخ بني هاشم ورئيسهم وولده كان يلقب بالنفس الزكية وكان من أمَّة الدين ويع بالخدلافة رمن الامام مالا بن أنس بالمديشة فأرسل المنصور حدا فقتلوه انه سـ شرا أغمره على الحفين فقال أمسم فقد مسم عمر فقال له السائل اغما أسألك أنت عسم قال ذلك أعجز لك أخبرك عن عمر وتسألى عن رأى فعد مرخير منى ومل الارض مثلى فقيل له هذا تقية فغال نحرين القبره النبراللهم هذا قولي في السروالعلانية فلا تسمع قول أحد بعدي ثم قال ن هـ فدا الذي يزعم ان علم اكان مقهور او ان الذي مله الله عليه وسلم أمره بأمر فلم ينفذه فكفى بمدا از راءومنفصة إه (وأخرج) الدارقطني أيضاعن ولده الملفب النفس الزّ كية انهقال لمساسئل عن الشيخين لهما عندى أفضل من على وأخرج عن محدالبأقرانه قال أحرج بنوفاطمة رضى الله عنهام على ان يه ولوافى الشيخين احسن مايكون من القول (واخرج) أيضا عن جعفر السادق عن أسم محد الباقران رجلاجا الى أسمر سالعابد س على سالمسن رضى الله عنها م فقال أخسر في عن أبي بكرفقال عن الصددي فقال وتسميه العدرق فقال أكمال أمل قد ما وصديفا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر ونوالا نصار ومن م يسمه صدّة الاسددق الله عزو حدل قوله في الدنسا والآخرة اذهب فأحب أما يكروعمر رضي الله عنهما وأخرج أيضا عن عروة عن عبدالله سأات أما جعفرا لبا قرعن حلية السلف قال لابأس به قد حلى أبو يكر الصدّيق رضي الله عنه مسيفه قال قلت وتقول الصدّيق قال نعم الصدّيق نعمااه ديق نعم الصديق فمن لميقل الصديق فلاصدرق الله فوله في الدنما والآخرة وأخرجه ابن الحوزى في صفوة الصفوة وزاد فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال نعم الصدّ بق نعم الصدّ بق نعم الصديق الخمر وأخرج أيضاءن جعفر الصادق انه قال ماأر حومن شفاعة على شدا الاوأناأر حومن شفاعة أيى مكرمثله واقدوادني مرتين وأخرج أيضاعن رمدن على الهقال لمن يتمرأ منهما اعطم والله أن البراءة من الشخسين البراءة من على فتفدّم أوتأخر وزيدهدا كأن أماما حلملا استشهد في صفر سنة احدى وعشرين ومائة وآبا صلب عربا ناجاء ت العرب المجوت وندهت على عورته حقى حفظت من و بقال أسفانه استمرم صلوبا مدّة طويفة وكان قدخر بح كوفة وحفراليه كشرمن الشيعة فقالواله ابرأعن الشين ونحن نما يعك فأبي فقالوا المائر فضلك ففال اذهبو افأنتج الرافضة فسن حينتذ سموا الرافضة وسميت الشميعة بالزيدية وأخرج الحافظ عمر نشمية الأريداهذا الامام الحايل قيله الأأبابكر نتز عمن فالحمة فدك فقال اله كان وحصاوكان يكروان يغير شيئاتر كدر سول الله مدلى الله

علمه وسلم فأتته فالممةرضي الله عنها ففالت له ان رسول الله سلى الله علمه وسلم أعطاني فدل فقالهل لك ينقفهدلها على وأمأين فقال لها فبرجل وامرأة تستحقها تمقال زيدوا لله لورجع الامرفهاالي أفضيت بقضاء أي بكررضي الله عنه وأخرج عنه أيضا فال انطلفت الخوارج فعرثت تمسن دون أبى بكر وهمر ولم يستطيعوا ان يقولوا فمهم اشيئا والطلقمة أنتم فطفرتم أَى وَشَمَّ فَوَقَ ذَلَكُ فَرَبُّتُمْ مَهُمَا فَنَ بِفَي فُواللَّهُ مَا بِيُّ أَحْدَالْارْتُتُمْ مُنْهُ (وأخرج أيضا) وابن عساكرعن سالمن أى الجعد قلت لمحمد بن الحنف معلى كان أو دكر أول القوم اسلاماقاللا قلت فيماعلا أبو مكر وسبق حتى لايذ كراحد عبر أبي بكرقال لانه كان أ فضلهم اسلاما حين أسلم حتى لحق بريه (وأخرج) الدارة طيء سالم من أي حدمة وهوشيعي الكمه ثقية قال مأات أباحه فرجحدن على وحعفر بن محمد عن الشيخ به فقالا بالمام تولهما وابرأ من عدوهما فانهما كاناامامى هددى وأخرج عنه أيضاقال دخلت على ألى حعفر وفي رواية على حعفر من محمد فقال وأرا وقال ذلك من أجلى اللهم الى أتولى أبا بكرو عمره أحهما اللهم ان كان في نفسي غير هـندا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (وأخرج) عنه أيضا دخلت على حعفر من محدوه ومريض فقااللهم انى أحب أبابكر ومحرو أنولاهما اللهم ان كان في نفسى عُسره ـ أفلا نائتني شفاعة محد صلى الله عليه وسلم وأحرج عنه أيضا قال لى جعفر باسالم أيب الرحل حدة أبو بكرجدتى لانالتني شفاعة محدد صلى الله عليه وسلم ان لمأ كن أنولاهما وأبرأ عن عدقه ما واخرج عن جعفراً يضاام قيل ان فلا مايز عم انك مرا من أي مكرو عمر فقال برئ الله من فلاد الى لارجوال مفع في الله بقرابتي من أبي بكر وافسد مرضت فأوصيت الى خالى عبد الرحن ف القاسم ب محد بن أى مكر رضى الله عنهم وأخرج موأد ضاوا لحافظ رىنشبةعن كأبر قلت لاى جعفر محدين على أحسرني أطلمكم أبو مكر وعمرمن حقكم شدافقال ومنزل الفرقاب على عبده وليكوب للعالمين فذيرا مظلما نامن حقفا مايزن حبة خردلة قال المن أفأنولا هما جعلني الله فد المقال نعم ما كشر تولهما في الدنيا والآخرة فال وجعل يصل عنى نفسه و قول ماأسا مك فبعنق هذا عمقال برئ الله ورسوله من الغبرة بن سعيد و سان فالمما كذباعلمما أهل الميت وأخرج أيضاعن سام المسرفي قلت لاي حعفرماتمول في أبي كر وعمر فقال والله اني لأتولاهما وأستغفراهما وماأ دركت أحدامن أهل بدي الاوهو بتولاهما وأخرج أيضاعن الشافعي رضي الله عنه عن جعفر بن أبي لهالب فال ولينا أبو بكرخير خليفة وأرجمه لناوأ حناه علينا وورواية فباوليناأ حدمن الناس مثله وفي أحرى فارأ نيافط كان خبرامنه وأخرجأيضا عن أى جعفرالبا فرأنه فيلهان فلاناجد ثي أن على بن الحسين قال ان هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل ترات في أبي بكر وعمر وعلى قال والله الما الفهـم أنزات في من أنزلت الافهرم قيل فأى غل هوقال غل الجماهلية ان بني تيم وعدى و بني هاشم كانسهم شئف الحاهلية فلماأسم هؤلاء الهوم تجابوا فأخذأ بابكرا لخاصرة فعل على يسخن

هده مكمدم الحاصرة أبى مكرفنزات هذه الآية فهم وفير وايقله عنسه أيضا قلت لابي جعفر وسألته عن أبي بكروهم رفة ال من شــك فهما فقد شك في السنة ثم ذكرانه كان بن تلكُ القُما تل شحنا فلما أسلوا تحابوا ونزع الله ذلك من قسلوم مرحتي ان أبا مكر لما اشتبكي خاصرته سخن على بده وضمده ما فنزلت فهم الآية وأخرج أنضاعن على الدهده الآرة نزلت في هذه البطون الثلاثة تبموعدى وبنيها أنم وقال مهم أناوأبو كور وعمر وأخرج أيضاعن أبي جعفر الماقرأنه قيسلله هل كان أحدمن اهل البنت دسب أبالكر وعمر قال معآذ الله ول تولوغ ما و يستغفرونالهماو بترجمون علمهما (وأخرج) عن أبي جعفرايضاعن أسه على ب الحسين رضى الله عنهم أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر ثم في عثمان ألا يخبروني أنتم الهاجرون الاولون الذين أخرجوا من وبارهم وأموا اهم يتغون فضلامن الله و رضوانا و مصروب الله ورسوله أولئسك هم السادقون قالوالاقال فأنتج الذن تبؤأوا الداروالايسان هن قبلهم يحبون من اجرالهم ولا يجدون في صدورهم عاجة عما أوتواو يؤثر ون على أنفسهم ولو كانجم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحول قالوالا فال اما أنتم فقد برئتم أن تمكونوا في أحد هذين الفريقين وأناأشهد انسكم لستممن الذين قال الله عز وجل فهم والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرانها ولاخواسا الذين سيمقونا بالاعيان ولانتعقل في فلوينا غلا للذين آمنوا ربناانك وفرحيم (وأخرج) أيضاءن فضيل بن مرزوق معت ابراهم من الحسن ابن الحسين أخاعبد الله من الحسن يقول والله قد مرقت علينا الزافضة كامرقت ألحرورية على على رضى الله عنه (واخرج) عنه ايضا معتحسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة والله ائن أمكن الله مسكم المقطعن أمد عصم وارجالكم من خلاف ولا نقب ل منسكم توية (واخرج) ايضاءن محدين حاطب قالذ كرعثمان عندداطسن والحسن رضى الله عنهم فه الاهد ذا أمير المؤمنين أي على أيتكم الآن يخبركم عنه اذجاعلى قال الراوي ما أدرى المعهم مذكر ودعثمان اوسألوه عنه فقال عثمان من الذين اتقوا وآمنوا ثم من الذين اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين (واخرج) عنه أيضامن لحرق قال دخلت على على فقلت يا أمبر المؤمنين انى أردت الحجاز وان النباس يسألوني فها تقول في قتسل عشمان وكان متدكمنا فحلس وقال ما ابن حالهب واللهانىلار جوأن اكون أناوه وكاقال الله ثمالي ونزعنا مافى مسدوره يهمن غل الآمة (واخرج) أيضاءن سالمين أبي الجعدقال كنت جااسا عند محمد بن الحنفية فذكروا عثمان مهانا محدوقال كفواءنه فغدونا وماآ خرفنلنا منهأ كثرما كانقبل فقال ألمأنه مكم عن هذا الرجل قال وابن عباس جالس عنده فقال ما ابن عباس مذكر عشية الجمل وأناعن عين على وفي يدى الراية وأنت عن يساره اذسمع هدة في المربد فأرسل رسولا فحاء الرسول فقال هذه عائشة تلعن قتلة عثمان فى الربد فرفع على يديه حتى بلغهم اوجهه مرتبن أوثلاثا وفال واناألعن فتلة عدمان لعنهم الله في السهل والجبر وأل فصدَّقه ابن عباس ثمَّ أُقبل علينا فقيال في وفي هـ ذا

الممشاهداء حدل (واخرج) أيضاعن مروانين الحكم أنه قال ما كان أحد ادفع عن منمان من على فقيل له مالكم تسبونه على الذابرقال أنه لا يستقيم لنا الامر الابدلك (واخرج) ايضاعن المدين معدن المنفسة أنه قال بااهل الكوفة اتقوا الله عزوحل ولاتقولوالأبي بكر وعمرمالد الهاأهل انأ مايكرا احديق رضي الله عنه كان معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغارثاني اثنين وان عمراً عزالله به الدي (واخرج) ايضاعن حندب الاسدى أن محدبن عبد الله بنا السن أتاه فوم من أهل السكوفة والحر بره فسألوه عن أى بكر وعمر فالتفت الى فقال انظر الى أهل بلادك يسألوني عن الى مكر وعمراهم اعتدى أفضل من على (واخرج) الضاعن عبدالله بن الحسن أنه قال والله لا يقبل الله عز وحل تو مة عبد تبرأ من أبي بكر وعمر وام ماليعرضان على قلبي فادعوالله عز وحل لهدما أنقرب به الى الله عز وحل (وأخرج) ايضاعن فضيل مرزوق أنه قال فلت اهمر بن على من المدن على رضى الله عنهم أفيكم امام تفترض طاعته متعرفون ذلاله من لم معرف ذلك فاتمات منتم عاهلمة فقال لاوالله ماذاك فينامن قالهذافهو كاذب فقلت انهم يقولون انهذه المنزلة كانت اعلى ان رسول الله مدلى الله عليه وسسلم أوصى البهثم كانت للعسن ان عليا أوصى اليهثم كانت للعسين بن على ان الحسن أوصى المهثم كانت لعلى بن الحسين ان الحسين أوصى المه ثم كانت لمحمد بن على اى البياقر أخى بمرالمذ كور الاعليان الحسير أوصى اليعفقال عمر من على من الحسين فو الله ما أوصى أبي بحرفين اثنين فقأ تلهم الله لوأن رجلا اوصى في ماله و ولده وما ترك هده و للهم ماهدا من الدين والله ماهؤلاءالامنا كابربها (واخرج) ايضاعن عبدالجبار الهمداني أن جعفر الصادق أتاهم وهسمير يدون أنبر يحلوامن المسدنية فقسال اسكمان شاءالله من صالحي أهل مصركم فأبلغوهم غنى من زعم انى ا مام مفترض الطاعة فانامنه برى ومن زعم انى الرأ من أبي مكر وعمر فانامته برى واخرج) ايضاعته أنه سئل عنهما فقال ارأ بمن ذكرهما الانحر فسلله لعلك تَقُولِ ذَلَكْ تَقْيَةً فَقَمَالُ اللَّهُ مِن المُشركِينِ ولا بَالتَّني شَفَّاعَة مجد صلى الله عليه وسلم (واخرج) عنه ايضا أنه قال ان الخبياً من أهل المراق يزعمون المائقع في أى بكر وعروهم أوالداى أى لانأمهأم فروة بنت القاسم الفقيه بن محدين ألى تكر والمها اسماء بنت عبد الرحن بن أبي تكر ومن عُسبة قَ قُولُه ولدني الو بعصكومرتين (وأخرج) ايضاعن ابي جعه فرالسا قرقال من لم يعرف فضل الى مكر وعمرفقد جهل السينة قال يعض أعمة أهل البيت مسدق والله اعما فشأمن الشدعة والرانصة وغسره ممامانشأس البدع والجهالات من حهلهم بالسدنة وفي الطمو ريات وسنده الى حقفر س محدعن أسه قال قال رجل اعدلين ابي طالب اسمعك تقول فالخطية اللهم اصلحنايا أصلحت مالخلفا والشدين المهديين فن مم فاغر ورقت عيناه فقالهم حميياى أبو بكر وعمرا ماماالهدى وشخاالاسلام ورجلاقر يشااقتدى مما يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدى مماعهم ومن تبيع آثارهم اهدى الى الصراط

المستقيم ومن عسائه ما فه ومن خرب الله فهذه أقاو بل المعتبر بن من أهل البيت رواها عهم الأعمدة الحفاظ الذين على مما المعقل في معرفة الاحاديث والآثار وعير صححه امن سقيمها باسانيدهم المتحلة فلك في العمل المحل البيت و بزعم حهم أن يعدل عما قالوه من تعظيم أبي بكر وعمر واعتفاد حقية خلافته ما كانا عليه وصرحوا بسكذيب من نقل عهم خلافته والمناور أوه ذما في حقهم حتى قال زين الهابدين على خلافه ومعذ المنابر بالمام البرأ وامنه ورأوه ذما في حقهم حتى قال زين الهابدين على ابن الحسين رضى الله تعلى عنه ما أبي الناس أحبونا حب الاسلام فوالله مابر حبنا حبكم حتى صارعلينا على وله واية حستى نقصتم و نالى الناس أى بسبب ما نسبوه الهم مم برآء منه فلعن الله من كذب على هؤلا الأعمة و رماهم بالزور والهمتان

﴿ الباب المالت في بيان أفضلية ابي الحسكر على سائر هذه الأمة تم عمر ﴿ الباب المالت ثم عــ لَى وَفَى ذَكُرُ وَضَائُل أَبِي بَكُر الواردة فيهـ وحده ﴾ ﴿ وَفَا وَمَا النَّلاثَةُ أُومَع غَيْرِهُم وَفَيْهِ فَصُولَ ﴾ ﴿ وَمَعَالَمُلاثَةُ أُومِع غَيْرِهُم وَفَيْهِ فَصُولَ ﴾

والفصل الاق ل في ذَكراً اضليتهم على هذا الترتيب وفي تصر بح على مأ اضلية الشخين على الفصل الذهاب منه قهر وتقية ي

اعلم أن الذى اطبق عليه عظماء الملة وعلاء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق عمر غ اختافوا عالا كثرون ومنهم الشافعي وأحدوهو المشهورعن مالك أن الأفضل معدهما عثمان غ على وجرم الكوفيون ومنهم سفيان الثورى بتفضيل على على عثمان وفيل بالوقف عن النفانسل بينهما وهو روايةعن مالك فقد حكى أبوعبد الله الأزرى عن المدوِّنة ان ما الكارجه الله سئل أى الناس أفضل بعد نبهم فقال أبو بكر تمجمر تمقال أوفى ذلك شك فقيدل له وعلى وعثمان فقال ماأدركت أحداين أقتدى ميفضل أحدهما على الآخرانتهى وقوله رضى الله عنه أوفى ذلك شك يريدمايأتيءن الاشعرىان تفضييل أبي تكرثم عمرعلى بقية الأمة قطعي وتوقفه هذار حيع عنه فقدحكي القاضى عياض عنه أنه رجع عن التوثف الى تفضيل عثمان قال القرطبي وهو الاصم انشاءالله تعمالى وماله المالتونف ارما لحرمين فقال وتتعارض الظنون في عثمان وعملي ونقله ان عبدا لبرعن حاءة من السلف من أهل السنة منهم مالك ويحيى القطان ويحيى سمعين قال ابن معمن ومن قال أبو بكر وعمروعهمان وعلى وعرف لعلى سابقته واضله فهوسا حب سنة ولاشك أنمن اقتصر على عمان ولم يعرف لعلى فصله فهومذ موم ورعم ان عبد الران حددت الاقتصارعلى الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان مخالف لقول أهل السنة انعليا أفضل الناس اعداللا تدمر دود بأنه لا يلزم من سكوتهم ادداك عن تفضيله عدم تفضيله وأماحكامة أى منصورا ليغدادى الاجاع على أفضلية عثمان على على فدخولة وان تقل ذلك عنه رهض الحفاظ ومكت عليه لمنا بيناه من الخلاف ثم الذي مال اليه الوالحسن الاشعرى امام أهدل السنة أن

تفضل أبى مكره ليمن يعدده قطعي وخالفه الفاضي أبو بكرالسافلاني فقال انه للمي واختاره المام الحرمة من في الارشاد ومحرم ما حب الفهم في شرح مسلم ويؤيده قول ابن عبد البرف الاستماد كرعبدالر زاقءن معمر قاللوأن رحلاقال عمرأ فضلمن أبي وسيرماء نفته وكذال اوقال على عندى أفضل من أبي مكر وعرام أعنفه اذاذ كرفضل الشحن وأحمما وأثبي علهماءهماأهمه فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه اه وليس ملحظ عدم تعتيف قاتل ذلك الاأن التفضيل المسذ كورلهني لاقطعي ويؤيده أيضا ماحكاه الخطابي عن مفض مشاعفه أنه كان فهول أبو تكرخمر وعلى أفضل الكن قال بعضهم ال هذاتها فت من القول أى لانه لامعنى الغبر بة الاالأفضلية فان أريد أن خبر بة أى بكرمن بعض الوحوه وأفضلية على من وجه ٢ خرام كمن ذلك من محل الحلاف ولم يكن الامر في ذلك خاصا بأي مكر وعلى " دل أبو مكر وأبوعبيدة مثلاية الفهماذلك فان الامانة التي في أبي عبيدة وخصه بم اصلي الله عليه وسلم لمعنص أبابكر عثلها فسكان خبرا من أبي بكرمن هذا الوحه والجامس لأن المفضول قد توحد فية مزية ورمزا بالاتوحدني الفائس فان أرادشيخ الخطابي ذلك وان ابا بكر أنضل مطلقا الاأن علماوحدت فمممز الماله توحدفي أبي مكرف كالمهصيح والافكلامه في غاية التهافت خملافالمن انتصرله ووحهه عالا يعدى وللايفهم فانقلت نافى مافد متهمن الاحاع على أفضلية أبي بكرقول النءبدالبر ان السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلى "رضي الله عنهما وقوله أيضا قبل ذلاثر ويءن سلسان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيدا الحدري وزيدن أرقم أنعلما أوَّل من أسلم وفضله وولاعملي غيره اله قلت أماما حكاه اوَّلا من ان السلف آختلفوا فى تفينه الهما فهوشي غريب انفرديه عن غـ مره ممن هو أحل منه حفظا والحلاعافلا بعول علمه فسكهف والحاكى لاحاع الصحامة والتبايعين على تفضيهل أبي بكر وعمر وتقدعه بماعلي سبائر الصابة ماعة من أكارالا تمةم فهم الشافعي رضي الله تعالى عنه كاحكا وعنه البهق وغدم وان من اختلف مهم انما احتلف في على وعثمان وعلى التمرل في أنه حفظ مالم محفظ غيره فحال عنه بأن الائمة انما أعرضواعن هذه المالة اشذوذها ذهايا الى أن شدنوذ المحالف لارقد حفيه أورأواانها حادثة بعدانعه فادالاجاع فكانت في حمرالطر حوالدعلى أن المفهوم من كلام اسع والرأن الأحماع استقرعلى تفضيل الشخاب على الحسنين وأماما وقع في طبقات ابن السكي السكيري عن يعض المنأخر من تفضيل الحسسة بن من حيث الجسما يضعة فلا ما في ذلك المائد مناه أن المفضول قد توحد فيه عن له ليست في الفاضل على أن هذا تفضل لا رحم علك مرة الثواب اللز مدشر فغي حتأولا ده صلى الله عليه وسيلم من الشرف ماليس في دات الشخين واسكنهما اكترثوا باوأعظم نفعالله المي والاسالام وأخشى للهواتق عن عداهمامن أولاذه صلى الله عليه وسدلم فصلاعن غسيرهم وأماما حكاه أعنى ابن عبد المرثانماعن أوائدا الحماعة فلايقتضى أغم قائلون بأحضلية على على أبي بكرمط استاءل اما من حيث تقدمه عليه اسلامانذا ع

عدلي القول بدلات أومرادهم شفض مل على على غدره ماعدا الشحدن وعثمان لقيام الادلة الصريحة الصحة على أفضلية هؤلاعلمه فانقلت مامستقدا جاعهم على ذلك فلت الاجاعجة على كل أحدوان لم يعرف مستنده لان الله عصم هذه الأمنمن أن يتحمّع على شلالة ومدل لذلك مل يصرحه قوله تعالى ويتبع غبرسبيل المؤمنين فوله ماقولى ونصله جهنم وساعت مصنرا وقدأجعوا أيضاعلى استحقاقهم الخلافة على هدا الترتيب لكن هذا قطعي كامر بأداته مدرولها فان فأت لم أيكن التفضيل بينهم على هذا الترتب قطعيا أيضاحتى عند غير الأشعرى للاحاع عليه قات أمابين عشمان وعلى فواضح للغلاف فيه كاتقدم وأمايين أى مكر تم عمر تم غيرهما فهو وان أجعواعليه الاأنفى كون الاجاعجة قطعمة خسلاف فألذى علمه الاكثرون أنه حقة قطعمة مطلقا فمقدم على الادلة كلها ولا يعارضه دليل أصلا وبكفرأ وببدغ ويضلل مخالفه وقأل الامأم الرازى والآمدي انه ظني مطلقاوا لحق في ذلك التفصيل فيا انفق عليه المعتبر ونحته قطعية ومااختلفوا كالاجاع السكونى والاحماع الذى رقينا افه فهوظنى وقدعلت بماقر رنهاك ان هذا الاحماعله مخالف نادرفه و وان لم يعتدّنه في الاحماع على مافيه من الخلاف في محله الكنه يورث انحطاطه عن الاحاع الذي لا مخالف له فالاوّل طني وهذا قطعيو بمذابير جع مامانه غسير الاشعرى من أن الاجاع هذا ظنى لائه اللائق بما قررناه من أن الحق عند الاصول من انته مل المذكور وكان الاشعرى من الاكثر من الفائلين بأنه قطعي مطلقا وتمايق بدأنه هنا في أن المحمعان فسهم لم يقطعوا بالأفضلية المذكورة واغاطنوها نقط كاهوا لمفهوم سعبارات الاعمة واشاراتهم وسيبذلك أن المشلة اجتهادية ومن مستنده أن هؤلا الار بعدة اختارهم الله لخلافة نبيه وأقامة دينه فكان الظاهرأن منزلتم عنده بحسب ترتيهم في الخلافة وأيضاورد فى أبى مكر وغسره كعلى نصوص متعارضة يأتى سطها فى الفضائل وهي لا تفدد القطع لانها بأسرها آحاد وظنية الدلالةمع كون امتعارضة أيضا ولس الاختصاص تكثرة أسساب الثواب موحبالز بادةمستلزمة للافضلية قطعا بإلخنالانه تفضلين الله فله أن لايثبب المطيع ويثيب غيره وثنوت الامامة وان كان قطعيا لايفيه القطع بالافضلية بلغايته الظن كيفولا قالحجعلى اطلان امامة المفضول معوجود الفاضل الكننا وجدنا السلف فضاوهم كذلك وحسن ظننابهم فأض أخهم لولم يطلعوا على دليسل في ذلك لمسا أطيقوا عليه فلزمنا اتبياعهم فيه وثفو يضماهو الحقفيه الى الله تعمالي قال الآمدي وقديرا دبالتفضيل اختصاص أحد الشخصين عن الآخر أصلفضيلة لاوجوداها في الآخر كالعالم والجاهل وامابر بادة فهما المكونه اعلم مثلا وذلك أيضا غرمقطو عده فعما بين الصحامة اذمامن فضية تبين اختصا صهابوا حدمنهم الأوع يحكن سان مشاركة غسره له فهاو بتقدير عدم المشاركة فقد يمكن سأن اختصاص الآخر بفضيلة أخرى ولاسبيل الى المراجيح مكثرة الفضائل لاحمال أن تمكون الفضيلة الواحدة أرجمن فضائل كثمرة المالزبادة شرفهافى نفسها أولز بادة كميتهما فلاجرم بالافضلية لهذا المعسني أيضا وأيضا

فحقيقة الفضل ماهوفضل عندالله وذلك لايطلع عليه الابالوحى وقدو ردالة ناءعلهم ولايتحقق ادراك حقيقة ذلك افضل عندعدم دليل قطعي متناوسندا الاالمشاهدون لزمن الوحى وأحواله صلى الله عليه وسلم معهم اظهو والقرائن الدالة على التفضيل حينتذ بخدلاف من لم يشهد ذلك زعم ومل الينا معيات أكدت عند ناالطن مذلك التفضيل على ذلك الترتيب لافادتها له صريعا للمنباطا وستأنى مسولهة في الفضائل ويؤيد مامر أنه لايلزم من الاجماع على الاحقية لافة الاجاع على الافسلية لان أهل السنة أجعوا على أن عثمان أحق للخلافة من على معاحتلا فهم في أيهما أفضل وقد التدس هذا القام على بعض من لافطنة عنده فظن ان من قال من الاصولين الأفضلية أي مكر انجاثيت بالظن لا بالقطعيد ل على أن خلافته كذلك وليس كازعم على أنهم كاصر حوامد الناصر حوامعه مأن خلافته قطعية فكنف حيشد تأنى ماطنه ذاك البعض هذا وللثأن تقول النافضلية أبى تكرثبتت بالقطع - في عند غير الاشعرى أيضا بناعلى يعةوالرافضة وذلك لانهوردعن علىوهؤمعصوم عندهم والمعصوم لايحو رعليه المكذب الأبابكر وعمرأ فضل الأمة قال الذهبي وقد تواثر ذلاء عنه في خلافته وكرسي مملكته وبينالهم الغفيرمن شديعته تمدط الاسانيد الصحة فى ذلك قال ويقال واه عن على نيف انون نفسا وعددمنهم جاعة عمقال فقيم الله الرافضة ماأجهلهم انتهى وعما يعضد ذلك مافى ارىءنه أنه قال خيرا لناس بعدالني صلى الله عليه وسلم أبو بكرغ عمر رضى الله عنهما ثم وآخرفقال المدمعدن الحنفية عمأنت فقال اعماأ نارحلمن المسلن وصعوالذهبي وغسيره لمرقاأ خرىءن على بدلك وفي يعضها ألاوانه ملغني أن رجالا يفضلوني علهما فن وحدته فضلى علهما فهومفترعليه ماعلى المفترى الاولو كنت تقدّمت في ذلك لعاقيت الاواني أكره العقوية قبل التقدّم (وأخرج) الدارقطني عنه لااجد أحدافضلني على أى مكر وعمر الاحلدته لمفترى وصععن مالك عن جعفرا اصادق عن أسه الباقرأن عليارضي الله عنه وقف على عمر من الطابوهوسجى وقالماأ قلت الغسراء ولاأطلت الخضراء أحدا أحبالي أنالق الله بصيفته من هذا المسحى وفيروا يقعده ها له قال له وهوسي سلى الله عليك ودعاله قال سفيان ر والة قب للباقرأ ليت الصلاة على غيرالانساء مهما عنها فقال هكذا معت وعليه فيوجه باحقال أن علياقا ثل عدم الكراهة عملا بقوله على الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى (وأخرج) أبو بكرالآجرىءن أبي عيفة معت علما على منعوال كوفة يقول ان خيرهذه الأمة بعد نبها أبو بكرتم خيرهم عمر (وأخرج) الحافظ أبوذرا هروى من طرق متنوعة والكارقطني وغيرهماعنهأ يضادخات على على في يبته فقلت باخترالناس يعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فهال مهلايا أباح مة ألا اخبرك بخبرالناس معدرسول الله صلى الله عليه وسلم أنو بكرويم و بحك الماجية فقلا يجنم حيى و بغض أبي مكر وعمر في قلب مؤمن واخبار بكونه ماخد تتعنسه من رواية الله مجدين الحنفية وجاء عنسه من لحرق كثيرة بحيث يجزمهن

تتبعها بصدورهذا القول منعلي والرافضة ونحوهم لمالم بكن يمكنهما نكار صدورهذا الفول منه اظهوره عنه بحيث لاينكره الاجاهل بالآثار أومياهت قالوا اغياقال على ذلك تقيسة ومر أنذلك كذب وانترا وسيأتي أيضاو أحسن ماهال ف هاذا المحل ألا لعنة الله على الكاذبين (وأخرج) الدارة طني أن أباجيه في كانري أن علما أفضل الأمه فعم أقو اما يخالفونه فحرن حزناشدىدافقال له على وهدأن اخذ سده وأدخله ستهما أخزنك بالماحمة قفذ كرله الخرفقال ألااخبرك بخبرهذه الأمة خبرها أنو بكرغ عمرقال أبوجيفة فأعطبت الله عهداأن لاأكتم هذا الحديث يعدأن شافهني هعلى مأدةيت وقول الشيعة والرافضة ونحوهما انماذ كرعلي ذلك تفية كذب وافتراع على الله اذ كيف يتوهم ذلك من له أدنى عقل أو فهم مع ذكره له في الخلافه مدة خلافته ولانه قاله على منهرا الكوفة وهولم مدخلها الانعد فراغه من حرب أهل البصرة وذلك أقوى ما كان أمر اوأ نفذ حكاوذلك بعد مدة مدمة من موت أن بكر وعمر قال معضاء أحة أهدل البدت معدان ذكر ذلك فكيف بتعقل وقوع مثل هذه التقية المشومة التي أفسدوام اعفائدأ كثرأه لالميت النبوى لاطهارهم الهم كال المحمة والتعظيم فالواالى تقليدهم حتى قال بعضهم أعزالا شماعنى الدنياشر يفسني فلقدعظمت مصيبة أهل البيت بمؤلاء وعظم علهم أولا وآخرا انتهى وماأحسن ماأبطل بدالباقر هذه التقية المشومة السثلءن الشيخين فقال انى أقولاه مافقيل له الم مرعمون أن ذلك تقدة فقال اغا يخاف الاحما ولايخاف الاموات فعل الله بهشام من عبد الملك كذا وكذا أخرجه المدار قطني وغسره فانظر ماأس هدا الاحتجاج وأوضعه من مثل هذا الامام العظم المجمع على جلالته وفضله بل أولئك الاشقياء مدعون فيه العصمة فمكون ماقاله واحب الصدق ومعذلك فقدصر ح الهم سطلان التا التقية المشومةعلهم وإسستدل الهم علىذلك بأن اتقاءا لشيخس يعدمونهما لاوحدله اذلاسط وةالهما حينتذ غربين الهمبدعائه على هشام الذي هووالى زمت وشوكته قائمة أنه ادالم يتقم مع أنه يخاف و يخشى اسطوته وملككه و فوته وقهره فكيف مع ذلك يتقى الاموات الذين لا شوكة لهم ولاسطوة واذاكانهمذاحال الماقرفاطنك هلئ الذي لانسبة بينهو سألباقر فى افدامه وقوّته وشحاعته وشدة مأسهوكثرة عدته وعدده وانه لابحاف في الله لوم الائموم عدلك فقد صع عنه مل تواتر كامرمدح الشحين والثناءعلهما وانهما حبرالأمة ومرأيضا الاثرالصحيع عن مالك عن جعفرالمادقءنأ مهالبا قران علما وقف على عمر وهومه يي شومه وقال ماسبن فعاأحوج علميا أن يقول ذلك تفية وماأحو جالبا قرأنس وبهلامه الصادق تقيةوماأ ينوج الصادقأن يرويهلكا لك تقية فتأمل كيف يسع العاقل أن ترك مثل هذا الاستادا لحصيم و محمله على التقمة اشئم يصحوا نماهومن جهالاتهم وغباواتهم وكذبهم رحقهم وماأحسن ماسلكه يعض الشيعة المنصفين كعيد الرزاف فاله قال أفضل الشيخين بتفضيل على الاهدما على نفسه والالما فضلتهـما كني به وزراان أحبه ثم أخالفه وبمايكذ بمدم فى دعوى تلك النقية المشومة علمـم

ماأخر جهالدا رقطني انأ باسفيان ف حرب رخي الله عنه قال لعلى بأعلى صوته لما بايت الناس أَ بِالكِرِ وَضِي اللَّهُ عَنْدُهُ مَا عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ أَذَلُ مَتْ فِي قَرْ بش أما والله لأ ملأ ما علمه خم لاورجالاان شئت فقال على رضى الله عنه باعدة الاسلام وأهله ف أضر ذلك الاسلام وأهله فعلم اطلان مارعموه وافتروه من أرعلما اغماما يع تقية وقهراولو كان المازعموه أدنى صحة لنقل واشتهرعن على اذلاداعي اسكتمه المأخرج الداقطني وروى معناهمن طرق كثيرة عن على اله قال والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لوعهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الحاهد عليه ولو لمأجد الاردائي ولمأثرك ابن أبي قافة يصعد درجة واحدة من منبره صلى الله عليه وسلم واحكنه صلى الله عليه وسلم رأى موضعي ومرضعه فقال له قم فصل بالنام وتركني فرضينا به لدنيا ناكارضي مه رسول الله على الله عليه وسلم لديننا ومراد الدمن بديان في خامس الأجوية عن خبر من كذت مولاه فعلى مولاه وفي البال الثاني وفي غيرهما فراحم ذلك كلمفانه مهم وعما يلزم من المفاسد والمساوى والقدائج العظمة على مازيم ومن نسبة على النقية انه كان حيا نادله لامقهو را واللهمن ذلك وحروبه للبغا ملما مارت الخلافةله ومباشرته ذلك بتفسه ومبار زته للالوف من الامور المستقيضة التي تقطع مكذب مانسبه اليه أولثك الحمق والغلاة اذ كانت الشوكة من البغاة قوية جداولا شكان بني أمية كانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة جاهلية واسلاماوقد كانأ يوسفيان بنحرب رصى الله عنه هوقائد المشركير يوم أحدو يوم الاحراب وغيرهما وقد قال اعلى لما يويع أبو بكرمام آنفا فردعا به ذلك الرد الفاحش وأيضا فبنونيم ثم بنوعدي قومي خن من أضَّعَفَ قبائل قريش فسكوت على الهمامع المما كاذكر وفيامه بالسيف على المخالفين لما انعقدت البيعة لهمع فوة شكيمتهم أوضح دلب لءلي انه كان دائرامع الحق حيث دار والمدمن الشحاعة بالمحل الاسنى والدلو كالامعه وصيية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرالقمام على الناس لأنفذوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان السيف على رأسه مصلنالا رئال في ذلك الامن اعتقدفيه وفي الله عنه ما هوبريء منه ومما يلزمهم أيضاعلي الك التقية المشومة علمهم الهرضي الله عنه لايعقد على قوله قط لاله حبث لم يزل في اضطراب من أمره فكاماقاله تحتمل انه خالف فيمه الحق خوفا وتقية ذكر الاسملام الغزالي قال غمره بل يلزمهم ماهوأشنع من دلك وانج كقولهم ان السي صلى الله عليه وسلم لم يعين الامامة الآلعلي فنعمن دلك فقال مرواأ بالكرتفية فيتطرق احتمال ذلك الى كل ماجاعنه صلى الله عليه وسلم ولا مقد حديثذا ثبات العصمة شيأ وأيضا فقد استفاض عن على رضى الله عنه انه كاللايبالي حتى قب للشافعي رضى الله عنه مانفرال اسعن على الأأنه كان لايسالي باحد فقال ألشافعيانه كانزاهداوالزاهدلا يبالى بالدنياوأهلها وكان عالماوالعالملايبالي باحد وكان شجاعارا المجاعلا يألل بأحد وكانشر يفا والشريف لايبالي بأحد أخرجه البهقي وعلى تقديرانه قال ذلك تقية فقدانتني مقتضها بولايته وقدمر عنه من مدح الشحين فها وي الخلوة

وعلى منبرالللافة مع غاية القوة والمنعة ماتلي عليك قريبا فلانغفل (وأخرج) أبوذرا الهروي والدارقطى من طرق أن بعضهم مربد فريسبون الشينين فاخبر عليا وقال لولا أم مرون المك تضمر مااعلنوا مااحترأ واعلى ذلك فقال على أعوذ بالله رجهم الله تمنهض فأخذ د ذلك المخبر وأدخله المسجد فصدهد المنبرغ قبض على لحبتمه وهي بيضا وفعلت دموعه تتحادر عملى لميته وجعمل يظرالبقاع حتى احتمع الساس غمخطب خطب مايغةمن حملتها مايال أقوامهذكرون أخوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزير بهوصا حبيه وسيدى قريش وأبوى المسلمين وأنابرىء عمايذكر ونوعليه معاقب صحبار سول الله صلى الله علمه وسلم مالحدة والوقاءوالجدفى أحرالله يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان لايرى رسول اللهصلى الله عليه وسلم كرأيه مارأ باولا عب كعم ماحبالما برى من عرمه ما في أمر الله فقيض وهوعهد ماراض والمسلون راضون فانحاوزافي أمرهم اوسد برتهمارأي رسول الله مدلي الله عليه وسدلم وأمره في حياته و بعده وته فقيضا على ذلك رحه ما الله فوالدى فاق الحرسة وبرأ السمة لأبحم ما الامؤمن فاضل ولايبغضهما ويخالفهما الاشقى مارق وحمما قرية و نغضهمامروق ثمد كرأمرالني صلى الله عليه وسلم لابي بكر بالصلاة وهو يرى مكان على عُمْدُ كُرَانُهُ بِالبِعُ أَبَابِكُمْ عُمْدُ كُرِاسَتُ لَافَ أَبِي وَ الْعَدِمُ وَعُمَّالَ الْأُولَا بِمِلْغَيْءُن أحدانه يبغضهما الاجلدته حد المفترى وفير وابة مااجترأواعلى دنك أيسب الشخين الاوهم بروب انكموا فق لهم منهم عبد الله بن سبأو كان أوّل من أطهر ذلك فقال على معاذ الله أن المهراهما ذلك اون الله من الممراهما الاالحسن الجميل وسترى ذلك انشاء الله عمارسال الى ابن سبأ فسيره الى المد ائن وقال لا تساكني في بلدة أبدا قال الاعمة وكان ان سبأهد الجوديا فالحهر الاسلام وكان كبير طائفةمن الروانض وهم الذين أخرجهم على رضي الله عنه المادعوا فيه الالوهية (وأخرج) الدارقطني من طرق انعليا بلغه انرجلاي ميب أبادكر وعمر فاحضره وعرض له بعيم ما لعله يعترف ففطن فقال له أماوالذي بعث محد اصلى الله عليه وسلم بالحقان لوسمعت منك الذي بلغني أوالذي نبئتءنك وثبتءلميك سندلا فعلن بك كذاو كذا اذاتقرر دلك فاللائق بأهل البيت النبوى اتباع سلفهم فى ذلك والاعراض عمايوشيه الهم الرامضة وغلاة الشمعة من قبيح الحهل والغبارة والعناد فالحذر الحذر عما يلقونه الهم من أن كل من اعتقد تفضيل أبى بكرعلى على رضى الله عنهما كان كافرا لان مرادهم بذلك أن يقرروا عندهم تسكنسر الامةمن العجامة والتارمين ومن مدهم من المقالدين وعلىا عالشر يعة وعوامهم والعلامؤمن غيرهم وهذامؤد الى هذم قواعد الثمر يعة من أصلها والغاء العمل بكتب السنة وماجاء عن النبي ملى الله عليه وسلم وعن معايته وأهدل بيته اذالراوي المميع آثارهم وأخبارهم وللأحاديث باسرهايل والناقل للقرآنف كل عصر من عصر النبي سلى الله عليه وسلم والى هلم هـم الصابة والنابعون وعلما الدين اذايس لنحوالرافضة مر واية ولادراية يدرون بما فروع

الشريعة وانماغاية أمرهم أنيمع فيخلال بعض الاسانير من هورافضي أونحوه والسكادم في قبوله معر وفعند دأيمة الاثر ونقا دالسنة فاذا قدحوا فهم قد حوافي القرآن والسنة وابطلوا الشر يسترأساو ارالام كافي رمن الجماهلية الجهلا فلعندة الله والمعقام وعظائم نفمته على من فترى على الله وعلى نسه عبا يؤذى الى اطال ملته وهدم شريعته وكيف رسم العاقل أن يعتقد كفرا اسواد الاعظم من امة مجد صلى الله عليه وسلم مع اقرارهم مالة هادتين وقبواهم الشر يعقنهم مجد على الله عليه وسلم من غدم وحب التسكفير وهسان على الفضل من أبي مكررضي الله عنهما في نفس الامر أليس القائلون وافضلية أي مكرمعذور من لانهسم انماقالوا بدلك لادلة صرحتبه وهم مجتهدون والمجتهداذا اخطأله أخرفكيف يقال حمننذ بالمحكفير وهولا بكون الابانكار مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة عنادا كالصوم والصلاة وأماما فتقرالي ظر واستدلال فلاكفر بانكاره وأن اجمع علمه على مافد مهن الخلاف وانظرالي انصافنا معشرا هل السنة والحماء قالذين لههرها الله من الرذائل والجهالات والعنادوالنعم بوالحق والغباوة فالنالم نكفرالفا ثلين افضلية على على ألى مكر وانكان ذلك عندنا خلاف مأجعنا عليه في كل عصر منا الى النبي صلى الله عليه وسلم على مامر أولهذا الباد بل أقمالهم العذر المانعمن التكفير ومن كفرالر أفضة من الامة فلا موراخرى من قبائعهم الضمت الى ذلك فالحذر الخدرمن اعتقاد كفرمن قلبه علو والاعمان بغيرم قنض تفليد اللحهال الضلال الغلاة وتأمل ماصع وثبت عن على وأهل بيته من تصريحه-م بتفضيل الشحين على على فان هؤلا الحمق وان حلوه على التقية الباطلة المسومة علمهم فلا أقل من أن يكون عذر الاهل السنة في اتباعهم اعلى وأهل بيته فعتنب اعتقادا لكفرفهم فأنم مم يشقواعن قلب على حتى يعلواان ذلك تقية مل قرائن أحواله وما كان عليه من عظيم الشيحاء قوالا قدام وانه لا سخاف أحد اولا يخشى في الله لومة لا تم قاطعة بعدم التفية فلا اقل أن يحعلوا ذلك منهم شهة لاهل الدنة مانعة من اعتقادهم كفرهم مسجانك هدد اجمنان عظيم فخاعة على سئل شيخ الاسلام محقق عصره أبو زرعة الولى العراقي عمن اعتقد في الحلفاء الاربعية الافضلية على الترتيب المعلوم ولكنه عب أحدهم أكثرهل مأثم \* فاجاب بان المحبة قدة كون لا مرديني وقد تكون لامرد نيوى فالمحبة الدينية لازمة للافضلية فن كان أفضل كانت محبت الدينية له أكثرفتي اعتقدنافى واحدمهم انه أفضل تم أحبينا غيره منجهة الدس أكثر كانتنا قضائعم ان أحمينا عدرالافضل أكثرمن محبة الافضل لامردنيوى كفراية واحسان ونحوه فلانفاقض فيذلك ولاأمتناع فن اعترف مان أفضل هذه الاحقاء عدائهم اصلى الله عليه وسلم أبو بكر عم عمر عمان اثم على الكنه أحب علما أكثرهن أبي تكرمثلافان كأنت المحبة المذكورة معبقد سية فلامعنى لذلك اذالحيسة الدينية لازمة للافضلية كاقررناه وهذالم يعترف بأفضلية أبى بكرا لابلسامه وأما يقليه فهومفضل لعلى المكونه احبه محية دينية رائدة على محبة أبي بكر وهذا لاجو زوان كانت المحبة

الذكورة محبة ذنبو ية لكونه من ذرية على أولغير ذلك من المعانى فلا امتناع فيه انهسى ﴿ الفصل الثانى فى ذكر فضائل أى مكر الواردة فيه وحده وفها آمات وأحاديث ، ا ما الآيات فالا ولى قوله تعيالي وسيحنها الاتق الذي يؤتي مالم يتزكى ومالا حدد عنده من نعمة تتحزى الاابتغاءوجه ربه الاعلى واسوف يرضى قال ابن الحوزى اجمعوا انها نزات في آبي مكر ففها التصريح مانه اتق من سائر الامة والانق هو الأكرم عند الته لقوله تعالى ان أكركم عند الله أنقا كم والأكرم عند الله و والافضل فنتح أنه أفضل من رقية الامة ولا يمكن حملها على على خلافالما افتراه وهض الجهلة لان قوله ومالاحد عنده من نعمة تحزى يصرفه عن حمله على على لانالنبي صدلي الله عليه وسدلم رياه فله عليه نعمة أي نعمة يتحزى واذا خرج على تعين أبو مكر للاجاع، في انذلك الاتق، وأحده مالاغير (وأخرج) ان أي حاتم والطبيراني أن أبابكر اعنق معة كاهم يغدب في الله فائزل الله فوله وسينم الاتقى الى آخر السورة والآية الثانية ك قُولَهُ تَعْمَالَى وَاللَّهِلُ اذَا يَعْشَى وَالْهَارَادَا تَعْلَى وَمَاخَلُقُ الذَّكُرُ وَالْأَنْيُ انْسَعَبَكُمُ لَشَّتَى (أُخْرُجُ) ان أى حاتم عن ان مسعود الرأ باركراشيترى ولالامن الميدة بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشرة اواف فاعتقمه لله فانزل الله هدذه الآدة أى انسعى أبى كمر وأميدة وأبى لمفترق فرقانا عظيما فشتان مابيهما (الآية الثالثة) قولة تعالى ثانى أثني اذهما في الغار اذيقول اصاحبه لاتحسزن ان الله معنافانزل اللهسكينته عليه وأيده يجنودلم تر وها اجمع المسلمون على أن المراد مالصاحه هنسا أمو بكرومن غمن الكرصية وكفراحاعا (واحرج) ابن أبي حاتم عن ابن عباس ان الضمر في فانزل الله سكينة وعليه لاى بكرأى ولاينا فيه وأيده يجنود ارجاعا للضمير في كل عما يليق مو حلالة ابن عباس قاضية بانه لولا علم في ذلك نصالاً حل الآية عليه مع مخالفة ظاهرهاله \* الآية الرابعة قوله تعمالي والذي حاما اصدّق وصدق به اولئك هم المته وب (أخرج) البرار وامنءسا كران علمارخى الله عنده قال في تفسيرها الذي جاء بالحق هو هجدوا لذي صددق به أنو مكر قال ان عدا كرهمكذا الرواية مالحق وأعلها قراءة اعدلي الآية الخامسة قوله تعمالي وأن خاف مقامر به جنتان (أخرج) إن أبي حاتم عن ابن شوذب الها نزات في أبي بكر \* الآية السادسة قوله تعالى وشاورهم في ألامر (اخرج) الحاكم عن ابن عباس الما تراتف أبي مَكُرُ وَحُمْرُ وَيُو يَدُهُ الْخُعُوالْآتِي اللَّهُ أَمْرُنِي أَنَّ اسْتُشْهِراً مَا يَكُرُوعُمُ ﴿ الْآيَةُ السَّامَةُ مُولِهُ تعالى فان الله هو مولا موجبر ير وسالح المؤمنين (أخرج) الطبراني عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عهم الم أنزلت فهده اله الآية الدّاه نسة قوله تعسالي هو الذي يصدلي عنيكم وملا سُكمته لعر جكم من الظلمات آلى النور (اخرج) عبدبن حميد عن مجاهد المائزل ان الله وملائسكته تصاون عن النبي ما يما الذن المنوا ملواعليه وسلوا تسلما قال أبو مكر مارسول الله ما أنزل الله علمات خرا الأشركنا فيه فنزل و والذي بصلى علم مولا أمكته الحرحكم من الظلمات الى النور بالآية الماسعة قوله تعالى و وصينا الانسان والدمه احسانا ملته امه كرها

ووضعته كرهاوجمله وفصاله ثلاثون شهراحتي اذاباغ اشدهو بلغأر يعين سنةقال ربأو زعني اناشكر اعمتك التي أنعمت على وعلى والدى والناهل صالحا ترضا موأصلح في ذريتي الى تبت البك وانى من المسلمن أولئك الذين يتسبل عنهم أحسن ماعملوا ويتحاوز عن سبآ عم في أصحاب الجنةوعدالمدقالذى كانوابوعدون (أخرج) ابن عساكرعن ابن عماس رخى الله عنهما ان ذلك منيعه تزلف أي مكر ومن تأتمل ذلك وحد فمهمين عظم المنقبة له والمنة علسه مألم يوجه نظيره لاحسدمن الصحابة رضوان الله علهم \* الأية العاشرة قوله تعسالي ونزعنا مافي مدورةم من غل اخوانا على سررمتقابلين تزات في أبي يكروعي وعلى رضي الله عنهـ مكامر ذلك عن على ابن الحسين رضي الله عنهــما \* الآرة الحادية عشر ة قوله تعـالي ولا بأنل أولو الفضل منسكم والسعة أَن يُوْ تُوا أُولَى الْقُرِ فِي وَالْمُمَا كَيْنُ وَالْمُهَاجِرِ مِنْ فِي سَمِلُ اللَّهُ وَلَمْفَوْ اوليصفحوا أَلا تَحْبُونُ أَنَّ يغفر الله المموالله غفور رحيم نزلت كافي المخارى وغيره عن عائدة في أبي بكرا حلف أن لا يمقى على مسطح لكويه كان من حلة من رجى عائشة بالافك الذي تولى الله سيحانه براعتم المنه بالآيات التي أنزالها في شأنها ولما تزات قال أبو ، كمر ، لي والله مارسة الالحيب أن تغفر الاوعادله عما كان يصنع أن ينفقه عليه وفيرواء المنارى أيضاعها في حديث الافك الطويل وأنزل الله تعالى ان الذس جارًا اللافك عصية مذكم العشر الآيات كلها فلما أثر ل الله هدا في راعي فال أبو بمكرالعدة يقوكان شفق على مسطوين اثاثة اهوا بتدمنيه وفقره والله لاانفق على مسطح شمأ أيدا بعددالذي قال في عائشة ما قال فانزل الله ولا بأن لأولوا لفضل منه كهروا لسعة وذكرت الآية السابقة ثم قالت قال أبو مكر على والله اني لأحب أن يغفر الله لى فرحه على مسطيم النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا الزعيام نه أبدا وتنبيه كي علم من حديث الافك آلشار اليمان بعائشة الى الرنا كانكافرا وقد صرح بذلك اعتنا وغدرهم لاذن فى ذلك تكذيب النصوص الدرآنيمة ومكذمها كافر بإحماع المسلمن ومه يعملم القطع يكفركممسر من من غلاة الروافض لاغم نسبوغ الى ذلك قاتلهم الله الى يؤف كون (الآية الثانية عشرة) فوله تعمالي الاتنصروه فقداصره الله اذأخر حه الذن كفر واثاني اثنى الآية (أخرج) إن عساكرعن ابن عيدة قال عاتب الله المسلين كاهم في رسول الله الأأ بالكر وحدد فأنه حرج من المعاتبة ثم قرأ الانتصروه فقد اصره الله الآية في وأما الاحاديث كي فهي كثيرة مشهورة وقد مرفى القصل الثالث من الباب الاوّل مهاحمة اذاً لار وهية عشر السابقة عمالدالة على خلافته وغسرها من رفيم شأنه وقدره غايةفى كاله وغرة فى فضائله وافضاله فلذلك سنت علم افى العددهذا فقلت (الحديث الخامس عشر) أخرج الشيخان عن عمر وبن العاصرة في الله عنده انه سأل النبي سلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحد المدانقال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها فقلت تُم من فقيال عمر بن الخطاب فعيدر جالاوفي رواية استأسألك عن أهلك انديا سألك عن أصابك (الحديث السادس عشر )أخرج البخارى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عندما

كناف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانعدل بالي بكراحدا شعر غ عدمان غ نترك أصاب المي سلى الله عليه وسلم لانفاضل بيهم وفير واية له أيضا كنانخر س الناس في رمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبراً بالكرغ عمر غيمان وفير واله لابي داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل امنه بعده أبو بكر تم عمر تم عتمان زاد الطمراني فيلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وفي البحاري أيضاعن مجدين الحنفية فلتلاي يعى على ارضى الله عنهما أى الناس خير ودرسول الله صلى الله عليه وسلم فقي ال أبو بكرفقات تممن قال عمر وحشيت أن يقول عدمان قلت تم أنت قال ما ذا الا واحد من المسلين (وأخرج) ابن عدا كرعن ان عركنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسدلم نفضل أبا بكروعر وعثمان وعليا (وأخرج)أ يضاعن أبي هرية كنامعة وأصحاب رسول المتمصل الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل هذه الاحقيعه زمها أن بكرغ عمرغ عثمان عمنسكت والترمذي عن جأبران عمرقال لاى مكر باخيرالناس وهدرسول الله سلى التسعليه وسلم فقال أيو بكرأ ماانك ت ذلك فالقد معته بقول ما لحلعت الشمس على خبرس عمر ومرا اله توازعن على خبرهذه الامة بعدنيها أبو بكروعمروانه قالبلا فضلني أحدد غلىأك كروعمرا لاجلدته حدّ المفتري اخرجهاين مساكر (وأخرج) الترون يوالحاكم عن عمرقال أنو مكرسيدناوخ مناوأ حينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عدا كرانع وصدا المرتم قال ألاان أفضل هدن الامة بعدنهما أبو بكرفن تال غيرهد أفهوم غيرمايه ماعلى المفترى (الحديث الساسم عشر) أخرج عبد بن سميد في مسئله مو أموزهم وعمرهم امن ملرقي عن أبي الدرد اعان رسول الله صلى الله علمه وسدلمقال ماطلعت الشهس ولأغر بتعلى أحدد أفضدل من أبي بكرالا أن يكون نيماوف اغط مالحلعت الشمس عني أحديعدا لتبيين والمرسلين أغضل من أن يكر وو ردأ يشامن حديث جابر ولفظه ماطلام التعمس على أحدمنكم أفضل منه وأخرجه الطبراني وغيره ولهشوا هدمن وحوه أخرتقضيله بالصحة أوالحسن وقداشارابن كثيرالى الحمكم بمحتم (الحديث الثامن عشر) أخرج الطاراني عن أسعد بنزرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس جير يل أخبر في النافير المنك بعدل أبو يكر (الحديث الناسع عشر) أخرج الطبراني وان عدىءن سلية بن الاكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه رسام أبو بكر حسر الناس الاأن يكون نيي (الحديث العشر ون) أخرج عبدالله بن أحمد في زوا تُذَالْ المدعن ابن عماس رشي الله عَمْمًا أَنْ رَسُولَ الله صــ لِي الله عليه وســلم قال أبو بكرساحي ومؤَّاسي في الغارسدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أي بكر (الحديث الحادي والعشر ون) اخرج الديلي عن عائشة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرمني وأنامنه وأبو بكرأ خى في الدنيا والآخرة رالحديث الثاني والعشر ون) أخرج أبود اودوالحاكم عن أبي هر برة ان الني صلى الله عليه وسلمقال اتانى جبر بروأ حديدى فاراني باب الجنة الذي تدخر منه امتى فقال أنو بكروددت انى

كذ تمعك حتى انظر اليه فقال اما انك ما أبا بكرا ولمن يدخل الجنة من امتى (الحديث الثالث والعشر ون) آخر جالطهراني عن همرة ان الني سلى الله عليه وسلم قال ان أبابكريؤ وَّل الرؤ يا وانر ؤ ياه الصالحة حظه من النبوة أي نصيبه من آثانيو فرسول الله صلى الله عليه وس المفاضة عآمه لمز مدصد قه وتخليه لهاعن سائر حظوظه واغراضه وعظيم فنائه عن نفسه واهله (الحديث الرا سعوالعشر ون) أخرج الديلي عن معرد الدرول الله صلى الله عليه وسلم قال رت ان أونى الرؤ ماأ بابكر (الحديث الخامر والعذم ون) أخر ج أحدوالخارى عن ان عها من عنهما ان الذي صلى الله علمه وسلم قال انه ليس في النّاس أحد آمة. على في نفسه وماله من ان أى قافة ولو كنت متحذا خليلالا تخذت أبابكر خليلا ولكن خلة لاسلام أفضل سدّواعني كُلْخُوخَة في هذا المسجد غيرخوخة أبي بكر (الحديث السادس والعشرون) أخرج الترمذي عن عائشة رضى الله عم اان النبي صلى الله عليه و-لم قال لابي بكراً نت عتيو من النار (الحديث الساسع والعشرون) عن ابن عمررضي الله عهدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بي بكرانت ماحى على الحوض وصاحبي في الغار (الحديث الثامن والعشرون) أخرج أبويه في في مسنده وان سعدوا لحاكم وصحمه عن عائشة رضى الله عنها فاست الى لفي يتى ذات يوم و رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناءوا استربيى وبينهم ادأ قبل أبو بكرفقال النبي صلى الله عليه وسلمين سرهأن ينظراني عتيق من النارفلية ظرالي الي مكروان أسمه الذي سمأ وأهله بعدالله فغلب عليه اسم عتيق (الحديث الماسع والعشرون) أحرج الحاكم عن عاد تمرضي الله عهاان رسول الله على الله عليه وسلم قال لا في مكر با أبا مكر أنت عتيق الله من النار في بومند سمي عتيقا (الحديث الثلاثون) أخرج البزاروا لطيراني سند حيد عن عبدالله من الزير رضي الله عنهما قأل كاناسم أبي بكرعبدالله فقسال له النبي صدبي الله عليه وسدلم أنت عتدق الله من النارف همي عتيها وتنبيه ويتفادمن هذه الاحاديث ماهو الاصع عندا العلاء أن اسم أي بكرعبدالله وانافيه عتيق (الحديث الحادى والثلاثون) أخرج الحاكم دسند حيد انعائشة قالت حاءالمشركون الحاأبي يكرفقا لواحل لك الحاصا حبك يزعسم انه اسرى به الليلة الى يدت المفدس قال وقال ذلك قالوانعم فقال لقد صدق انى لاصدقه بالعسدمن ذلك يخبرا لسماءغدوةور وحة فلذلك عى السدديق وورده ذا الحديث أيضامن حديث انس وأبي هريرة وام ها في اسند الاوّان ابن عساكروالمالث الطيراني (الحديث الماني والملاثون) أخرج سعيدين منصو فى سننه عن أبى وهب مولى أبي هريرة قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به فكانبذى لهوى قال باجبر يران أومى لا يصدّ فوني نقال يصدقك أنوبكروه والصديق وصله الطبراني في الاوسط عن أبي وهب عن أبي هريرة (وأخرج) الحاكم عن النزال بن سيرة قلنا لعلى بالميرالمؤمني أخبرناع وأبي بكرفقال ذاله امرؤها والله الصديق على اسان محدلانه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضينا هلانيا نااسنا درجيدوص عن حكم

ان سده مد معت علما يحلف لانزل الله اسم أى مكرمن السماء الصديق (الحديث الثالث والثلاثون) أخر جالما كمعن انسان الني صلى الله عليه وسلم قال ماصحب النيين والمرسلان أجعين ولاصاحب يس أفضل من أبي بكر (الحديث الراسع والثلاثون) أخر ج الترمذي عن أنى هر يرةرضى الله عنده انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالاحد عند نايد الاوقد كافيناه ماماخلا أبالكرفان لهعندنا بدائكافيه اللهم الوم القمة ومانفه في مال أحدقط مانفهني مال أى مكر ولوكنت منحدا خليلال تحذت أبا كرخلية الاوان ما حبكم أي محدا صلى الله عليه موسلم خليل الله (الحديث الخامس والنلاثون) أخرج الشحان واحدوا الرمذي والنسائي عن أى هر يرة اللهي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق و حين في سيل الله تودى من أبواب الحنة باعد الله هذا خبراك فن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهدل الجهاددعي من باب الجهادومن كان من أهدل الصمامدعي من ياب الريان ومن كان من أهر الصدقة دعى من باب الصدقة فال أبو بكر وهل بدعى أحدد من تلك الابواب كله اقال نعم وارحوأن تكون منهم (الحديث السادس والثلاثون) أخرج الترمذي عن عائشة ان التي صلى الله عليه وسلم قال لاينبغي اقوم فهم أبو بكران يومهم غديره ولهذا الحديث تعلق تام ومناسية ظاهرة باحاديث الخلافة الار بعد عشر السابقة (الحديث الساسع والثلاثون) أخرج الشخان وأحمد والترمدى عن أى مكران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في الغاريا أبار كرما طَنك ماثنين الله ثالم ما (الحديث المامن والله لون) أخرج عبدان المروزي وابن قانع عن مزاذ أن الني صلى الله عليه وسلم قال يائيم اللاس احفظوني في أبي بكرفانه لم يسؤني مذر صعبني (الحديث التأسع والثلاثون) أخرج ابن عساكرعن عمد الرحن بن عوف ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال اذا كان القيمة نادى منادلار فعن أحدد من هذه الامة كما مه قبل أبي بكر (الحديث الار بعون)أخر ج الطبراني عن أبي امامة الدرسول الله ملى الله على موسلم قال النالله اتخذني خليلا كالتخذاب اهم خلبلا وانخليلى أيو بكروفيه معارضة لمامر آنفاوفى رادع أحادث الخلافةالاأن يحمل ذالاعلى كالمالخلة وهذاعلى فوعمنها (الحديث الحادي والآر يعون) أخرج الحارث والطبراني وابن شاهين عن معاذات النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يكر . فوق - ما أه أن يخطأ أنو تكرفي الارض وفي رواية أن الله تكره أن يخطأ أنو . كر رجاله ثقات (الحديث الثاني والاربعون) أخرج الطبراني عن ابن عباس مااحد عندى أعظم مدامن أبي بكر واساني مفسه وماله وأنكعني ابنته (الحديث الثالث والار يعون) أخرج الطيراني عن معا ذان النبي صلى الله علمه وسلم قال رأيت الى وضعت في كفة وامتى في كفة ذهد آنها عموضع عنم ن أبو بكر في كفة فعد لها عموضع عمر في كفة وامتى في كفة فعد لها عموضع عمر في كفة وامتى في كفة فعد لها عموضع عمر في كفة وامتى في كفة فعد لها عموضع عمر في كفة وامتى كفق وامتى في كفة وامتى كفق و فى كفقوامتى فى كفقفعد لها تمرفع الميزان (الحديث الراسع والاربعون) أخر حمسلم والنسائي والترمذى وابن ماجه والحاكم والبيه في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم أمتى يامتى

أيوبكروسيأتى تتمته (الحديثالخامسوالاربعون) أخرج أحمدوأ يوداودوابن ماجهوا لضيا عن سعيد بنز يدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة الذي في الجنه وأبو بكر في الجنة الحديث وسمة أفي تمته أيضا (الحديث السادس والاربدون) أخرج أحدو الضيا عن سعيد بن ريد والتروذي عن عبد الرُحسن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو يكر فى الحنة الحديث وسمانى بطوله (الحديث الماسع والاربعون) أخرج الترمذي عن على رضى الله عندأن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا مكر زوّدى ابنته وحملي الى دار الهمرة وأعتق لالامن ماله ومانفه في مال في الاسلام مانفه في مال أبي بكر وقوله وحملي الي دار الهجرة قدينا فيه حدديث البخارى انه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الراحلة من الى مكر الا مالمن الاأن عمع مأنه أخذها أولا مالممن ثم ابرأ أبو مكر ذمته الحديث وستأتى تمته (الحديث المامن والاربعون) أخرج الخارىءن أبى الدرداعقال كنت جااسا عندالني صلى الله علمه وسلماذأ فبلأفو بكرسلم وقال انى كالبيى وبينجر بن الحطاب شئفا سرعت المعتم ندمت ف ألته أن يغه رلى فأبي على فأقبات البك فقال يغفرالله لك بأ بابكر يغفرا لله لك ما أما بكر يغفر الله لك ما أما مكر عمال عمر مد و أنى مكر فلي عدد ه فأنى الني مدلى الله عليه وسلم فسلم فعل وحسه الني صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى اشفى أبو بكر فناعلى ركبته فقال ارسول الله أناكنت أطيم منه أناكنت الطلح منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني المكم فقلتم كذبت وقال أبو مكرصدةت و واساني مفسه وماله فهل أنتم تاركوبي ماسي فهدل أنتم تاركولى ماحى فياأوذى أبو بكريعه ها (وأخرج) ابن عدى من حديث ان عمر رضي الله عنهما نحوه وفيه فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في ساحي فان الله رهني مالهدى ودمن الحق فقلتم كذب وقال أبو مكرصدة تولولاان الله عما مدا حمالا تخذنه خلملا ولكن اخوة الاسلام (الحديث الناسعو الار بعون) أحرج ابن عسا كرعن المقدام قال استب عقيل ان أى طالب وأبو مكر قال وكار أبو مكرسبا باأونسا باغيرائه تعرج ن قرامة عقبل من الني صلى الله عليه وسدلم فاعرض عنه وشكاه الي النبي ملى الله عليه وسدلم فشام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فعال ألا تدعون لي ما حيى ما شأند كم وشأنه فوالله ما منكم رجل الاعلى بابسته كلملة الاباب أبي مكرفان على العالنور ولقد قلتم كدبت وقال أبو وصورت مكتم الاموال وحادلي عاله وحدائم وي وواساني والمبعى (الحديث الممسون) أخرج النحارىءن ان عمرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرثو مه خيسلا علم ينظر الله اليه يوم القيامة فعال أبو يكران أحدشقي و يسترخى الاان أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك است تعديد الديد (الحديث الحادي والخمسون) أخرج مسلم عن ه مرية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم ما يكافال أنو بكرأ ناقال فن تبع منكم الميوم جنازه قال أبو بكرأنا قال فن أطغم منتكم البوم مسكينا

قال أبو مكراً ناقال في ن عاده : يكم الدوم مريضا قال أبو بكراً نا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحتمدن في امر الادخل الجنة وفي رواية عن أنس و جبت لك الحذة (الحديث الثاني والخمدون) أخرج البزارعن عدالرحن بن أبي بكررضي الله عنه ما قال صلى رسول الله ملى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال من أصبح مسكم ما عمل فقال عمر ارسول الله لمأحدّ نفسي الصوم المارحة فاصحتمه طرافقال أبو مكر ولكن حددّثت تفسى بالصوم البيارحة فأسحت مائم انقال هدل سكم أحد الموم عادمريضا فقيال عمر الرسول الله لم نعر حف كمف نعود المريض فقال أبو مكر ملغى أن أخي عسد الرحر بن عوف شاك فعلت لمريق عليه لانظرك ف أصبح فقال هـ ل منه كم من أطعم اليوم مسكم فا فقال بمرصلينا بارسول الله لمزمر حفقال أبو بكرد خلت المتحدفاذ اسائل فوحدت كسرة من خبز الشعهر في مدعب دالرحن فأخذتها فدفعتها اليه فقال أنت فاشر بالخنف ثمقال كله أرضى منا عرزعم المه لمردخ يراقط الاسبقه اليه أبو بكركذ الفظ هذا الحديث في السيخة التي رأيها وفيه ما يحتاج ألى التأمل (وأخرج) أبو يعلى عن ابن مسعود قال كنت في المسجد أصلى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكروهم رفو حدني أدعوفه السر تعطه شمقال من أراد أن شرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ان أم عبد قرحة ت الى منزلى فأناني أبويكر فِيسْرِني ثُمُ أَنَاني عمر فو جدأً ما بكرخارجافدسيقه فقال المانسيان ما فير (الحديث المالث والخمسون)أحرج أحدد مندحسن عن ربعة الاسلى قال جرى بينى وبين أبي بكر كالم فقال لى كلة كر هم اوندم فقال لى بار معة ردّعلى مثلها حتى كون قصاصا فقات لا أفعل فقال أبو مكر لتقولن أولا ستعدين عليكرسول اللهصلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بفاعل فانطلق أبو بكرالي النبي صلى الله عليه وسلم فانط اقت اللوه و جاء اناس من أسلم فقالوار حم الله أما يكرفي أي شيّ يستعدى علمكوهوالذى قال للماقال فقلت أتدرون من هداهذا أبو مكرهذا الف ائنن وهذا ذوشبية المسلم الاكم لايلتفت فبراكم تنصروني عليه فمغضب فيأتى رسول الله سلى الله علمه وسلم فيغضب اغضبه فيغضب الله اغضهما فهالث رسعة قالوا فاتأس ناقلت ارجعوا وإنطلق أبو مكروتيه مته وحدى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدّثه الحديث كاكان فرفع الى رأسه فقال بار سعة مالك والصدّيق فقلت بارسول الله كانكذا وكذا فقال لى كلمة كرهتها فقال لى قرلى كأفلت لك حتى يكون قصاصا فأبدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لاتردعليه ولسكن قدل غفر سهلا بالمرفقلت غفرالله للثرا أبابكر (الحديث الرابح والخمسون) أخرج الترمسد من اين عمر وحسينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاي بكرا نت صاحى عنى الحوض رصاحى في الغار ومؤسى في الغار (الحديث الحامس والحمسون) أخرج البهق عن حديقة قال قال ريرول الله مسلى الله عليه وسلم ان في الجنه طيرا مح أمثال المخابى فالأأنو بكر مما لناجم تمياريه ول الله قال أنعم منها من يأكلها وأنت بمن يأكلها وقد

ورده فاالحديث من رواية أنس أيضا (الحديث السادس والخمسون) عن أبي هريره رضي الله عنسه قال قال رسول الله حلى الله عليه وسداء عرجي الى السماعف أمررت سماء الا وحدث فهااهم مجدرسول اللهوأبو مكرااسة يقخلفي ووردهذا الحديث أيضامن رواية ابن س وانن عمر وأنس وأي سعد درأي الدردا وأساند ها كاهاف ميفة الكنها ترتفي بمعموعها لمسن (الحديث السابع والخمسون) أخرج ابن أبي حاتم وأبوزه يم عن سعيد حبيرةال قرأت عندالنبي صلى الله عليه وسلم بأأيتها النفس المضمنة فقال أنو بكريارسول ن هـ ذا كـ سر، فقال رسول الله صـ بلي الله علمه وسـ لم اماان الملك سـ مقولها لك عند الموت يث الثامن والجمسون) أخر به إين أبي حاثم عن عامر بن عبد الله بن الزبيرة الكائزات واوانا كتبناعلمهم أناقناوا أنفسكم أواخرجوامن دباركم فالأنو بكر باسول الله وأمرتني أنا أقتل نفسي لفسعلت قال صدقت (الحديث التاسع والخمسون) أخرج الطعراني في الكبير وابن شاهين في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا وأبو القاسم البغوي قال مدتناداود بزعمر وحدثناعبدالحيار بنالو ردعن ان الى مليكة وتأبعه وكيمعن عبد الحمارس الوردأخر حسه اسءساكر وعسدالحمار بقةوشيخه اسأبي ملمكة امام الاأنهمن هذه الطر دق مرسدل قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عذيرا فقال ليسبع كل رحلالىصاحبه فسج كلرحلمنهم الىصاحبه حتى بقيرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وآبو مكرفسج رسول الله صلى الله علمه وسلم الى أى بكرحمتى اعتنقه فقال لوكنت متخذا خليلا لا تخذت أما تكرخليلا والكم ما حي (الحديث الستون) أخرج ابن أبي الدنما في مكارم الاخسلاق وابنءسا كريمن طريق مسدقه ابن مهونة القرشي عن سلميان بن سارقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم خصال الخبر ثلثما تة وستون خصلة اذا أراد الله رهد خبراحعل لذمنها ما مدخل الحنة فقال أبو عصكر رضى الله عنه مارسول الله أفي شئ منها قال نعم حيعها من كل (وأخرج) إن عساكرمن طريق آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال خصال الخمر مُلْهُ ما تُقوسِمُونَ فَقَالَ أَبُو مِكْمِ بِالرسولِ الله لِي منها شيَّ قَالَ كَلْها فَمِكَ فَهِنْمُ اللَّهُ بأ أَيابَكُم (الحديث الحادى والسنون) أخرج امن عساكرمن طريق مجمع الانصارى عن أسعال الكنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتبال حتى تصركالا سوار وان مجلس أبي بصكرمها اغارغ مايطمع فيهأ حدمن الناس فاذاجا أبوبكر حلس ذباك المجلس وأقبل علبه الني صلى الله عليه وسلم توجهه وألق البه حديثه ويسمع الناس (الحديث الثاني والستون) أخرج ابن عدا كرعن أنس قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم حب أبي بكر وشدكره واجب على كل أمتى وأخرج مشله من حديث سهل بن سدهد (الحديث الثالث والستون) أخرج ان عسا كرعن عائشة رضى الله عماقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم يحاسبون الاأمابكر (الحديث الرادع والستون) أخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ضلى الله

ليه وسلمقال ماذفه في مال قط مانفه في مال أبي و المرفيكي أبو مكر وقال هل أ ناومالي الالك مول الله (وأخرج) أبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعام له قال ان كثير وىأيضامن حديث على وابن عباس وجابرين عبسد الله وأيى سعيد الدرى رضى الله عنهم جها خطيب عن ابن المديب مرسد لاو زادو كان صلى الله عليه وسلم يقضى في مال أبي بكركايقضى فمال نفسه (وأخرج) ابنءا كرمن لمرقءن عائشة وعروة ان أبا بكراسلهوم أسلموله أريعون ألف دينار وفي لفظ أريعون ألف درهم فانفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث الخامس والستون) أخرج البغوى وابنء اكرعن ابن عرقال كثث عند النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكرا اصديق وعليه عباءة قدخللها في صدره يحلال فنزل عليه حبريل فقال معدمالي أرى أبا بكرعليه عباءة قدخلها في صدره يخلال فقال باحير ير أنفق ماله على قبل الفتح قال فان الله يفرأ عليه السلام ويقول قله أراض أنت عني ف ففرك هذا أمساخط ففالأيو بكرأسخط على ربى أناعن ربى راض أناعن ربى راض ده غريب ضعيف جدا (وأخرج) أبونعيم عن أبي هريرة وابن مسعود مثله وسندهما ضعيف أيضاوان عسا كرنحوه من حديث أبن عباس (وأخرج) الخطيب سندواه عن ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال هبط جبريل عليه السلام وعليه طنف محمد البها فقلت ماحير بل ماهدند اقال ان الله تعالى أمر الملائكة أن تخلل في السماء لتخلل أي مكر في رض قال ان كثير وهذامنه كرحداولولاأن هذاوالذى قبله تداوله كثيرمن الناس ايكان الاعراض عنهما أولى (الحديث السادس والستون) صعمرانه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصد فوافق دلك مالاعندي قلت اليوم اسبق أباركران سبقته يوما فئت مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنقيت لاهلك قلت منه فأني أبو مكر مكل ماعنده فقال بالكرما أبهمت لاهلا قال أبقيت لهم الله و رسوله فقلت لا أسبقه ألى شي أبد ا (الحديث الساسع والسنون) أخرح ابنء اكرابه قيل لابي بكرفي مجمع من الصابة هـل مت الخمر في الحاهلية فقال أعود بالله فقلت ولم قال كنت أحون عرضي واحفظ مروعتي فان من شرب المحمر كان متضديعا في عرضه ومروعة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقأنو بكرصدقأنو بكروهومرسل غربب سنداومتنا (وأخرج) ابن مساكر مدميه عن عائشة قالت والله ماقال أبو بكرشعرا قط في جاها ية ولااسد لام وافد ترك هو وه تمان شرب الحمر في الجاهلية (وأخرج) أبونعيم بــندجيد عهاقات الهدحرم أبو بكر الخمرعلىنفسه في الحاهلية (الحديث المامن والسنون) أخرج أبونهم وابن عساكرعن انعباس أنرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال ما كلت في الاسلام احدا الأأبي على وراحمي الكلام الاابن أي قعافة فاني لم أكلمه في تني الاقبله واستقام عليه وفي رواية لابن استحاق مادعوت أحدا الى الاسلام الاكانت له عنه كبوة وترددونظر الاأبا بكرماعتم أى تلبث عنده

حين ذكر ته وماتر قد فيه قال البهق وهذا لانه كان يرى دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم و يسمع آثاره قبل ده و قد خين دعاه كان سبق له فيه تفسكر و نظر فاسلم في الحال اله و يؤيد ماقاله ما خرجه الوزه به عن فرات بن السائب قال سألت ميمون بن مهر ان على أفضل عندا آم ابو بكر رحم وقال فارة هد حتى سقطت عصاه من يده ثم قال ما كنت الحر أن ابق الحر مان يعدل بم ما لله در هما كانارا س الاسلام قلت فأبو بكر كان اول اسلاما أو على قال و الله الهد آمن ابو بكر النبي سلى الله عليه وسلم زمن بعيرا الراهب حين مرم واختلف في عاينه و بن خديجة حتى النبي سلى الله عليه وسلم أبو بكر (وأخرج) الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابى بصيرا الم الساحق وعبد الله بن الناس بما أى الحديث والطبراني في الكمير وعبد الله بن أحد في روائد الزهد عن الشعبي قال سألت ابن عباس أى الناس كان اول الله الم الهو بكر أم تسمم الى قول حسان

اذاتذ كرت شجوامن أخى ثفة \* فاذكر أخال أبابكر بما فعلا خير البرية أتقاها وأعداها \* الى النبى وأوفأها بما حملا والثانى التالى المحمود مشهده \* وأوّل الناس منهم صدّق الرسلا

ومن تمذهب خلائق من العماية والمارة ين وغيرهم الى أنه اول الناس اسلاما بلاد عيده بهم عليه الاجاع وجبع بين هذا وغيره من الاحاديث المنافية له بأنه اول الرجال اسلاما وخديجة اول الناس في النساس في النساء وعلى اول الصبيان و زيدا ول الموالى و بلال اول الارقام وخالف في ذلك ابن كثير فقال الظاهر ان أهل بيته صلى الله عليه وسلم آمنوا قبل كل أحدز وجمة خديجة ومولا مريد و زوجته أما بين وعلى و و رفة و يؤيده ماصح عن سعد بن ابى وقاص انه أسلم قبله أكثر من خسة قال ولمكن كان خيرنا السلاما (الحديث الماسع والسبتون) اخرج أبو يعلى واحدوا لحاكم عن على قال قال لى رسول الله على الله عليه وسلم يوم بدر ولا بى بكر مع أحد كا حبر بل ومع الآخر ميكائيل (الحديث السبعون) اخرج ما مف فوائده وابن أحد كا حبر بل ومع الآخر ميكائيل (الحديث السبعون) اخرج مام في فوائده وابن عبد الله بن عبد الله بن عرو بن العاص قال عمد ترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتانى حبر بل فقال ان الله يامر لم أن تستشيراً با دكر

﴿ الفصل الثالث في ذكر فضائل أبي بكر الواردة فيه مع ضعيمة غيره كه مروع شمان ﴾ وعلى وغسيرهم اليه وافردت بترجة لما بينها و بين الأولى من نوع مغايرة ﴾ وعلى اعتبار السياق وأمامن حيث افادته أفضلية أبي بكرو تشريفه نهسي ﴾ وياعتبار السياق وأمامن حيث افادته أفضلية أبي بكرو تشريفه نهسي ﴾ ومع ما قبله اجنس واحد فلذ ابذيت عدّها على عد الأولى فقلت ﴾

(الحديث الحادى والسبعون) اخرج الحاكم فى الدكم وابن عدى فى الدكامل والخطيب فى

الريخه عن الى مررة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر خير الأولون والأخرين وخبرا مل المهاء وخبرا هل الارض الاالتيين والمرسلين (الحديث الثاني والسيعون) اخرج الطبرانى عن أى الدردا • اقتد والالذن من بعدى الى بكر وجمر فانهـ ما حب ل الله المدود من تمسل مدعدة عدال العروة الوثق لاانفصال الها واله طرق أخرى مرتف الحاديث الخلافة (الحديث الثالث والسبعون) اخرج الونعيم أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال اذاأ نامتوأبو مكروعمر وعثمان فان أستطعت أن تموت فت (الحديث الراسع والسبعون) أخر جالبخارى فى اريخه والنسائى وان ماجه عن الى هر يرة أن النبى صلى الله علمه وسلم قال نعم الرجل أبو بكرنهم الرجل عمر والحديث الخامس والسبعون أخرج الترمذى عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن عي الاوله وزيران من أهل الماءوو زيران من أهلالارض فأماوز يراىمن أهل السماء فيريل وميكانيل وأماو زيراى من أهل الارض فأبو بكر وعمر (الحديث السادس والسبعون) أخرج أحدوا اشتحان والناق عن أب هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيناراع فى عُمّه عداعليه الذرب فأخذ منه شاة فطلبه الراعى فالتفت البه الذئب فقال من الهابوم السبع وملاراعى لهاغ مرى وبيناردل مسوق، قرة قدح ل علم الخالة فنت المه فكامته ففالت الى لم أخلق الهذا والكنتي خلفت الحرث قال الناس سيحان الله قال الذي صلى الله عليه وسلم فانى أومن بذلك وأبو ويحسو وعمر وماثم أبو مكر رجراى لم مكوناف المحلس شهداهما صلى الله عليه وسلم بالاعمان لعلم بكال اعمام وفير والقيينار علرا كبعلى مفرة فالتفتث المه فقالت اني لمأخلق لهدا اغما خلقت للعرث ومن بهدنا أناوأنو يكر وعمر وسنارجل ف عفه اذعد االذئب فذهب منها شاة فطلبه حتى استنقذها مند م فقال له الذئب استنفذتها منى فن لهانوم السبع يوم لا راعى لها غرى فانى أومن جذاأناوأنو بكروعمر (الحديث السابع والسبعون) اخرج احمد والترمذى وان ماجهوا ين حبان في صححه من أي سعيدوا لطبراني عن جابرين سمرة وابن عدا كرعن ابزيند وعن أبي هريرة أن النبي سلى الله عليه وسلم قال ان أهل الدرجات العلى الراهم من هو أسمَّل منهم كاتر ون السكوكب الدرى في أفق السمساء وان أبايكر وعرمتهم وأنعما (الحديث الثامن والسبعون) أخرج ابن عساكرعن أى سعيدان اهل علين ليشرف أحدهم على الجنه فيضىء وجهه لاهسل الحنة كايضي القمراب لة البدرلاه والدنيا وان أمامكر وعرمهم وانعما ديث الماسع والسبعون) اخرج أحد والترمذي عن على والنماحه عنده أيضا وعن أبي محيقة وأبو يعلى في مستنده والمندا في المختار عن أنس والطبراني في الأوسط عن جابر وعن أبي سعيدأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأوّاين والآخرين الاالنسين والمرسلين يعني أماتكر وعمروني الباب عن ابن عباس وابن عمر (الحديث المُأنون) خرج الترمذى والحاكم وصحده عن عبد الله بن حنظلة أن رسول الله سلى الله عليه وسلم

رأى ايابكر وعمر فقسال هسذان السمعوا ايصم وأخرسه الطسيرانى من حديث عمر وابن يم (الحديث الحادى والثمانون) أخرج ابواءم في الحلية وابن عباس والحطيب عن جابر وابو يعلى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمرمني عيزلة المعموا لبصرمن الرأس (الحديث الثاني والثمانون) أخرج اطبراني والونعيم في الحلية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الالله أبدني ،أر اعة وزراء اثنين من اهل السماء حمر يلوميكائيل واثنين من أهدل الارض أي بكر وعمر (الحديث الثالث والثمانون) أخرج الطمراني عن ابن مسعودةال قال الذي صلى الله عليه وسدلم ال الكلتي خاصة من اصحابه والنخاص في من اصحابي أبوبكروهمر (الحديث الرابع والثمانون) أخرج ابن عسا كرعن أبي ذرأن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان اسکل بی و زیر بن و و زیرای و صاحبای أبو بکر و عمر (الحدیث الخامس والتمانون) أخرج ابنء اكرعن على والزيرمعا أن الذي مثلى الله عليه وسلم قال خبر أمنى بعدى أبو مكر وعمر (الحديث السادس والثمانون) أخرج الحطيب في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيداكه ول أهل الجنة أبو بكرو عمروان أبا كرفي الجنة مثل الثريافي السماء (الحديث الدابع والثمانون) أخرج الحارى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقدّ من أبال عن وعمر والكن الله قدّ مهما (الحديث السامن والشمانون أخرج إن قانع عن الجاج السهمي أنرسول الله صلى الله عالمه وسلم قال من رأيتموه يذكرا مابكر وعدر سوء فاغما يريدغ سرالاسلام (الحديث التماسع والثمانون) أخرج ان عساكرعن ان مسعود أن الذي صلى الله عليه وسلم قال القائم بعدى فى الجنة والذى يقوم بعده في الجنة والثالث والراسع في الجنة (الحديث النسعون) أخرج ابن عساكرعن أنس رضى الله عنه ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أر بعة لا عِنْمع حبهم في اب، نافق ولا يحم ما لا مؤمن أبو بكر وعمر وعمان وعلى (الحديث الحادى والتسعون) أخرج الترمذى عن على رضى الله عنه الدرسول الله صلى الله على موسلم قال رحم الله أبارة زوّحني المنته وحملني الى دار الهجرة وأعتق دلالا من ماله رمانفعني مال في الاسلام ما نفعني مال أبى بكررحم الله عمر يقول الحق وان كان مرا الهدتر كدالحق وماله من مديق رحم الله عقمان تحيريه الملاثسكة وحهز حيش العسرة وزادني سحددنا حتى وسعنارهم الله علما اللهم ادر ــقمعه حيث دار (الحديث الثــانى والتسعون) أخرج أحدواً يودا ودوابن ماجه والضيا عن سعيد بن ربد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة الذي في الجنة وأبو بكرف الجنة وعرف الجنة وعثمان في الحنة وعلى في الحنة وطلحة في الحنة وعرف الحقام في الحنسة وسعدين مالك في الجنة أى وهوابن أى وقاص وعيد الرحن بن عوف في الجنبة وسعيد بن في مدفى الجندة وأخر حده بمعناه أحدوا لضياعن سعيدين دوالترمذي عن عبدالرحن بن عوف الحديث الثالث والتدون أخرج الضارى في تاريخه والدائي والترمذي والحاكم عن

أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نع الرجل أبو بكرنع الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح العرال جل أسبد بن حضير تعم الرجل ثابت بن قيس بن شهاس العم الرجسل معاذبن جبل نعم الرجد ل معاذبن عمرو بن الجموح نعم الرحل سهدل بن سفاء (الحديث (الرابعوالتسعون)أخر جأحمدوالترمذى وابن ماجه وابن حداد والحاكم والبهق عن أنسأأ ذرسول الله ملى الله عليه وسلم قال أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشسدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياعثمان وأقرأهم لمكتاب اللهأى نكعب وأفرضهم زيدبن ثابت وأعلهم بالحلال والحرام معاذين حبل واسكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة تن الحراح وفي رواية الطبراتي في الاوسـط أرحم أمني أمتى أبو بكر وأرفق أمتى لأمنى عمر وأصـدق أمتى حباء عثمان وأقضى أمتى على ن أبي طالب وأعلهم بالحلال والحرام معادين حبل يحبى وم القيامة امام العلماء واقرأأمستي أفين كعب وأفرضهار مدن التوقد أونى عوج عبادة بعسني أما الدرداء وفيأخرى عندان عساكرأرحم أمتى أبو مكرالمد يقوأ حسنهم خلفا أبوعبدة من الجراح وأصدقهم بمسعة أبوذر وأشدهم في الحقيمر وأنضاهم على رضى الله عنهم أجعين وفى أخرى عندالعقبلي أرحم هذه الأمة بما أبو بكر وأقواهم في دين الله بمر وأفرضهم زيد ابن ثابت وأقضاهم عملين أبي طالب وأسدة قهم حياء عثمان بعفان وأميز هذه الامة أبو عبيدة بن الجراح واقرأهم لكتاب الله عز وجل أي بن كعب وأبوهر يرة وعامن العلم لمان عالملا يدرك ومعاذين جبسل اعلم الناس يحلال اللهوحراء فموسأ ألهلث الخضراءولأ أقلت الغبراء من ذي لهسجة أصدق من أبي ذر وفي أخرى لا بي يعلى أرأف أمتى ما متى أبو بكز وأشدتهم فى الدس عمروأصدقهم حماء عثمان وأقضاهم على وأفرضهم ريدبن ثابت واقرأهم أى وأعلهم بالحلال والحرام معاذن حبل الاوان لكل أمة أمينا وأمن هذه الامة الوعيدة ن لجراح (الحديث الحامس والتسعون) اخرج الترمذىءن أنسرتني الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحامه من الهاجر بن والانصار وهم جلوس فهم أو ڪر ويمرفلايرفعاليه أحدمهم بصره الاأبو بكر ويمروفائهما كانا ينظران اليه وينظر الهماو يتبسمان اليمو يتبسم الهمأ (الحديث السادس والتدعون) أخرج الترمدى والحاكم عنهم والطبرانى فى الأوسط عن أبى هر برة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجذات ومفدخل المسجدوأ وبكر وعمرأ حدهما عن عينه والآخرعن شماله وهوآ خدذ بأيديهما وقال هكذانبعث وم القيامة (الحديث الساسع والتسعون) أخرج الترملدي والحاكم عن ابن عمرة ال قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم أنا أقل من تنشش عنه الارض ثم أبو بِكُو ثَمْ هِمْ (الحديث الثَّامن والنَّسعون) أخرج النزارعن أبي أروى الدوسي قال كنتُ عنداانيي صلى الله عليه وسلم فأقبل أيو بكروعمرفقال الحمدلله الذي أيدنى بكماو ورده ـ ذا يضامن حدديث البراء بن عازب أخر حده الطيراني في الاوسط (الحديث المكمل المائة)

أخرج عدالله بنأحمد فيزوائد الزهدعن أنسم فوعاني لأرجولا متى فيحهم لابي بكرو مأأرجولهم في قول لااله الاالله (الحديث الاول بعد المائة) أخرج أبو يع لي عن عمار بن ياسرقال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أناني حمريل آنفا فقلت ياجبريل حدثي فضائل عمر بن الخطاب فقال لوحد ثنك فضائل عمر منذماليت وحفى قومه مانفدت فضائل عمر وان رحسنة من حسنات أي بكر (الحديث الثاني بعد المائة) أخرج أحد عن عبد الرحن بن غنم انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكرو عمر لواجتمع نما في مشورة ما خالف كاوأ خرجه الطبراني من حديث البراعن غازب (الحديث الثالث بعد المائة) أخرج الطبراني عن سهل قال الما قدم الني سلى الله عليه وسلم من حجة الوداع معد المنبر فحمد الله وأثني عليه تمقال أيما الناس ان أمايكر لم يستوني قط فاعرفواله ذلك أيما الناس اني راض عن أبي د حسيروهم ر وعثمان وعلى والمحتوال بير وسعدوعبدالرحن بنعوف والمهاجر سالا واين فاعرفوا ذلك الهم (الحديث الرابع بعد المائة) أخرج إبن سعد عن يسطام بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلاني بكر وعمرلا بأمر عليكا أحد بعدى (الحديث الحامس بعد المائة) أخرج اين عسا كرعن أنسر مرفوعا حب الى بكرو غمراء ان و بغضهما كفر (الحديث السادس بعدالمائة) أخرج ابنءساكرأ يضا انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب أبي بكروجمر من السنة (الحديث الساسع بعد المائة) أخرج أحدو البخارى والترمذى وأنوحاتم عن أنس قال صعدا لنبي صــ ليي الله عليه وســ لم وأبو تكر وعمروعتمان أحدا فرحف مــــ فضر مه المى صلى الله عليه وسلم برحله وقال أثبت أحدفا غماعليك نبي وصديق وشهيدان واعاقال لهذاك المبن انهذه الرجفة لست كرحفة الجبل نقوم موسى المحرفوا الكام لان تلكرجفة ،وهسذه هزة الطرب ولذا نص على مُقيام النبرّة أوالصيد بقية والشهادة الموحبة لسير ور مه لالرحمانه فأقرا لحبل بدلك واستقر (وأخرج) الترمذي والنسائي والدارقطيي الدانه صلى الله هليه وسلم كان على أبهر عكة ومعه أبو بكروهم ووانا فتحرك الجبل بالحضيضأى قرارالارضء ندمنة طعالجيل فركضه أي ضريه يرجله اعْلَىكُنِّي وَصِديقُ وشهيدان (وأخرج) مسلم عن أبي هريرة ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم كان على حراءه ووأنو بكروع شمان وعلى وطلحة والزير فتحركت وةفقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اسكن حراءها عليك الانبي أوسد يق أوشهيدوقي رواية له وسعد بن أبي وقاص ولم يذكر عليا وخرحه النرمذي وسجعه ولم بذكر سعدا وفي رواية له علمه العشرة الأأباعبيدة وهذه الروايات مجولة على انهاوقائع تمررت ولانظر الى المنازعة فهما بأن المخرج مشد العقة أحاديث كل فقعين الجمع بيها بذلك وفي مسلم من حديث ابي هربرة مايؤيدالتعدد (الحديث المامن بعد المائة) أخر ج محدين يعيى الذهبي في الرهر يات عن ابي درقال هجرت يومامن الايام فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ندخر جمن بية فسألت عنه الخادم

أخرنى عنه انهست عائشة فأتيته وهوجالس ليس عنده أحدمن الناس وكانده ونذأرى انه فى وحى فسلت علمه فردع على السلام عمقال لى ماجا وبك قلت الله ورسوله فأمر بي أن احلس فلست الى جنبه لأأسأله عن شي الاذكره لى فسكنت غير كنبر في اء الو بكر عشى مسرعان إلى عليه فردعليه السلام ثمقال مأجاء بالتقال جاعى الله ورسوله فأشار سده أن احلس فحلس الي ر موة مقابل الذي صلى الله عليه وسلم غم جاء عمر فقعل مثل ذلك وقال له رسول الله وسلى الله عليه وسلممثل ذلك وحلس الى جنب الى مكر تم جاءعثمان كذلك وجلس الى جنب عرتم فيض رسول الله صدلى الله على موسلم على حصد باتسسع أوتسع أوما قرب من ذلك فسيحن في مده حتى سمع الهن حنين كمنين النحل في كفرسول الله صلى الله على موسلم عما المامروجاوزني فسيحن في كف الى بكريم أخذهن منه فوضعهن في الارض فحرسن وصرن حصي ثم ناولهن عمر فسنحور في كفه كاسمين في كف الى مكر ثم أخذهن منه فوضه في في الارض فحرسن ثم ناولها عثمان فسعن في كفه كنعوماسين في كف الى تكر وعمر ثم أخددهن فوضعهن في الارض رسن وأخرجه المزاروا اطمراني في الاوسط عن الى درا يضا الكن ملفظ تناول النبي صلى الله يهوسهم سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت الهن حنينا ثموضه هن في يدا في بكر فسبحن موضيعهن فيدعم فسحن مموضعهن فيدعثمان فسحن رادالطيراني فسيع تستيعهن من في الخلقة تمدفعهن البنافلم يسجن مع أحدمنا وتأمل سرمافي الرواية الاولى من أعطاء الني صلى الله عليه رسلم الاهن لابي بكرمن بده من قبل وضعهن بالارض بخلافه في عمر وعشمان مع يلم ان ذلك كاملز مد قرب الى مكرحتى صير يده ليست أحديبة من بدالذي صلى الله عليه وسلم فلم يفصل بينه ما يزوال حياة تلك الحصيات بحلاف في عروعتمان (الحديث التاسع العسد المائة) أخرج الملافى سبرته ان الني صلى الله عليه وسلمقال ان الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلى كالمترض العلاة والزكاة والصوم والحجفن أنكر فضلهم فلاتقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج (الحديث العاشر بعد المائة) أخرج الحافظ النسفي في مشيقه من حديث أنس ان إلني سكى الله عليه وسلم قال حب ابى بكرواجب على أمتى (الحديث الحادى عُشْر بعدالمائة) أخرج الشخان واحدوغيرهم عن أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه انه خرج الى المسحد فسألءن الني صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهه فالفرجت وأثره حنى دخل بثرار يسفلت عند الباب وباجامن جريدحتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاحته فتوض أفقه تاليه فاذاهو جالس على بثرار يس وتوسط قفها أى رأسها فخلست عند الساب فقلت لا كون بوا باللنبي - لى الله عليه وسلم اليوم فحا أبو بكر فد فع الساب فقلت من هددا فقال أبو بكرفقلت على رسلك ثم ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقلت هذا أبو مكر يستأذن فقال ائذن لهو نشره بالخنتفا قبلت حسني فلت لابي مكرا دخل و رسول الله مسلى ألله عليه وسلم يتشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في

القفودلى رجليه فى البير كاصنع رسول الله صلى الله عليه وسهم وكشف عن سأقيه ثمر جعت فحاست وقدتر كت أخى يتوضأ فقلت ان يردالله بفلان خبرا يعنى أخاه بأث به فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا على الأب قال عربن الخطاب فقلت على وسلك عمدت الى التي على الله عليه وسلم فقلت هذا بحر من الخطاب يستأذنك تقال تذناه و شره بأخنة فحتنه فقلت ادخل وشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنة فلسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المفعن يساره ودلى رحليه في البروز حعت فاست وقلت الدردالله فلان خبرا بات مفاع انسان فرك الساب فقلت من هذافقال عثمان من عفان فقلت على رسد لك وحدَّت الى النبي صلى الله عليه وسلمفا خسرته فقال انذنه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فحثت نقلت ادخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك بالحنه على بلوى تصيبك فدحل فوجد القف تدملي فلس وجاههمن الصف الآخرة الشريك قال سعيد بن المسبب تأويلها قبورهم انتهى وأقول تأويلها أيضا على خلاف قاللائة على ترتيب مجيهم عكن بل هوالموافق لحديث البترالسايقة رواياته وطرقه في تاسع الاحاديث الدالة على خلافة الى بكر و يكون جلوس الشيخير بحياً نبه صلى الله عليه وسلم وضييق الحل عن عثمان حتى جلس امامهم اشارة الى عظيم خلافتهم اوسد لامتهما من تطرق الفتنالها على أتم الوجوه وأكلها وانصدو والمؤمنين وأحوالهم فهاكانت على غاية من السرور واعتدال الامر وأماخلافة عثمان فأنهاوان كانت صدقا وحقاؤ عدلالكر افترنها أحوال من أحوال بي أمية وسدفها مهم كدرت القاوب وشوشت على المسلين وتولد سدم اثلاث الفين العظيمة ويؤيد ماذ كرته ان الني صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك بقوله في عثمان على الوي تصيبه وتلك البلوي لم تشولد الآلماذ كرمه من فيج أحوال بني أمية كاسيأتي اسط ذلك في محت خلافة عشمان وذكر فضائله ومآثره واعلم اله والعفي روايات أخرما فيه مخسا أفقا لمعض مامر في تلك الرواية فقد أخرج أبود اود نحوتلك الرواية عن أبي سلَّهُ عن نافع عن عبد الحارث الخزاعي قال دخدل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة فقال ابلال أمسك على الباب فا الوبكر يدة أدن فذكر نحوه قال الطبراني وفحديث ان نافع بن الحارث هوالذي كان يستأذن وهذا يدل على تكررا القصة انتهمي وهوأ لمهرمن تصويب شيخ الاسلام ابن حجر عدم التعددوان اعن أبي موسى الاشعرى ووهم القول بغيره (الحديث الثاني عشر بعد المائة) أخرج الحافظ عمرين يجدبن خضر الملافي سيرته الناالشافعي رضي الله عنه روى بسنده الهصلي الله عليه وسلم قال كنت اناوأبو بكروهم روعه مان وعلى انواراعلى عين العرش قبل ان يخلق آدم بألف عام فللخلق أسكمنا للهرمولم نزل نتنقل في الاصلاب الطاهرة حتى نقلني الله تعمالي الي صلب عبد الله ونقل أبابكرالى ملب أي قافة ونقل عمر الى صلب الخطاب ونقل عثمان الى صلب عفان ونقل علما الى صلب أي طالب ثم اختاره سملي أصما بالحعل أ بالكرصد رما وعمر فاروقا وعثمان داالنور بنوعليا وسيافن سبأمهابي فقدسبني ومن سبني فقد سبالله تعالى

وَمَن سَبِ اللهُ أَكِيبُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى مُنْفِرُ فِي ﴿ الْحَدِيثُ الثَّالْثُ عَشْرَ لَعَلَمُ المَّالة ﴾ أخرج المحد الطبري فرر باضه وعهدته عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال اخبرني جبريل ان الله تعلل ألما خلق آدم وأدخل الروس فحسده أمرني ان آخذتفا حقمن الخنة وأعصرها في حلقه فعصرتها في فده خُلْق الله من النطقة الأولى أنت ومن الثانية أيا مكرومن الثالثة عمرومن الرابعة عثمان ومن الخامسة علما فقال آدم بار ممن هؤلاء ألذن أكرمتهم فقال الله تعالى هؤلاء خمسة أشساخ من ذر متكثوهم أكرم علدي من جميع خلق أي انتأ كرم الانساء والرسدل وهم أكرما تباع الرسل فلاعصى أدمر مه قال مارب يحرمه أولئك الاسه ماخ الخمسة الذين فضلتهم الاتبت على متاب الله عليه (الحديث الرأدم عشر وهد المائة) أخرج المحارى عن أبي قتادة رضى الله عنه قال خر حنامع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كان المسلم حولة فرأنتر حلامن المشركين قدعلار جلامن المسلن فضر بتهمن وراثه على حبل عاتقة بالسيف فقطعت الدرع وأقبل على فضمني ضمة وحدث مهار بمجالموت ثمأ دركه الموت فأرساني فلحقث عمر فقات مامال الناس قال أمر الله عزو حل غرر جعوا فاس الني صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلاله عليه بينة فله سابه فقلت من يشهدلى غ حلست فقال الني صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من شهدلي شحلست شمقال شهدفقمت فقال مالك الأراقتادة فاخبرته فقال رحل صدق وسلمه عندى فارضه منى فقال أنو بكرلاها الله اذالا يعمدًا في أسد من أسد الله فقا تل عن الله ورسوله فيعطيك سابه فقال النبي سلى الله عليه وسلم صدق أعطه سليه فاعطانيه الحديث وف رواية له فقال الو بكراصيد غ أى باه وال أوله واعدام آخره اوعكسه فعقد مرله نوصه فه ماللون الردىء أومذمة بسوادا للون و نغيره أووصف له بالمهانة والضعف أوتصغير صبيغ شاذاشهمه لضعف افتراسه ومايوصف به من الضعف لانه العظم الماقتادة يجعله كالاسدناسب أن مف خصمه نضده وقوله ويدع أشدامن أسدالله بقائل عن الله ورسوله ملى الله عليه وسلم قال الامام الحانظ أنوعبدالله محدين أبي نصرالحميدي الانداسي سمعت بعض أهل العلم وقد حرى ذكر هذاالحديث فقال لولم يكن من فضيلة أبي بكرالاهذا فالدشا فبعله وشدة حزامته وقترة رأمه وانسافه ومحة تدقيقه وصدق تحقيقه بادرالى القول بالحق فزحروا فتى وحكم وأمضى وأخرف الشريعة عن المصطفى على الله عليه وسلم يحضرته و من يديه عاصد قه فيه وأجرى عليه قوله وهدامن خصائصه الكمرى الى مالاعتصى من فضائله الاخرى

والفصل الرابع في اوردمن كلام العرب والعجابة والسلف المسالح في فضله يجه أخرج المحارى عن عائشة رضى الله عنها قالت لم أعقل الوى قط الاوهم الدسان الدس ولم يمر علمه المعالمة المعالمة والمعالمة أعلى الله علم الله علمه وسلم طرفى النهار بكرة وعشما فلا انتلى المسلم المعالمة علم حراحتى الدابلغ ولما الغماد بفتح الموحدة وكسرها و بالغدي المجدمة المسلم وقد تضم وادفى اقاصى هدرقاله الزركشى وقال غسيره

ردينة الحبشدة لقيهابن الدغنة وهوسيدا الهارة فقال الناتر بدياأ بالكرمقال أبو بكرأ خرجني فومى فأريدان أسيح فى الارض وأعبدر بى فقال ابن الدغنة فاد مثلك لا يخرج ولا يخرج انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتعمل المكل وتقرى الضيف وتعين على والسبالحق فأنا الشجار فارجع واعبدر بكسلد لأفرحع وارتعلمه وان الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش فقال اهم ال أبابكر لا يخرج مثله ولا يخرج رحل يكسب المعدوم ويصل الرحم ويقرى الضيف ويعين على نواثب الحق فلم تسكذب قريش لجوارابن الدغنة الحديث بطوله وفيه من الخصوصبات لابى مكرمالا يعنى على من تأمله فانه اشتمل على هعريه مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وماوتع له في تلك السفرة من المآثر والفضائل والمكرامات والخصوصيات التي لم يقع نظير واحدة منها الغبره من الصابة وينبغي الثان تنامل فيما وصفه به ابن الدغنة بين أشراف قريش من تلك الاوصاف الحليلة الساوية الماوصفت مخدية الني صلى الله عليه وسدلم فككت أشراف قريش على تلك الاوصاف ولم يطعنوا فها بكامة معماهدم متابسون بهمن عظيم بغضه ومعاداته بسبب اسلامه فان هذامهم اعتراف أى اعتراف بأن أ بالكر كان مشهو وا بيهم بتلك الاوصاف شهرة تامة محبث لايكن أحدا ان سازع فهاولاان يجهد شيئامها والاابادرواالي جدها بكلطريق أمكمم الغلوامه من فيج العداوة له سنبما كانوابرون منه من صدق ولائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم عبية و له وذبه عنه كامر طرف من ذلك في شجاعته (وأخرج) البخارى ان عمر قال أبو بكرسيدنا والبهق اله قال لووزن ايمان ابي بكرباءان أهل الارض لرجيهم وعبدالله بن أحدانه قال ان ابابكر كانسا بقامبرزا ومسددا وفي مستندانه قال لو ددت آني شعرة في صدر الى مكروا بن أبي الدنيا وابن عدا كرانه قال وددت انى من الجنة حبث ارى أيامكر وأبور وسيم اله قال القدد كان ربح أبى مكرا طيب من ربح المدل وابنء اكرعن على اله دخل على أى تكر وهوم سجى فقال ما احداقي الله بصيفته أحب الى من هـ ذا المسجى \* وان عساكر عن عبد الرحن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمحد ثنى عمر بن الخطاب اله ماسان المالكرالى خبر الاسبقه أبو يصيحروا اطبراني عن على قالوالذى نفسي سدهمااستية ناالى خبرقط الاسابقنا اليه أنويكروا اطبراني عن على الزهرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان هل قلت في أبي بكر شيأ فقال نعم فقال قل وأنا استمع فقال

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد عد ماف العدوّبه اذصعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علوا من البرية لم يعدل به رجلا

133

فضحك سلى الله عليه وسلم حتى بدن نواجده مثم قال سدد وتت باحسان هو كافلت وهذا يصع ان ينظم في سلك الاحاديث السابقة له كن الرسالة أخرته الى هناوا بن سمه و عن ابراهيم النعي قال كان ابو بكريسي الاق المرأذة به ورحمته وابن عساكر عن الربسع بن أنس قال مكتوب

في الكتاب الاقرل مثل أبي مكر مثل القطرأ بقياوتع نفع وقال نظرنا في صحابة الانساء في اوردنا نىما كانلە ساھىيىمىشلىرى بىكى (واخرج)عنالزھرى انەقالىمن فضل الى بىكرانەلم،شىك في الله ساعة قط وأخرج عن أى حصر بن قال ماولد الآدم في ذر يته بعد الندين والمرسلان أنضلمن أيمنكر ولقدقام أنو بكرنوم الردةمقام نبىمن الانبياء والدينورى وامن عسسا قال خص الله أبا بكر بار بع خصال أم عصبها أحدامن الناس ماه الصديق ولم يسم احدا الصديق غبره وهوصاحب الغار معرسول اللهصلي الله عليه وسلم ورفية مني الهعرة وأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود وابن أبى داودعن أبى جعفرقال كان أنو مكر يسمع مناحاة حديريل الني سيلي الله عليه وسلم ولايراه والحاكم عن ابن المسبب قال كان أنو بكرمن الشي صلى الله عليه وسلم مكان الوزير فكان يشاوره في حميع أمو ره وكان المه في الاسلام وثانيه في الغار وثانيه في العريش يوم بدرو ثانيه في القبرولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدم علمه أحداوالز بربن بكار وأبن عساكرة ن معروف بن جريو دقال كان أبو بكرأ حدا عشرة من قريش المسلمهم شرف ألجاهلة بشرف الاسلام فكان اليه أمر ألد بات والغرم وذاكان قريشا لم مكن لهاملك ترجع الامور المهيل كان فى كل فصل ولاية عامة تسكون لرئسها فكانت في ربي هاشم اله في الرفادة ومعنى ذلك العلاية كل ولابشر ب احد الامن طعامهم وشرابهم وكانت في عبد الدار الحجامة واللوا والندوة أى لا يدخه ل البيت أحد الا ما دخم واذا عقدت فريشرا بتحرب عقدها اهم يتوعبدالداروا فالجتمعوا لامرابرا ماويقضا لانكون اجتماعهم لذلك الافي دار الندوة ولا ينفذ الابها وكانت ابني عبد الدار واقد أحسر النووي في تهذيبه حيث ترجم فيه الصديق بترجمة حسنة أشارفها مع اختصارها الى كثير من غررفضا ثله ومواهبه التي فدمتها مبسوطة مستوفاة فقال من حملتها أحعت الامة على تسميته مادرالي تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق فلم يقع منه هذا مَمَّا أُوَّرَ وقفة في حال من الاحوال وكانت في الاسلام الموافق الرفيعة منها فصته يوم ليلة الاسراء وثمانه وحوامه إللكفار فيذلك وهجرته معرسول اللهصلي الله عليه وسلم وترك عياله وأطفاله وملازمته له في الغاروس الرالطريق ثم كلامه بدو يوم الحديدة حين اشتبه على غير الامر في تأخرد خول مكة ثم كاؤه حدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد اخبره الله بن الدزرا والآخرة غم ثماله في وفاة رسول الله صلى الله علمه وسلم وخطبة الناس وتسكينهم غم قمامه في قضمة البيعة لمصلحة المسلين غماهم امهوثباته في بعث جيش اسامة ابن زيد الى الشأم وتصميمه فيذلك شمقامه في قد الأهل الردة ومناظرته العمامة حتى جهم بالدلائل وشرح الله مدورهم لماشر حله مدره من الحق وهوفتال أهل الردة تم يجهزا لجيوش الى الشأم تمختم ذلك عهم من أحسن منا قبه وأحل فضائله وهوا متحلافه عمسر وكم للصديق من موقف وأثرومناف ونضائل لا تعصى انهـى وفي الهذب اله أحد الذين حفظ والله رآن كله وذكره جماعة غره

واعتمده بعض مجفتي المقاخرين المطلعين فالوأما حديث انسجيع القرآن في عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم أن يعة فراده من الانصار وأماما أخرجه ابن أنى داودعن الشعبي قال مات أبو بكرااصدين ولميجمع القرآن كله فهومد فوع أومؤ ولاعسليان المرادحعه فى المتحف على التمرتيب الموجود البوم لاف عثمان هوالذى فعل ذلك ومن فضائله العظيمة تجعمه القرآن فقدد أخرج أبو يعسلى تن عسلى قال أعظم الناس أجرافي المصاحف أبو مكران أبوتكر كان أولةن مع الفرآن بن اللوحدين وأخر جاليماريءن ردين أن قال أرسل الى أبو مكريقتل أهدل العمامة وعتسده تعرفه سالي ألومكران عمرأ تانى فقال ان الفتل قد استعربوم ممة وانى لاخشى ان يستحرا لفتدل بالقراعني الموالهن فيسذهب كثيرامن الفرآن الاآن يحمعوه وانى لارى ان محمم الفرآن قال أبو مكر فقلت العمر كيف أفعل ششالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال عمره و والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيسه حتى شرح الله لذلك صدري فرأيت الذى رأى عسر قال زيدوعمس عنده جالس لايشكام فصال أبويكر انكشاب عاقل ولا نتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صالى الله عليه وسلم فتتبع الفرآن فاجعه فوالله لوكافى نقل حبل من الجبال ما كان اثقل على بما أمرني به من جميع القرآن فقلت كيف تفعلان شيئالم يفعله الني على الله عليه وسلم فقال أبو بكرهو والله حدرفلم أرل أراجه محتى شرح الله مدرى للذى شرحه صدراني تكر وعمر وتتبعت القسرآن أحمه من الرقاع والاكثاف ممة من المت الم أحدهمامع غده الهدجاء على مرسول الى آخرها في كانت العدالتي حمع فها القرآن عندا في مكر حتى توفاه الله تم عند عمر حتى توفاه الله تم عند حقصة بند عمر رضى الله عما (ومن خواصه) أيضا اله أوّل خليفة فرض له رعيته العطاء أخرج المحارى تخلف أنو بكر قال الهدعلم قومى ان حرفتي لم تدكن تجنزع ن مؤنة أهلى وشغلت أمر السلم فسيأ كل آل أى مكرمن هذا المال و عترف المسلمن فيه وأخرج ان سدهدهن عطائن السائب قال لمانو يم أنو بكرأصيم وعدلى ساعده الرادوه وذاهب الى السوق ففال عمرأ منز مدقال السوق قال تصنع ماذ اوقد وابت أمر المسلمين قال فن أين المعم عيالى قال انطلق يفرض لك أنوعبيدة فانطاق الى أبي عبيدة فقيال افرض لك قوت رحلمن المهاجر سايس باوكسمهم ولاا كسمهم وكسوة ااشتاه والمسمف اذا اخلفت شيتاردذنه سره ففرض له كلوم نسف شاةوما كساه في البطن والرأس وأخر جابن سعد معون قال كاستحلف أبو مكر جعلواله أافين فقال زيدوني فان لى عيالا وقد شغامه وفي عن خسمائة وأخرج الطنرانى عن الحسن بن عسلى بن أبي لها ابقال لما احتضر أبو يكرقال اعائدة انظرى اللقعة التي كثانشر بامن ابنها والجفنة التي كتا نصطبع فها القطيقة التي كذا طلسها فانا كنا نشفع بدلك حين بلي أمر المسلمين فادامت فاردديه الي ع

فلمامات أبو بكر أرسلت به الى عمر فقال عمر رحمه الله باأ با بكر واقدة أدهبت من جاه بعد له وأخرج أبن ابى الدنيا عن أبى بكر بن حف قال قال أبو بكر لما احتضراها أشه بابلية اناولينا أمر المسلمين فلم ناخسد لنا دينا را ولا در هما ولد كنا كانا من جريش طعامهم في بطوننا وابسنا من خثر ثبا به سم على ظهو رئاوانه لم يبق عند نامن في المسلمين لا قليل ولا كثير الاهد العبد المشى وهذا البعر النافي وجردهذه القطبية قاذا مت فا مقيم من الى عمر

الباب الرابعة خلافة عمر وفيه فصول الفصل الاول فحقية خلافته كي اعلم اللائعتاج في هدا الى قيام برهان على حقية خلافة عمر الما هومعلوم عند كل ذي عقل وثهمأنه يلزم من حقية خلافة أبى وصكرحقية خلافة عمروقد قام الاجاع ونسوص الكتاب والسنةعظى حقية خلافة أى مكرفيلزم قبام الاجماع ونصوص المكتاب والسنةعلى حقية خلافة عرلان الفرع أبته من حيث كونه فرعاما ثبت الاصل فينشذ لامطمع لاحدمن الرافضة والشسعة في النزاع في حقية خلافة عمرا لماقد مناه من الادلة الواضحة القطعية على حقية خلافة مستخلف مواذا ثبت حقيبة اقطعاصا والنزاع فماعنادا وجهلا وغياوة وانكارا للضرور باتومن هـ ذاوسفه كهؤلا الجهلة الجهاحقيق بال بعرض عنه وعن اكاذبه وأباطمه فلاملتفت المهولا يعول في شي من الامور عليه اذا يحقق ذلك فقد مرا نامن أعظم فضائل العسديق استخلاف محمرعلى المسلمين لماحصل به من عموم النفع وفتح البلادو لهمورا الاسلام ظهو عاتاما كايأتى وتقدة مفى تلك الاحاديث التي في الخدلافة التصريح يخلافة عمر قى غىر حديث كحديث اقتدوا باللذين من معدى أبي تكر وعمر بطرقه السيا، فقوكديث أمره صلى الله علمه وسلم لايي مكر يوضع بحره الى حنب بحرالني صلى الله عليه وسلم وأمره لعمر ان منع حروالي حنب أي مكر ثم أمره لعنه ان يوضع عجره الى جنب جر عمر ثم قال هؤلاء اللفاء رعدى وكدرت رؤ ماه صلى الله عليه وسلم انه ينزع بدلو مكرة على قليب فاع أبو ركرونزع دلوا أودلو من عجا عمر فاستقى فاستحالت غر باقال - الى الله علىده وسدلم فلم أرع فر ما دفري فالناس فرّ مه وكديث الخلافة ثلاثون سنة وكديث الأولد سكم يدان سوّة ورحمة تم يكون خلافة ورحمة فهدد والاحاديث كالهافم ادلالة أى دلالة على حقية خلافة عمر رضى الله عند الوفرض عدم الاجماع عليهافكيف وقددقام الاجماع عليها ودات علها النصوص الدالةعلى خلافة أى.كمر

والقصل الثانى فى استخلاف أنى بكراء مرقى مرض موته و نقدتم على مسدب مرضه كاخر جسيف والحاكم عن ان عمر قال كانسب موث أنى بكر وفا قرسول الله سلى الله على الله على الله على الله على الله على الله عن ان عمر قال كانسب موث أنى بكر وفا قرسول الله وسلم كدا في از الحسيمة بنقص حتى مات وصح عن ابن شهاب ان أبا بكر والحارث بن كادة كانايا كلان حريرة الهسد بت لاى بكر فقال الحسارت لاى بكر ارف عيد لله يا خليفة رسول الله والله ان في المربعة وأنا وأنت غوت في ومواحد فرفع بد فلم يز الاعلم ابن حتى ما تا في ومواحد

عندا نقضا السنة ولا ينافيه خسم أثبت أحدفانها عليكني ومسديق وشهيدان لان أخص أوساف أى بكرتسميته بالصديق كاعلم عما مرفأوثر على وسف الشهادة لاشتراكه واذلا الم يصف صلى الله عليه وسلم فسسه الابالنبق والانها اخص أوصا فه والافه وصلى الله عليه وسلم مات بالسيم أيضا لمافى الحديث الصيح انه صلى الله عليه وسلم صرح في مرض موته انه من الكلة خيبروان تلاث الا كلة لاز الت تعاوده ملى الله عليه وسلم حتى انقطع اجره (وأخرج) الواقدى والحاكم عن عائشة قالت كان أول بدعمرض أى بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسببع خلون من حمادى الآخرة وكان بوماراردا فيم خسية عشر بوما لا يخرج الى مدلاة وتوفي وم الثلاثاء المانية من مراح مادى الأخرة سينة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سينة (وأخرج) الواقدي من طرق أن أما يكر لما تقل دعاع بدالرجر بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال مات ألى عن أمر الاوا نت أعدل منى فقال أبو مكر وان مكن فقال عبد الرحد فو والله أفضله من وأيك فيه تم دعاء تمان من عفان فقال اخسرني عن جمر فقال أنت أخسرنا مه فقال على ذلك اللهدم على به انسريرته خبرمن علانيته وان ليس فينامثله وشاورم على ماسعيدين ريد وأسيدبن حضير وغيرهما من الهاجرين والانصار فقال أسيد النهم أعله الحير بعدل يرضى الرضى ويسخط السحط الذى يسرحسرس الذى يعلن وان بلى هدذا الامر احدا أفوى عليه منه ودخل عليه بعض العجابة فقال له قائل منهم ما أنت قائل لربك اذاساً لك عن تولية عمر علينا ترى غلظته فقال أبو بكر بالله تخوفني أقول اللهم استخلفت عليم حسيراً هلك النعمني ماقلت من و رائل شم دعاء شمان فقال اكتب سم الله الرحي الرحيم هدد اماء هدأ يو مكر ابن ابي قَحَافَة في آخرعهد. بالدنماخارجامها وعند أوَّل عهده بالآخرة داخلافها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجرو يصدّق الكاذب انى استخلات مليكم معدى عمر من الخطار فاسمعوا له وأله مواواني لم آل الله و رسوله و يه مونفسي و إ يا كم خبر افان عدل فذلك للمي فيه وعلى به وانبدل فلمكل امرعما كتسب والخير أردت ولاأعملم الغبب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسدلام عليكم ورجهة الله ثم أمر بالسكتار فتحده ثم أمرع تمان فخرج بالسكتاب مختومافيايع الناس ورضواته تمدعالو بكرعمرخالباه وصاهبماأوصاه بمخرج منعنده فرفع أيو بكريده فقال اللهم انى لم أرديد لك الا اصداد حهم وحف علمم افتنة فعملت فهمم أنتاعلمه واجتهدت لهمرأبي فوايت علهم حبرهم وأقوامم واحرصهم على ماارشد لهم وقد حضرنى من أمر لما حضرفا خافنى فيم مهم عبادل وتواصم مدلة أصلح والهم واجعله من خلفا ثلث الراشدين وأصلح له رعيته (وأخرج) ابن سعد والحاكم عن ابن مسعود قال افرس الناس ثلاثة أبو مكر حين استخلف همر وصاحبة موسى حين قالت استأجره والعزيز حين تفرس فى بوسف فقال لامر أنه اكرى مثوا ، قيل و يلحق بهم سليمان بن عبد الملك حين استخلفه هر بن عبد العزيز (وأخرج) ابن عدا كرعن يسار بن حزة قال المقل أبو بكر اشرف على

الساس من كوة فقال أيماالماس الى قدعهد تعهد أفترضون به فقال الناس رضيفا بالحليفة وسول الله فقام على وقال لا نرضى الا أن بكون عمر قال فانه عمر (وأخرج) ابن سعد عن شداد قال كان أقل كان أقل كلام تكلمه عمر حسين سعد المنبران قال اللهم الى شديد فلينى والى ضعيف قال كان أقل كلام تكلمه عمر حسين سعد المنبران قال اللهم الى شديد فلينى والى شعيف القتوحي أيامه كثرة عظيمة لم يقع فظيرها في أيامه كثرة عظيمة لم يقد فليرها في أيامه كثرة عظيمة لم يقد فلي المناس والروم ووصر والاسكندرية والمغرب وقد أشار صلى الله عليه وسلم يذلك في والعراق وفارس والروم ووصر والاسكندرية والمغرب وقد أشار صلى الله عليه وسلم ينا أنابا عمر والي الله على خلافة الصديق ولفظه عندالشي من وفى تزعه ضعف والله عن ابن عمر والى هر يرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا أنابا عمر فاستى فاستى الته عمر فالله أرعبة ويامن الناس وسرى فريه حتى روى وغفر والى وغفر الفتو حوظهو والاسلام في زمن عمر العلماء الله خراه المناس وضر بوا يعطن وورث عمر أيضاعن العلماء الهذه الشارة الى خلافة أبى بكروعم والى كثرة الفتوح وظهو والاسلام في زمن عمر

والفصل الثالث في سبب تسميته ما أميرا لمؤمنين كردون خليفة خليفة رسول الله سلى الله عليه وسلم

أخرج العسكرى في الدلائل والطبراني في السكبير والحاكم من لحر يق ابن شهاب ان عمر بن عبداا أفزيؤ سأل أبإيكر سلمان فان خشمة لاى شي كان يكتب من خليفة رسول الله في عهد أبى يكرثم كان عمر كتب أولا من خليفة فن أوّل من كتب من أميرا لمؤمنين رضي الله عنه فقال حدثتني الشفاء وكانت من المهاجرات ان أيا مكركان يكتب من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلموعمر كالايكتب من خلىفة خليفة رسول الله حتى كتب عمر الى عامل العراق الديبعث اليه رحلن حلدين سألهماعن العراق وأهله فبعث اليه لبيدين رسعة وعدى بن ماتم فقد ما المدينة ودخلا المسجدفو حداعمر وبن العاص فقالا استأذن لذاعلي أسرالمؤمنس فقال محروا نتما والله أصيتما اسمه فدخل عليه عمر وفقال السلام عليك باأمر المؤمنين فقال مابد الك في هدا الاسم لتخر حسن مماقلت فاخسره فقال أنت الامر ويحن المؤمنون فحرى المكثاب بذلك من ومشذ وفي تهدديب النووى ان عدد ما ولبيدا المذكورين مع يا ميذلك أى لان عمر الم يقل له ذُلك الاتقليد الهـما وقبل ان أول من عمامه الغررة بن شعبة (وأخرج) ابن عما كرءن معاوية بن قرة قال كان يكتب من أى بكر خليفة رسول الله ملى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أردوا أن يقو لواخليفة خليفة رسول الله صلى الله على مرسل فقال عمره فايطول فالوالاولكناأ مرناك علينا وأنت أمسرنا فالنعم أنتم المؤمنون وأناأم يركم فكتبأمر المؤمنين ولايسافي ماتفر رادع بدالله ن حشف سريته التي نزل فها قوله تعالى يسألونك عن الشدهر الحرام قتبال فيسه الآية سمى أمرا لمؤمن ولان تلك تسمية كانت خامسة

## والكلامني تسمية الخليفة يذلك فعمرأ ولمن وضع علميه هذا الاسم من حيث الخلافة

## والباب الخامس في فضائله وخصوصماً ته وفيه فصول كم

والفصل الاوّل في اسلامه يه قال الذهبي أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سسعوعشرون سنة وكادمن انبراف قريش واليه فهم كانت المفارة فكانوا اذاأرادواحر بالعثوه رسولا واذانا فرهمه منافرأ وفاخرهم مفاخرار سلوهله منافرا ومفاخرا وكان اسلامه نعدأر يعين رحلاأ وتسعة وثلاثسن أوخسة وأريعن رجلا واحدى عشرة امرأة أوثلاثة وعشر من امرأة فَقُرَ حَمْ السَّلُونُ وَظَهْرَالَاسُـلَامِ؟ كَدْعَقْبِ اسْلَامُهُ ﴿ وَقَدَأَخُرُجَ ﴾ التَّرَمْذَى عن ابن عمر والطبرانىءن انمسعود وانس ان الني صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الاسلام باحب هذين الرحليان الملابعمر سالخطيات أو الى جهدل من هشام وأخرج الحاكم عن ابن عباس والطبراني عن أبي مكر الصدّيق وثو بان الهصلي الله عليه وسلم قال اللهم أعز الدين بعمر بن الطلاب خامة (وأخرج) أحمد عن عرقال خرجت أتعرض رسول الله سلى الله علم ووسلم فوحدنه قدسيفني المحدفة متخلفه فاستفتح سورة الحاقة فعلت أتعب من تألمف القرآن فقلت والله هدا اشعر كاقاات قريش فقرا آنه لقول رسوك كر عوماهو بقول شاعرقليلا عانة منون الآبات فوقع في قلى الاسلام كل موقع (وأخرج) ان أبي شبهة عن جارقال كان أول اسدادم عران عرقال ضرب اختى الخاص ليلا فرحت من البنت فدخات في استار الكعبة فأعا النهى صلى الله عليه وسلم فدخل الحرفف لي ماشاء الله ثم انصرف فسمعت شيئالم اسمع مشله نفر جفأته مته فقال من حشدا قلت عرقال باعرماتد عسى لاليلاولانها را فخشيت أن يدعوه لى فقلت أشهدأن لااله الاالله وانكرسول الله فقيال باعمرا سيتره فقلت لاوالذي معمَّكْ بالحـق لأعلنه كاأعلنت الشراف وأخرج أبويعملى والحاكم والبهتي عن انس قال خرج عمر متقلدا سمقم فلقمه وحلمن بني زهرة فقال أن تعمد باعمر فقال أريد أن اقتل محد اقال وكمف تأمن من شيها شهرو مني زهرة وقد قتلت محمد اقال ما أراك الاقدد مبوت قال أفلا ادلك على البحب المتقدمة واوتر كادنك فشي عرفاناهما وعندهما حباب فلماسمع بحس عمر توارى فى البنت فدخه ل فقال ما هذه الهممة وكانوا بقرؤن له قالا ماعدا حديثا تحدثناه متناقال فلعاكما فدسم وتما فقالله ختنه ماعمران كان الحق فى غمرد شك فوتب علم فه طنه وطنا شديدا فحاءت أخته لند فعه عن زوحها فنفخها ففخه سده فدمى وجهها ففالت وهي غضي وكان الحق في غسر ديك اني أشهد ان لا اله الا الله وان مجد اعبد دهور سوله فقال ع أعطوني المكتاب الذى هوعند كم فأقرؤه وكان يقرأ السكثاب فقالت أختسه انكار حسافه لاعسه الاالطهر ونفقم واغتسل أوقوضأ فقام فتوشأ ثم أخذا لكتاب فقرأ طهما أنزانا عليك الفرآ نانشق حتى انهمى الى اننى الله لا اله الاأنافاع بدنى وأتم المدلاة لذكرى فقال

عمردلوني على محدفلما سمع خباب قول عمر خرج فغال اشر باعمر فاني أرجوان تكون دعوة وسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الحميس اللهم أعزالا سلام بعمرين الطاب أو معمرون هشام وكانرسول الله على الله عليه وسلم في أصل الدار التي في أصل الصفافا وطلق عمر حتى ذلك يكن قتله علينا همينا فالوالني صلى الله عليه وسلم وحى اليه فرج حتى اتى الى عرفا خدة عجمامع أومه وحمائل السيف فقال ماأنت عنته باعمر حسى ينزل الله ملأمن الخزى والذكال مَأْتُولَ بِالْوَلِيدِ مِن المغرِبرة وَفَقَالِ عَرِأْشَهِدَ أَنْ لَا اللهِ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ البزاروالطبراني وأبونعيم والبهم قي في الدلائل عن أسلم قال قال لذا عمر كنت أشد ألناس على وسول الله صدني الله عليه وسلم فبيذا أنافي ومجار بالمهاجرة في بعض طسريق مكة اذاقهني رحل فقال عيمالك مااس الخطاب المكترعتم انكوا مكوقد دخل عليك الامرفي يبتك فاستوما ذاقال احتك قدد أسلمت فرجعت مغضر باحتى قرعت البابقيل من هدا قلت عمر فتبادروا واختفواوقد كانوا يفرؤن في صحيفة بين أيديهم تركوها أونسوها ففامت اختي تفتح البياب فقلت باعدوة نفسها أصبوتوضر بتشتى في يدى على رأسها فسال الدم و بكت فقيات مااس الخطاب ماكنت فاعلافا فعل فقد صبوت قال ودخلت حتى حاست على السرير فنظرت الى ألصيفة فقلت ماهذا ناوليها فقيا لتاست من أهاها أنتلا تطهرمن الجنامة وهدذا كماب لاعسه الاالطهرون فمازات حيناواتنها فشقتها فاذافها يسم الله الرحين الرحيم فلما مروت باسم من أجماء الله تعالى دعوت منه فالقيت الصيفة غرجعت الى نفسى فتذاولته أفاذا فهما سبع لله مانى السهوات والارض فدعرت فقرأت الى آمنوا بالله ورسوله فقلت أشهد أن لا الهالا الله فخرجوا الح مبادر من فسكبر واوقالوا أشرفان رسول الله ملى الله علم وسلم دعانوم الاثنين فقال اللهم أعزالا الام بأحب الرجلين اليك اما أيوجهل بن هشام واماعمر ودلوني على الني صلى الله عليه وسلم في يته بأسفل الصفاف وجت حتى قرعت الباب فقالوا من قلت ابن الخطاب وقدعلوا شتقعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعااجترأ أحدد فقح البابحتي قال افتحواله ففتحوالى فأحذر حلان مصدى حتى اتبابي الني ملى الله عليه موسلم فقال خلواعنه تم أخذ بجامع قيصى وجذبني اليه قال أسلم بابن الخطاب اللهم اهده فتشهدت فيكمر السلون تكبيرة سمعت بفعاج مكة وكافوام تخفين فلم اشأان أرى رحدلا يضرب وبضر بالارأيته ولايصيبتي من ذلك شئ فِئت خالى أي أباحه ل بن هشام وكان شريفا فقرعت عليه الباب فقال منهذا قات ابن الخطاب وقدصبوت قال لاتفعل ثمدخل واجاف الباب دوني ففلت ماهذاشي فذهبت انى حدلمن عظماءقريش فناديته فحرج الى فقلت مثل مقالتي خالى وقال لى مثل ماقال خالى فدخل وأجاف الباب درنى فقلت ماهد دارشي ان المسلمين يضر بون وانالا اضرب وقال لى رجل أيخب ان يعلم باسلامك قلت زمم قال فاذا جلس الناس في الحرفات فلا نالر جل

تكن بكتم السرفف لله فعما مذلث يينه اني قد صبوت فأنه فلما يكتم الدمر فحثت وق الناس في الحرفقلت فعما منى و بينه انى قد سبوت قال أوقد فعلت قلت نعم فنا دى ماعلا صوته انابن الخطاب قدسهآ فبسادر واالىفازاات اضربهم ويضريونى واجتمع على التاس نقال خالى ماهدده الجماعة قبل همر قدسهانة ام على الحير فاشار يكل ألااني قد أجرت ابن أختى فيكفوا عنى فسكنت لاأشاءان أرى ر - لامن المسلمن يضرب و يضرب الارأيته فقلت ماهذاشي حتى بصبنى فاتدت خالى فقات حوارك ردهليك فبازات أضر بوأضر بحتى أعزالله الاسلام والفصل الثانى في تسمينه بالفاروق يه أخرج أبواهم في الدلائل وابن عسا كرس ابن عباس قالَ أنت همرلاي شي مبت الفاروق فقال أحلم مزة قبلي شلا ثقاً مام فور حت الى المحد فأسرع أبوجهل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسبه فأخبر حمزة فاخذ فوسه وجا الى المسيد الى حلقة قريش التي فهاأنو جهل فاتحاأعلى قوسسه مقابل أي جهل فنظرا ليه فعرف أنوحهل الشرفى وحهد فقال مآلك بالباهما رة فرفع القوس قضرب بها أخدعه فقطعه فسالت الدماء فاصلحت ذلك قر اش مخافة الشرقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف فدار الارقم بن أبي الارتم المحزوى فانطلق حزة فاسد لم فحر حت يعده بشدلا تة أيام فادا فلان المحزوى فقلت له أرغبت عردن آمائك واتبعت دن محد قال ان فعلت فقد فعله من هوأ عظم عليك حقامني مرره وقال أختك وختنك فانطلقت فوحدت همذ مناحتي أخذت وأسختني فضريته وأدمته فقامت الى أختى أخدنت وأسي وقالت قركان ك فاستمست حسرراً مت الدماء فاست وقلت أروني هذا المكتاب فقالت لاء ... مُ الاالمطهر ون فقعت فأغت لمت فأخر حوا الى صحيفة فها رسم الله الرحم الرحم فقلت أجماع لميبة طاهرة طهما انزالا عليك الغرآن انشق الى قوله لا الأعمام الحدى فتعظمت في صدرى وقلت من هذا فريت قريش فأسلت وقلت اين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأنه في دارالار فم فاتنت فضر بت الباب فاستمع القوم فقال لهم حمزة مالكم قالوا محرقال افتحواله الباب فانأقيسل قبلنامنه وانأدبرقتلناه فسمعذلك رسول اللهصلي الله عليه وسلم فخرج فتشهدهم فكبر أمل الدارتكبيرة عمها أهل المسجد فقلت ارسول الله ألسناعلى الحق قال بلي قات ففير الاختفا ونفرد المفين أنافي أحدهما وحزمق الآخر حتى دخلنا المسحد فنظرت فريش الى والى حزة فاصابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومنه ذوفرق بين الحق والباطل وأخرج ابن سعدعن ذكو النقال فلت لعائشه فرضي الله عنه امن سمي عمرا أفاروق قالت وسول المتعمل المتعليه وسلم وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس قال لما أسلم عمر ترل حمر وفقال بالمحدلقداستيشرأه في السماء باسداد معر والمزاروا لحا كم ومحمد عن ان عبأس قال المأسلم عمرقال المشركون قسدا ننصف القوم اليوم منا وأنز الأأم النا عدمك اللهومن أنيعما فأمن المؤمنين والمحارى وغميره عن ابن سمعودقار مازلنا أعزة منذا سلم عمر

وابن سعد عنه أيضا قال كان اسلام عمر فنها وكانت همر ته نصر اوكانت امامته رحة واقدراً يتنا ومانستطيع النصل الى البيت حتى أسلم عمر فلما أسلم عركان الاسلام كالرحل المقبل لا يزداد الاقوة فلما فتل عمركان الاسلام كالرحل المقبل لا يزداد الاقوة فلما فتل عمركان الاسسلام كالرحل ما للحركان الاسسلام كالرحل المدبر لا يزداد الابعد عن صهيب قال الما أسلم عمر من الحطاب وابن سمعد عن صهيب قال الما أسلم عمر مله والاسلام ودعى البه علانبة و حلسنا حول البيت حاقاد طفنا بالبيت وانتصفنا في غلط علينا رددنا عليه معضما بأتى ه

الاعمر بن الحطاب فانه الهم بالهمرة تقلدسيفه وتسكب قوسه وانتضى في يده اسهما وأتى الدعم بن الحطاب فانه الهم بالهمرة تقلدسيفه وتسكب قوسه وانتضى في يده اسهما وأتى السكه بقواشراف قريش بفنا تها فطاف سبع اثم سلى ركعتبن خاف المقام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال شاهت الوجوه من أرادان تشكله أمه ويوثم ولده وترمل روجته فليله في وراء هذا الوادي في اتبعه منهم أحد (وأخرج) عن البراء قال أول من قدم علينا مها جرام صعب ابن عمروابن ام مكنوم شم عمر بن الحطاب في عشرين واكبا فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو على أثرى ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرمهه

والفسل الراسع فى فضائله فدم منها الربعة وثلاثون حديثا بل أكثر مقرونة ببعض أحاديث الى بكر الدالة على خلافته وفضله كا

(والخامس والدلاتون) الخبرالساني تفائلهم أعزالاسلام بعمرين الخطاب (والسادس والدلاتون) الخبرالساني الخبرالساني الخبرالساني الخبرالساني المحدلة السبسم الماسركون بالملام عمر (والخبرالساني والدلاتون) الخبرالساني الماسلة وما المعلما أسلم عمر قال المسركون الحديث الدانت ف الموم الموم مناو أزل الله بالميا اللهي حسبالله وما المعلم من المؤمني (الحديث الدامن والدلاتون) أخرج الشحان و ألى جارب قصر قلت لمن وسدا القصر قالوا اعمر بينا انائام والميني في الحني في الحني المنافرة المرأة تتوضأ الى جانب قصر قلت لمن وسدا القصر قالوا اعمر فذكرت غيرتك فوايت مديرا فيكى وقال عليك أغار بارسول الله (الحديث التاسع والدلاتون) أخرج أحد والشحان عن جاب المنافرة المامي فقلت ماهذا باحدول قال هذا بلالوراً بتقصوا أبيض وفنائه جارية فلم المنافرة المامي فقلت ما المحدول المعالم المنافرة الم

الناس عرضوا على" وعلمه قص فنها مايبلغ الثدى ومنها مايبلغ دون ذلك وعرض على محروعا. قيص يجره قالوا فا أولته بارسول الله قال الدين وفيروا ية لله كيم الترمذي على ماذا تؤوّل هذا بارسول الله وفها قديهم من كار قدصه الى سرته ومنهم من كان قيصه الى ركبته ومنهم من كان الىأ نصافسا قبهونوله الدم محوزفيه النصب والرفع وعبربدله في هذه الرواية بالاعمان وقد قيل في وجه تعبيرا القميص بالدين ان القميص يسترا اعورة في الدنيا والدين يسترها في لآخرةو يحمهاعنكل مكروه والاسلفيه ولباس التقوى ذلك خبروا تفقي المعبرون على ذلك اعنى تعبر القميص بالدس والطوله يدل على قاء آثارها حبه من بعد . وقال ابن العربي اغا أقله لانه يسترعورة الجهل كاأن القممص يسترعورة المدن وأماغير بمرؤسا ببلغ ثديه هومايستر قلبه عن الكفروان عصى ومايملغ أسفل منه وفرحه بادهومن لم يسترر جله عن المشي للمصية والذى يسترر جله هوالذى احتجب بالتقوى من حميه الوحوه والذى يعسر قيصه زادعلى ذلك بالعمل الصالخ الخااص وقال العارف إن الى حرة المراد بالناس في الحديث مؤمنوهذه الامة وبالدن امتثال الاوا مرواحتناب النواهي وكان اعدم رفى ذلك المفام العالى ويؤخذهن هذا الحديث انكل مابرى في القميص من حسن أوغيره عبر بدن لارسه و نقصه امالنقص الاعان أوالعمل وفي الحديث الأأهل الدين تفاضلون في الدين بالقلة والمكثرة وبالقوة والضعف وهدادامن أمثلة مامحمد في المنام ويذم في الفظة شرعاعني جرالقميص الوردمن الوعيد ف تطويله (الحديث الثاني والاربعون) أخرج الشيخان عن سددن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اس الخطاب والذي نفسي مده ما لقيك الشيطان سالسكا فحاقط الالله فاغرفك (الحديث الثالث والار بعون) أخرج أحدوالعارى عن أى هررة مدوم ملموا الترمذي والنسائي عرب عائشة النرسول الله سل الله علمه وسلمقال القد كان فهما تسلمهمن الاحمناس محسدثون فانتكن في المتى أحدفانه عمس وأخرج المخارى عن اين عمر همت عمر الشيَّقط مقول الى لا علمه كذا الاكان كايظن منسما عمر جالس اذمر مدر حل جميل أى هو سويدين قارب وقال عمر الهدأ خطأ لهني أوان هذا على د مه في الحاهلية أولفد كان كاهنهم عنى الرحل فدعامه فقال لهذلك فقال مارأيت كالموم استقبل مرحسلام سلما فال فاني أعزم عليك الاماأخبرتني والكنت كاهنهم في الجاهلية فالقائعي ماجاء تك محندتك فالجاهلية قال بينماأنا ومافى السوق جاءتني أعرف بهاالفزع فقائت ألم ترالحن وابلاسها (الحديث الراسع والار بعون) أخرج أحدو الترمذي عن ان عمروأ لوداود والحاكم عن آنى ذروأنو يوني والحاكم عن أبي هر يرةوالطبراني عن بلال وعن معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأل النالله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال ابن عمر ومانزل بالناس أحر قط فقالواوقال الا انزل المرآن على تحوماقال عمر (الحدث الخامس والاربعون) أخرج أحد والترمذي والحاكم وصعمه عن عقبة بن عامر وأطيراني عن عصمة بن مالك قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم لو كان بعدى نبي لكان عربن الخطاب وأخر جــ الطيراني عن أبي سعيد اللدرى وغيره وأبن عساكرمن حديث ابن عمر (الحديث السادس والاربعون) أخرج المرمذى عن عائشة الى لانظرالى شدماطين الحن والانس قد فروا من حر (وأخرج) ان عدى عنها رأيت شماطين الانس والحن فروامن عمر (الحديث الساسع والار بعون) أخرج انماحه والحاكم عن أبي ن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأوّل من يسلم علمه وأوّل من يأخذ مده فيدخله الحنقوالمصافحة هنأ كناية عن من يد الانعام والاقبال ومرأن أماتكرأول مومدخل الحنة أيضاو يحمع يحمل ماهناعلى ان الاولية في عمر نسبية أى أوّل من يدخلها بعدد أى بكر (الحديث الثامن والار دون) أخرج ابن ماحه والحاكم عن أى ذرقال معترسول الله على الله عليه وسلم يقول الدالله وضع الحق على اسان عمر يقول به (الحديث التاسع والار معون) أخرج أحدو الزارعن الى هر يرققال قال رسول الله على الله عليه وسلم ان الله حدل الحق على اسان عمر وقلبه وأخرجه الطبراني من حديث عمر بن الخطاب وبالال ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة (وأخرج) ان منيع في مسلاه عن على قال كنا أصحاب مجدلانشانان السكينة تنطق على لسان عر (الحديث الخمسون) أخرج البزارعن ابن عمروا تونعسم في الحلية عن الى هر يرة وان عساكر والصعب بنجثامة الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر سراج أهل الجئة (الحديث الحادي والخمسون) أخرج الهزارعن قدامة ممطعون عنعه عدمان مطعون قال قال رسول الله ملي الله علمه وسلم حداغاتي الفتنة وأشبار سده الي عمولا بزال منسكم وبين الفتنة بالمسديد الغلق ماعاش هذايين ألمهركم (الحديث الثاني والخمسون) أخرج الطبراني في الاوسط والحسكم فى وادر الاصول والضّياعن ابن عباس قال جام حيريل الى الذي سلى الله عليه وسلم وقال اقري جرااسلام وأخبره ان غضبه عز ورضاه حكم وفي رواية أثاني جبريل فقيال أقرئ عمر السيلام وقولهان رضاه - حسيهم وأن غضيه عز (الحديث الثالث والممسون) أخرج إبن عماكر عن عائشة ان الني ملى الله عليه وسلم قال ان الشيطان بفرق من عمر (وأخرج) أحد والترمذي وابن حبان في صححه من لحريق بريدة ان الشيظان ايفرق منك باعمر (الحديث الراسعوالخمسون) أخرج ابنءساكروابن عدىءن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مافي السماء لل الاوهو وقرعمر ولافي الارض شيطان الاوهو يقرق من عمر (الحديث الخامس والخمسون) أخرج الطبراني في الاوسيط عن الي هر رفقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله باهي باهل عرفة عامة و ياهي بعمر خاصة وأخرج فى الحسك بيرمثله من حديث ابن عباس (الحديث الدادس والخمسون) أخرج الطيراني والديلي عن الفضل بن العياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللق يعدى مع عرجيت كان (الحديث السابع والحمسون) أحرج الطيراني عن مديدة قالت قال رسول الله ملى الله

عليه وسملم انالشيطان لم يلق عمره نذأ سلم الاخرلوجهمه وأخرجه الدارقطبي في الافراد من لمريق سديسة عن حقصمة (الحديث الثامن والخمسون) أخرج الطبراني عن أبي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حبريل ليبكي الاسلام على موت عمر (الحديث التاسع والخمسون) أخرج الطهراني في الاوسط عن الى سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من أخض عمر فقد أغضني ومن أحب عرفقد أحبني وان الله بإهى بالناس عشية عرفة عامة والاهي يعمرخاسة وانه لم يبعث الله نبيا الاكان في أمة مصمدت وان يكن في أمتى منهم أحد فهو عمر قالوا مارسول الله كمف محدث قال تنكم الملائسكة على اسانه اسناده حسن (الحديث الستون) أخرج أحدوا انرم ذى وابن حبان في صحيحه والحاكم عن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإبلال بم سبقتني الى الجنة ما دخلت الجنةقط الاسموت حشيشتك امامى فأتدت على قصر مردع مشرف من ذهب فقلت لن هذا القصر قالوالرجل من العرب قلت اناعر بي لمن هذا القصر قالوالرجل من قريش فقلت انامن قر بش لمن هذا القصر قالوالرحل من أمة مجد فقلت انا مجدلمن هذا القصر قالوا العسمر من الخطاب (الحديث الحادى والمتون) أحرج الوداود عن عمر انرسول الله صلى الله عليه وسلمقال له لاتفسنا يا أخى من دعائك (الحديث الثماني والستون أخرج أحدوابن ماجه عن عمرأ يضاان النبى صلى الله عليه وسلم فال له ياأ شى أشركنا فى صبالح دعائل ولا تنسما (الحديث المَّا الله والسَّمُون) أخرج إين الحيار عن ابن عباس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدق العدى مع عمر حيث كان (الحديث الراسع والسنون) أخر جالطبراني وابن عدى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه موسلم قال عرمي وأنام عمر والحق بعدى مع عمر حيثكان (الحديث الخامس والستون) أخرج أحمدوالترمذي وابن حبان رضي الله عنه فى محمد عن أنس وأحدوالشخان عن جابر وأحد عن بريدة وعن معادان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجندة فاذا أنابقه مرمن ذهب فقلت لن هذا القصر قالوالشاب من قريش فظننت انى أناه وفقلت ومن هوقالوا حمر بن الخطاب فلولاما علت من غيرتك لدخلته (الحديث السادم والستون) أخرج التر. ذي والحاكم عن أبي مكرأن النبي على الله عليه وسلمقال ما لماهت الشمس على خير من عمر (الحديث الساسع والستون) أخر جابن سعد عن أيو ببن موسى مرسلاقال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الحق على المان عمر وقلبه وهوالفاروق فرق الله به به الحقوالباطن (الديث الثامن والستون) أخرج الطبراني عن عصمة بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يحل ادامات عمر فان استطعت أن غوتافت

و الفصل الحامس في ثناء العمامة والسلف عليه به الفصل الحامس في ثناء العمامة والسلف عليه به الماء الماء

معدعنها فه قيل له في مرضه ماذا تقول لر بالثوة دوايت عمر قال أقول له وايت علم مخرهم والطبراني منعلى قال ادا ذكرالصالحون فيهلا بعدمرماكنا شعدان السكنة تنطق على أسان عمر واسمعدعن ابن عمر قال مار أيت أحدد العدرسول الله صلى الله علمه وسلممن حين قبض أجد تولا أحودمن عمروا اطسيراني والحساكم عن ابن مده ودقال لوان علم عمر يوضع في كفة ميزان ووضع علم احياء الارض في كفقل جي علم عمر بعلهم والله كانوا ر ون أنه ذهب مسعة اعدار العلم والزير بن كارعن معما ويتقال أما أبو بكر فلرير دالدنها ولم ترده وأما بمرفأرادته الدنياولم يردها وأمانح نفقر غنافها اظهر البطن واكما كمعن على انه دخل على عمر وهومسجسي فقال رحمة الله عليك مامن أحد أحب الى أن ألقي الله يما في محيفة اعدمعمقة الني صلى الله علمه وسلم من هذا المسكمي وتقدم لهذا طرق عن على والطعراني والحاكم عن ابن مسعود قال اذاذ كرااسا لحون فهلا بعدمران عمر كان أعلنا مكتاب الله وأفهمنا في دن الله والطبراني عن عمر بن و يعد الاعمرة الله الديم والطبراني عني عبد رنعني قال أحدد اعتلا قرن من حديد قال ومافرن من حديد قال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لاغم قال عُمه قال عُم كون من رعد لـ خليفة تقتله فقه طالفقال عُم مقال عُم يكون البلاء وأحدو المزار والطبراني عن امن مسعودة ال فضل عمر بن الحطاب على الماس بأر سعيد كر الاسرى يوم بدر أمر بفتلهم فأنزل الله لولا كناب من الله من الآره وبدكرا لخياب أمر أمه اء الذي صلى الله علمه وسلمأن يحتصن فقالت لهز ينب وانك لتغارعلينا باابن الحطاب والوحى مزل في سوتنا فأنزل الله واذأسألتموهن متاعا الآية ويدعوة الني صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الاسلام يعمرو رأمه في أبي مكركان أقل من بايعهوا بنء ما كرعن مجماه دقال كنا نحدث ان الشياطين كانت مصفدة فامارة عمر فلماأسسست

﴿ الفصل السادس في موافقات عمر للفرآن والسد، قوالمورافي

أخر جابن مردو به عن مجاهد قال كان عمر برى الرأى فيغرل به القرآن (وأخرج) ابن عساكر عن هلى قال ان في القرآن لرأيا من رأى عمر (وأخرج) عن ابن عرم رفوعا ما قال الناس في شئوقال فيه عمر الاجاء القرآن بنحو ما بقول عمراذا تقرر ذلا فوافقاته كثيرة الاولى والثانية والمناس الما المروالة اجر فلوا مرتبن يحتين فنزلت آية الجماب واحتمع نساء النبي سلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه ان طلق كن أن يبدله أزوا جاخيرا منكن فنزلت كذلك الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه ان طلق كن أن يبدله أزوا جاخيرا منكن فنزلت كذلك (الرابعة) أسارى بدراً خرج عن سألم عن عمرقال وافقت ربى في ثلاث في الجماب وفي أسارى بدر وفي مقام ابراه يم (الخامسة) تحريم الخمر (أحرج) أصحاب السنن والحاكم ان عمرقال الاهدم بن لذا في الحسم سايات في افأنزل الله تحريمها (والسادسة) فتبارك الله أحسن

الخالفين (أخرج) ابن أبي عام في تفسيره عن أنس قال قال عروا نقت ربي في أر العزا مسذه الآية ولفد خلقنا الانسان من سلالة من لهن الآية فلانزلت قات أنافتها رك الله أحسن الخالفين (السابعة) قصة عبدالله بن أن وحديثها في العصيم عنه أي عن عمر قال الماتولى عبد الله بن أبي دعى رسول الله صدلي الله عليه والم الصلاة عليه فقام اليه فق متحتى وففت في صدره فقلت ارسول الله أعلى عد والله بن أبي الفائل بوم كذا وكذا فوالله ما كان الايسبراحتي نزات ولاتصل على احدمهم من أبد الكائية (الثامَّة) قصة الاستغفار (أخبر) الطبراني عن ابن عباس قال الما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسدكم من الاستغفارا أهوم من المنافقير قال عمر سواعلهم فأنزل الله سواعام استغفرت الهم أمل تستغفر الهم الآية (التأسعة) الاستشارة في الخرو جالى بدر وذلك العصدتي الله عليه وسلم استشرأ صحبابه في الخرو جالى بدر أشيار جريا لحروح فلنزل قوله تعالى كاأخرجال المن بيسك الحقوان فريقان اؤمنين لكارهون الآية(العاشرة)الاستشارةفي قعة الافك وذلك انه على الله عليه وسلم لما استشار العصابة في قصرة الافلة قال عمر من زوحه كها دار به ول الله قال الله قال افتظن ان ريك دايس عليك فنها سجانك هذابمتان عظم فنزات كذلك (الحادية عشر) قصته في السيام لما جامع ز وحته (أحرج)أحدفي مسنده أيضالما جامعز و-ته بعد الانتباء وكان ذلك محرما في أوَّل الاسلام فنز لأحسل لكم لملة الصيام الرفث الى نسائكم الآية (الشانية عشر) قوله تعسالي من كان عدوا الى آخره أخرجه ابن جريروغيره من طرق عديدة أثر بما للوافقة مأ أخرجه ان **أبي حاتم عن عبد الرحن بن أبي الي إن يهود بالق عمر أقال الأجبريل الذي يذكر صاحبكم عد ق** فنزلت على المان عمر الآبة (الثالثة عشر) فلاور بالمالا يؤمنون الآية أخرج ابن أبي حاتم والن مردويه عن أبي الاسودقال اختصم رجلان الح النبي مدلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال الذى قضى علسه ردناالى عمرمن الخطاب فأتبا اليه فقال الرجل قضى لى رسول الله صلى الله علمه وسلم على هذا فذالر دُناالي محرفها ل أكذا لـ قال أعم فهال عمر مكانسكا حتى أخرج اليكافخرج الهمامشتملاعلى سدنه فضر بالذى قالردنا لي عمرفة ته وأدبرالآخر فقال بارسول الله قَدْلَ عِمْرُ وَاللَّهُ صَالَحَهُ كَالُمُا كُنْتَ أَنْهُنَ الْعَتْرَى عَمْرُ عَلَى قَسَلُ مُؤْمِنَ فَالرَّلَ اللَّهُ وَلا ور اللَّه منونحة يحكموك فماشجر ببنهم تملايحه دوافي أنفهم حرجاتما قضيت ويسلوا الدخول وذلك انه دخل عليه غلامه وكان نائمنا فقال اللهم حرم الدخول فنزلت أية الا (الخامسة عشر)موافقته لقوله تعالى ثلة من الاوّاينوثلة من الآخر بن أخرجه ابن عساكر فَى الريخية عنْ جابر وقصمها مذكورة في أسه باب النز ولـ (السَّادسة عشر) موافقته في العض الاذان أخرج ابن عدى في المكامل من طريق عبد الله بن نافع وهوضعيف عن أسه عن ابن عران دلالا كان مولاد الدنائه دأن لا اله الا الله حى الملامة فاله عرق في أثرها أشهد أن محد أرسول الله ملى الله عليه وسلم قل كامال عمر والحديث الصحيح الثابت في أقر لمشروعية الأذان رده في السابعة عشر) أخرج عثمان بن سعيد الدارى من لحريق ابن شهاب عن سالم ن عبد الله الاحمارة الويل الله الارض من ملك السماء فقال عمر الاحمارة الامن حاسب نقسمه فقال كعب الاحمارة الذي نقسى سده المالى التو را فن فرسا حدا

﴿ الفصل السابع في كراميه ﴾

الأولى أخرج البهق وأيونعيم واللالكاى وإس الاعرابي والخطيب عن نافع عن ابن عمر باسناد حسن قالوجه عمر حيشاورأس علهم رجلابدعى سارية فينماعم ررضي الله عنه مخطب حمل بنادى باسار بقالجبل ثلاثائم قدمر سول الجيش فسأله عمر فقال باأمير المؤمنين هزمنا فينانحن كذلك اذمه عناصو تاينادي باسارية الحيل ثلاثافاسند ناظه ورناالي الحيل فهزمهم الله قال قدل العسمرانك تعجيد للنوذال الجبل الذي كانسارية عندويها وندمن أرض الحم (وأخرج) ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمررضي الله عنه قال كان عر يخطب وما لجمعة فعرتض فىخطبته انقال باسارته الجبل من استرعى الذئب ظلم فالتفت الناس بعضهم لبعض فقال لهم على المخرح رمماقال فلمافر غسألوه فقال وقع في خلدي النالمشركين هزموا اخوانذا واغ-معرون يجبل فانعد دلوا اليده قايلوامن وحده واحدوان جاز واهدكوا فحرجمني ماتزيجون انسكم معتموه فقال فحاء البشهر بعدشهرفذ كرائهم سمعواسوت محرف ذلك الموم قال فعدد لساالي الجبسل ففتم الله علينا وأخرج أبونعهم عن عربن الحيارث فالبيناعر يخطب نوم الجعة اذترك الخطبة فقال اسار بقالحبل مرتم أوئلانا ثمأ فيل على خطبته فقال معض الحآضر من القدحس اله لمجنون فدخل عليه عبد الرحر بن عوف و كان يطمثن اليه فقال انك لحمل لهم على نف المقالا بينا انت تخطب اذاً نت تصح بالمارى الجبل أى شي هذا قال انى والله مامكت ذلك رأيتهم يقاتلون عندجبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم املك أنقلت باسبارى الجبل ليلحقوا بالجبسل المبثوا الحيان جاموسول سيار يقتكتا به ان القوم لقوما بوما لجمعة فقاتلنا هم حتى اذا حضرت الحمعة عممنا مناديا بنادي باسارية الحبل مرتب فلحقنا بالجبل فلمنزل فاهر من العدق ناحتى ه زمهم الله وقتلهم فقال أوأنث الذين طعنو اعلمه دعوا هذا الرجل فانه مصنوعله (الناسة) أخرج أبوا الساسم ن شراك من طر يق موسى بن عقبة عن افع عن ابن عمر قال قال عمر من الخطاب الرجل ما اسمك قال جرة قال ابن من قال النشهاب قال مُسَر قال من المرقة قال أن مسكنان قال الحرة قال رأيها قال بدات لظى قال عمر ادرك أهلك فقدا حسترقوافر جمع الرجل فوحداهله قداحترقوا وأخرج مالك فى الموطأنحوه وكذلك خرجه آحرون (الثالثة) أحرج أبوالشيخ في العظمة بسنده الى قيس بن الحجاج عن حدثه قال

افتحت مصرأتي عمرون العاصدين دخل يومن أشهر العجم فقالوا أيها الامديران لنبانا هذاسنة لا يحرى الام اقال وماذ الثقالوااذ اكان أحد عشرايلة تتغلومين هذا الشهر عدنا الى جارية بكربين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا علها من الثياب والحلي أفضل مايحون غ أاغيناها في هدد النيل فقال لهدم عمرو ان هدد الايكون في الاسلام أيدا وان الاسلام يهدم ما كان قبله فأقاموا والنيل لايرى قليلاولا كذم احتى هموا بالحلاء فلمارأى ذلك عمر وكتب الى عمر من الخطاب بدلك فكتب له ان فد أحدت بالذى فعلت والاسلام بردم ما كان قبله و بعث بطانة في داخــل كتابه وكتب الى عمر والى فــد. متت المله بطاقة في داخل كتابي فألقها لى النيل فلما قدم كتاب عمرالي عمروين العاص أخذا الطاقة ففتحها فاذا فهامن عبد الله عمرأ مبرالمؤمنين الى نيل مصر اما مدفان كنت تحرى من قبلك فلا تحرى وان كان الله يجربك فأسأل الله الواحد الفهار ان يحريك فألق الطافة عمر وفى النيل قبل الصليب بيوم فأصبحوا وقد أجراه اللهستة عشر ذراعاني أسلة واحسدة فقطع الله تلك السينة عن أهل مصر إلى اليوم (الرابعة)أخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال ان كان الرجل ليد في عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول احبس هذه غم يحدثه بالحديث فيقول له احبس هذه فيقول له كل ماحد ثقائدي الاماأمر تى ان احبه (وأخرج) أيضاعن الحسين قال ان كان أحد يعرف المكذب اذاحدته انه كذب فهوعمر بن الحطاب الحامسة أخرج البهق في الدلائل عن ابي هدنة الحصى قال أخبر عمران أهل العراق قد حصنوا أسرهم فخرج غضبان فصلى فسهافي صلاته فلاسلم قال اللهم انهم فدلسواعلى فالبس علمهم وعبدل علمم بالغد لام الثقني يحكم فهم بحكم الحاهلية لايقبل من سنهم ولايتح اوزعن مسيئهم قال ابن الهيعة وماولدا لحساج يومند في خاتمة في مدد من سسرته ي خرج) ابن سعد عن آسف من قيس قال كذا جاوساسات عمر قرت جار ، فقالواسر بدأ ممر منهن فقال ماهي لا مرالمؤمنين رسر ية ولا تحل له انريامو مال الله فقلنا في اذا تحل له من مال الله تعمالي قال اله لا محسل لعسمر من مال الله الاحلة بن حلة الشتاء وحلة الصيف وماج به واعتمر وتوقى وقوت أهلى كرجل منقريش اليس باغناهم ولابا فقرهم تم انا بعدر حلمن المسلمن خرج ابن سعد وسعيدين منصو روغيره مامن طرق عن عرقال اني انزلت نفسي من مال الله منزلة ولى التيميم من ماله ان ايسرت استعففت وان افتقرت ا كات بالمعروف فأن ايسرت قضيت واحتاج لتدأوى بعسل وفي ببت المال عدكة فقال ان اذنتم لى والافهمي عدلي حرام فاذنواله ومجعث زمانالا يأكل من مال يبت المال شيئاحتي أصابته خصاصة فاستشار العجابة فقال قدشغلت نفسي فيهذا المال فبالصلح لى منه فقال على غيدا وعشاء فأخذ بذلك مروكانت جملة نفقته في عجه سيتة عشر دينارا ومع ذلك يقول أسرفنا في هددا المال ولما كلته حفصة وعبدالله وغيرهما فقالوالوأ كات طعاما لهيبالكان أقوى لذعلي الحققال أكلمعلى هذا الرأى قالوانعم قال تدعلت نصكم والكني تركت صاحبي عدلى جادة فانتركت جادتهما

لمادر كهما فىالمنزل قال وأسماب الناس سنة فما كل عامئذ سمنا ولا سمينا وقال مرة أخرى أن كله في طعامه و عدل آكل طبياتي في الدنيا وأستمتع ما وقال لابنه عامم وهو يأكل لحما كفي المر سرفاان بأكل كما اشتهى وكان يلدس وهو حليفة حبقمن موف مرقوعة دعشها بأدم ويطوف فحالاسواق عملى عاتفة الدرة يؤذب الناس بهاو عر بالنوى فيلتقطه والمقمه فيمنازل الناس ينتفعونه وقال أنس رأيت بن كتفي عمرأر سعرقاع في فمصله وقال أبو عنمان الفهرى وأيت على عمر ازار امر أوعا بأدم ولماج لم يستظل الانتحت كساء أونطع لمقده عملي شحرة وكان وجهه خطان أسودان من المكام وكان عر بالآية من ورده فسقط حتى بعادمها أياما وأخذتمنة من الارض وقال بالبتني هذه التبنقلية ي لم ألد شيئا ايت أمي لم تلدني وكان مدخل مده في ويرة الدوير ويقول الى خارف أسال عما دا وحل قر مذعلى عنقه فقمل له في ذلك فقال أن نفسي أعجبتني فأردت أن أذاها وقال أنس تقرقر بطن عمر من اكل الزيت عام الرمادة وكان قدحرم على نفسه السمن فنقر بطنه بأصبعه وقال انه ليس عندنا غبره حتى يحيي الناس ومن عم تغييرلونه في هدد العامدي صارآدم وقال أحب الناس الي من رفيع الى عبوى وقال ان عمر مارايت عمر غضب قطفذ كراشه عند وأوخوف أوقر أعند وانسان آية من القرآن الارقف عما كان يريد وجي عله بلحم فيه معن فأبي أن يأ كلهما وقال كلوا حد منهما أدموانكشف فغذه فرأى هأهل نجران علامة وداء فقالوا هدداالذي نحدفى كتاسا اله يخرجنا من أرضنا وقالله كعب الاحبارانا لتعدل كتاب الله على المن أنواب حهديم تمنع النماس ال يقعوا فيهافاذامت لم يرالوا يقتحمون فيها الى يوم القيامة وأمرعاله مهم سمعدين أبى وقاص فكتبوا أموالهم فشاطرهم فيها أخذنه فهاوا بقي لهم نصفها أخرم ذلك كلهابن سنعدوأ خرج عبددالر زاقءن جابرانه شكى الى عمر ما يلقى من النساء فقيال عمراناك مذلك حتى الى لاريدالحاجة فتقول لى مائذهب الاالى فتيات بى ف الان فتنظر اليهن فقالله عبدالله بم معود مايكفيك انابراهم عليه الصلاة والسلام شكى الى الله خلقسارة فقيل له انها خلقت من ضلع أعوج فالسهاعلى ما كان فها مالم ترعله الحرمة في درنها ودخل عليه ان له عليه ثماب حسنة فضربه بالدرة حتى أبكاه وقال رأيته قد أعجبته نفسه فأحست أن اصغرها الله (واخرج) الخطيب أنه وعدمان كانا يتنازعان في المسألة حي قول الساكم انهمالا عمدان أبدا فالفترقان الاعلى أحسدوأحم

مرالها بالسادس في خلافة عنمان رضى الله عنه وتلك نسمد عى ذكرعهد مرعهد مراله عنه ومراله من الحي شهيدا م

(واخرج) الحاكم عن أبن المدب أنه لما نفر منى وأناخ بالابطيح استدلق و رفع بده الى السيماء وقال اللهم كبرت سنى وضعفت قونى وانتشرت رعمتى فاقبضى الملاغير مضمه م ولا مفرط في النسلي ذو الحجة حتى فته ل ولقد قال له حكمت أجد له في الذو راة تقدل شهيد افقال وأنى لى

بالشها دةوأنابجز يرة العرب (وأخرج) البخارىءنه أنه قال اللهم ار زقني شهادة في سبيلك لم موتى فى بلدرسولك (واخرج) الحاكم أنه خطب فقال رأيت كأن دبكانقرني نفرة أونفرة بنوانى لاأراه الاحضر أجلى وان فوما يأمروني أن استخلف وان الله لم يكن ليضميع ديه ولاخلافته فان عجرابي أمرفا خلافة شوري بن هؤلاء السنة الذي توفى رسول الله ملي الله علم و - الم وهوعهم راض وقال له رحل ألا أحظا عبد الله ين عمر فقال له قاتلات الله والله ماأردت اللهم فرا أستخلف رحلالم يحسن أن بطاق امر أته اى لامه في زمن رسول الله صلى الله علمه وسلم كالقهافي الحيض فقال صلى الله عليه وسلم اممرم هفليوا جعها وكان لا يأذن الصبي قداحتل في دخول المدينة حتى كتب البه المغيرة بن شعبة وهوعلى الكوفة مذ كرغد لا ماعتده يحسن أعمالا كشرة فهامما فعللناس كالحدادة والنقش والنجارة ويصنع الارحا فأذناله فى دخول المدينة واسمه أبواؤاؤة وهو معوسى فاعلم ريستكي من تقل خراجه وهوأر بعة دراهم كل يوم اشال له مأخراجك بكثير فانصرف مخضم باوقال وسع الناس كاهم عدله غيرى ثم بعد يسبر أرسل المدعم وفقال له ألم أخيرانك تقول لوأشاء لصنعت وعاتطهن بالرج فالتفت الى عمسرعا ساوقال لأصنعن للشرحي يتحذث الناسبها الماولي قال عمولا صحامه أوعدني العبد آ نَهُ أُوكَالَ كُذَلِكُ فَاضْمِرُوْتُلُهُ وَأَعْدَ خَجَرًا وَتُنْخَذُهُ وَحَمَّمُ كُنْ لِهِ فِي الْغَلْمِ بِزَاوِيةِ مِن زُوا بِاللَّهِ عِد حى خرج عربوقظ الناس الصلاة وكان عريا مريتسوية المفوف قيل الاحرام فحاء أبواؤلؤة الى أن دنا من عَمر أضر مه بدلك الخَيْرِ ثلاثاني كَتْقُهُ وَفَيْخَاصِرَتُهُ فُوقِعَ عَمْرُ وَلَمْمَنَ مُعَهُ ثلاثَتُعْشُمُ رجلافات مهمستة فألق عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه وحل عرالي أهله وكادث تطلع الشمس فصلى عبد الرحن بنعوف بالناس بأفصر سورتين وأق عمر سيد فشرمه فوج من جرحه فلم يتبين فدقوه لبنا فخرج من جرحه فقالوالا بأس عليد لم فقال عمران وسكن القتل السفقدة لمت فعل الناس يتنون عليه و بقولون كنت وكنت فقال أماوالله وددت انى خرجت منهما كفافالاعلى ولالى وانصعمة رسول اللهمالي الله عليه وسلم سلتلي وا ثنى عليدان عباس فقال لوأن لى طلاع الارض ذه الاقتديت بمن هول المطلع وقد جعلها شو رى فى عنمان وعلى وله لحقوال بير وعبد الرحن وسعدواً مرصهيبا أن يصلى بالناس واجل تة ثلاثاو كانت اصابته بوم الار معاولار دحيقين من ذى الحِقسة فثلاث وعشر من ودفن يوم الاحدوم أن الممس أسكم فت يوم موته وناحت الجن عليه وفي واية أنه قال الحمديله الذى لم يجعدل منيتي بدرجل يدعى الاسلام غمقال لابته عبد الله انظر ماعلى من الدن فحسبوه فوحدوه ستة وغانبن ألفا أرتحوها فقال الدوقي مال العراده من أموالهم والافاسال في بي مدى مان لم تف أموا الهم فاسأل في قريش اذهب الى أم المؤمنين عائشة فقل يستمأذن عرأن يدنن مع صاحبيه فذهب الهافقالت كنت أريده تعنى المسكان انف عي ولا وثراء الموم على نفسى فأتى عبد الله فقال قدأ ذنت فحد الله تعالى وقيل له أوص باأمير المؤمنين واستخلف قال ماأرى

أحدا أحق بهذا الامرمن هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم راض فسمى السستة وقال يشهدعبدا للهن عمرمعهم وابس لهمن الامرشي فان أسأ سالامر مسعدا فهوذ المثوالا فلاستعن مه أمكم ماأمر فافي لم أعزله عن عجز ولاخيالة ثم قال أوصى الحليفة من معدى يتقوى الله تعالى وأوصيه بالمهاجر سوالانصار وأوصيه بأهل الامصار خبرا في مثل ذلك من الوصية فلا توفى خرج اله عشى فسلم علم اعبد الله ين عرفقال عرر سسة أذن فقالت عائشة ادخلوه فأدخل فوضع هنالنمع صاحبيه فللفرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن من عوف احقلوا أمركم الى ثلاثة منسكم فقال الزير قد جعلت أمرى الى على وقال سعد قب جعلت أمرى الى عبمد الرجن وقال طلحة قد حعلت أمرى الى عنمان فخلاه ولاء الثلاثة فقال عبدال حن أنالا أريدها فأبكا مرأمن هذا الامر ونجعله المهوالله علمه والاسلام لمنظرن أفضلهم في نفسه والمحرص على ملاح الانته فسكت الشيخا نعلى وعثمان فقال عبد الرحمن اجعلوه الى والله على أن لا آلو كم عن أفضلكم قالانهم فلابعلى وقال لأمن التقدّم في الاسلام والقرامة من رسول الله صلى الله علمه وسلم ماقد علت الله عليك الناأمر تك لتعد لن ولئ أمرت عليدان السمه تولقطيعن قال نعم غ خلا بالآخر فقال له كذلك فلما أخذ مما فهما بايم عثمان وبايعه على وكانت مبايعته عدموت عربثلاث ليسال وروى أن الذاس كانوا يجمعون في تلك الامام الى عبد الرحمن يشاورونه ويناحونه فلا يخلوبه رحل ذورأى فيعدل مثمان أحداولما حلس عبدالرجن للمايعة حدالله وأثنى عليه وقال فكالاهماني رأيت اناس بأبون الاعتمان أخرحه ابن عساكر وفير واية أنه قال أمّاره مدماعلى فانى قد نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلانعمان على نفسك سيدلا عما حد سدعهمان فصال نما يمك على سسنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده فبايعه عبدالرحن وبايعه المهاجرون والازمار (واخرج) ابن سعدعن أنس قال أرسل بمرالي أبي طلحة الانصاري قبل أنعوث ساعة فقال كن بي خسس من الانصار معهؤلاء النفرأ محاب الشورى فانهم فعاأحمب سحتمعون في ببت فقم عملي ذلك الباب ماصحابك فلانترك أحدايد وعلهم ولاتفركهم عضى الموم المالت حتى يؤمر واأحدهم وفي مسمند أحمدعن أبى وائل قلت العبدالرحن بن عوف كميف العتم عدمان وتركتم عليا فقال ماذنى قديدأت وهلى فقلت أبايه لمعلى كتاب الله وسنقرسوله وسيرة أى بكر وعمر فقال فعما استطعت تجعرضت ذلك على عثمان فقال نعمويروى أن عبد الرحن قال اعثمان خه الوة ان لم أمايعك فن تشرقال على وقال اعلى اللم أبايعك فن تشرعلي قال عثمان عُ دعا الر مرفق ال اللم العدية وتشرعلى فقال على أوعثمان عدعا معاله من تشرعلي فأما أناوأنت فلانر مدها فقال عثمان تم استشارعيد الرجن الاعيان فرأى هوى أكثرهم في عثمان (واخرج) ابن سم عدوا لحاكم عن ابن مدود أنه قال لمايو يع عثمان أمر ناخيرمن رقى ولم فأل فقبت بذلك جميعه صعة سعة عثمان واجاع الصحابة علها وأنه لامرية فى ذلك ولانزاع فيهوان

علىارضى الله عنه من جلة من با يعه وقد مر ثناؤه عليه وقول اله غزامه وأقام الحدود بن يديه ومرأ يضا احاديث كثيرة دالة على خلافته وأنم المعد خلافته عرفلا نحتاج الى عادة ذلك هنا وأنها نفر عدن خلافة عد خلافة الصدديق وقد قام الاجاع وأدلة السكاب والسنة على حقية خلافة على حقية خلافة على حقية خلافة عندان في المنات بيعة صحيحة وخلافة حقالا مطهن فها

## والباب السابع ف فضائله ومآثره وفيه فصول

(القصل الاقل في السلامه وهيرته وغيرهما) أسلم قديما وهو عن دعاه الصدّيق الى الاسلام وهاجراله عرتين الى الحبشة الأولى والتانية الى الدينة وترق جرقية بنترسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت عنده في لمالى غز وة بدر فتأخر عنها لتمريضها باذن رسول الله صلى الله عليه وسالم فضرب له بسهدمه وأجره فهومعد ودمن السدر دين بذلك وجاء الهشير بنصر المسلينهم دفنوها بالمدشة ثمز وحدرسول اللهصلي الله عليه وسلم أحتها أم كاشوم وتونت عنده سنة تسع من الهجيرة قال العلماء ولا بعرف أحدثر وجينتي بي عديره ولذا مي ذا النورين فهومن المارة بن الاقابن وأقل المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنمة وأحد السينة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعهم راض وأحدا لعمامة الذين جعوا القرآن ومرأن المديق معه أيضاوا عاعمز عمان يجمعه في الصعف عدلي رشيه ألعر وف اليوم واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الديسة في غز وته دات الرقاع والى غطفان قال ان اسحاق وكان أول الناس اسلاما بعد أي بكر وعلى" و زيدين حارثة وكار ذاج ال مفرط (وقد اخرج) ان عسا كرعن أسامة بن زيد فال بعثى وسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل عثمان بعدقة فهالحم فدخلت فادارقية حااسمة فعلت مرة انظرالي وجعرقيمة ومرة الى وجه عثمان فليا رجعت سألى رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال لى دخلت عليه ما فلت نعم قال فهل رأيت زوجا أحسن منهما قلت لا يارسول الله (وأخرج) ابن سعداً فعلما أسلم أحده عمد الحكمن ب العاص بنأمية فأوثفه مرباطا وقال ترغب عن ملة آرانك الى دن محدث والله لاأفكاء أبدا حتى تدعما أنت عليه فقال عثمان والله لا أدعه ابدا ولا أفار قه فلما رأى الحكم صلابته في دشه تركم (وأخرج) أبو يعلى عن أنس قال اول من هاجر الى الميشة مأهله عدمان من عفان فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم معمم الله العدمان لأول من هاجرالى الله ما هداوط (وأخرج) ابن عدى عن عائشة رضي الله عنها قالت لمار قرج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كاموم وعممان قال الهاان بعلا أشبه الناس بجدل ابراهم وأساعد والفسل الثاني في فضائل مرمها جلة في احاديث أي بكروفضا الهومن حلة مامر مايدل عكى خلافته والهاعفب خلافة عمر ومن جلته أيضا انه وزن بالأمة بعد الشيخين فعداها تمرفع

المزان (الحددث الاول) أخرج الشخان عن عائشة رضى الله عنها أن الني سلى الله علمه وسلم جمع ثيامه حين دخل عثمان وقال ألا أسنحي من رجل تستحيى منه الملائكة (الحديث الثاني) أخرج أبواهم في الحلبة عن ابن عمر رضى الله عنه ما أن رسول الله صلى الله على موسلم قال أشدة أمتى حياء عثمان بن عفان (الحديث الثالث) أخرج الخطبب عن ابن عبساس وابن عسا كرعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله أوحى الى أن أرق جكريتي يعنى رقبة وأم كانوم من عشمان (الحديث الراسع) أخرج أحدومهم عن عائشة رضى الله ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان رحل حي واني خشدث أن اذنب له وأناعلي تلك الحالة أن لا يبلغ الى إلى حاجته (الحديث الحامس) أخرج أحدوم الم عن عائشه ايضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألاأستي من رجل تستي منه المدلانكة (الحديث السادس) أخر جابن عساكرعن أبى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان حى تستى منه الملائكة (الحديث الساسع) أخرج أنواعم عن ابن عمر أن رسول المهالي الله عليه وسسلم قال عثمان أحيى أمتى واكرمها (الحديث الثامن) أحر جأنونعم عن ابي امامة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أشده دمالا مقدهد نبها حيا عدمان فعفان (الحديث الماسع) احرج أبو يعلى عن عائشة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عشمان حى منير تستيم منه الملائكة (الحديث العاشر) اخرج الطبراني عن أنس أن رسول الله صلى الله على وسم قال ان عشمان لا قول من هاجر بأهله الى الله بعد لوط (الحديث الحادى عشر) اخرج ابن عدى وابن عدا كرعن ابن عمرقال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم انمانشبه عثمان بابينا ايراهيم (الحديث الثاني عشر) اخرج الطبراني عن أم عياش أنَّ وسول اللهصلي الله عليه وسلم قال مازو حت عثمان أم كاثرهم الانوحي من السماء (الحدث المالث عشر) أخرج إن مأجه عن أى هريرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العشمان ماعتمان حداجير يل يخبرني ان الله قدر وجلاً م كاثوم عثل صداق رقدة وعلى مثل صعبتها (الحديث الرابع عشر) اخرج أحدوا الرمذى وابن ماجه والحاكم عن عائشة أن الذي صلى الله عليه وسسلم قال لعثمان بأعثمان ان الله مقد صل فيصافان أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلفه حتى تلقاني وهـ ندامن الاحاديث الظاهرة في خلافته الدالة دلالة راضية على حقيتها لنسبة القميص في الحديث المكنى به عن الجلافة الى الله تعالى (الحديث الحامس عشر) اخرجأبو يعلى عن جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنمان من عفان وابي " في الدنيا ووابي " في الآخرة (الحديث السادس عشر) أخرج إن عدا كرعن جايران الذي صلى الله عليه وسلم قال عممان في الجنة (الحديث السابع عشر) اخرج ابن عساكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استلني تحليل في أمنه وان خليلي عثمان بن عفان ومرفى أحاد بشفضائل الصديق نحوه حداا لحديث فيحق الصديق أيضا والعلابسا في الحبرالمشهور

لوكنت متحذا خليلاغير ربي لا تخذت أما مكرخايلا (الحديث الثامن عشم) اخرج الترمذي عن الملحة واس ماجه عن أني هررة أن النبي سلى الله عليه وسلم قال الكل بي رفيق في الجنة ورفيقي فهاعتمان (الحديث التاسع عثر) اخرج ابن عماكرعن ان عباس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدخال شفاعة عدمان سلمعون ألفا كلهم قد استرجبوا الذار الجنة بغسير حساب (الحديث العشرون) اخرج الطبراني عن زيدين ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان بن عثمان و رقيلة و بين لوط من مهاجر (الحديث الحادى والعشرون أخرج المحارىءن أى عبد الرحن السلى أن عثمان حين حوصر أثر فعلهم فقال أنشدكم بالله ولاأنشد الاأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أاستم تعلمون أن رسول الله ملى المته عليه وسلم قال من جهز حيش العسرة فله الجنة فحهزتهم أاستم تعلون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بأرر ومه فله الحدة فه فرتما فعد تقوه عمامال (الحديث الثماني والهشرون) أخرج الترمذي عن عبد الرحم بن خباب قال شهدت الذي سلى الله عليه وسلم وهو يعث على حيش العسرة فقال عثمان بن عفان مارسول الله على "ماثة بعمر باحلاسها وأقتام أ فى سبيل الله ثم حض على الحيش فقال عدّمان بارسول الله على مائدًا بعد بر باحلامها واقتابها في سبيل الله عمحض على الحيش فقال عدمان الرسول الله على "دادما ته بعر مأحلاسها واقتامها فى سبيل الله فترل رسول الله ملى الله عليه وسلم وهوية ول ماعلى عثمان ما فعل بعدها له (الحديث الثالث والعشرون) اخرج الترسدي والحاكم وصحه عن عبد الرحن نسمر قال جاء عثمان الى النبي على الله عليه وسلم بأنف دينار حين جهز جيش العسرة فنهرها في جرو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام أوية ول ماضر عدمان ماعل بعد اليوم ماضرعهان ماعمل بعد اليوم (الحديث الرابع والعشرون) اخرج الترمذي عن أنس قال لما أمررسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كارعتمان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فبايع انناس فقال الني صلى الله عليه وسلم ان عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب باحدى يدمه على الأخرى فكانت مدرسول الله سلى الله عليه وسلم لعدم ان خسر امن أمد عسم الأنفسهم ونسب قالحاحقالي الله تعالى على لحريق الاستعارة والتمثيل المفرر في علم البيان (الحديث الخامس والعشرون) أخرج الترمذي عن ابن عمر قال ذكر رسول الله سلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فها هذا وظلوما لعثمان (الحديث السادس والعشرون) اخرج الترمذى وابن ماجه والحاكم وصحمه عن مرة من كعب قال معت رسول الله صلى الله علمه وسدلم يذكرنتنة يقرآبها فررجل مقنع فى ثوب فقال هذا يومشد ذعلى الهدى فقعث اليه فأذا هو عَمْمَانَ بِنَعْفَانَ فَأَقْبِلْتِ السِّهُ وَجِهِمَى فَقَلْتُ هَدِدَاقًالَ نَعْمَ (الحديث السابع والعشرون) أخرج الترمذىءن عثمان أنه قال يوم الداران رسول الله صلى ألله عليه وسدلم عهدالي عهدا فاناسار عليه وأشار بذلك الى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحيرالسارق ان الله مقمم المقيدا

فانأرادك المنافة ونعلى خلعه فلا تخاهه حتى تلقاني (الحديث الثامن والعشرون) أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال اشترى عثمان الجنة من النبي - لي الله عليه وسلم من تبن حين حقر بثررؤمة وحينجهز جيش العسرة (الحديث الناسع والعشرون) أخرج ابن عساكرعن أى هريرة أن النبي ملى الله عليه وسلم قال عثمان من أشبه أصحابي خلقا (الحديث الثلاثون) أخرج الطبرانى عن عصمة من مالك قال لما ماتت منت رسول الله صدلى الله عليه وسدلم نحت عثمان قال رسول الله سدلي الله عليه وسلم فرقحوا عثمان لو كان لى ثالثة لرقد تموم فرقحته الانوحي من السماء (الحديث الحادي والثلاثون) أخرج ابن عسا كرعن على قال معمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان لوأن لى أر بعين المقلر وجنال واحدة بعد واحدة حتى لاتبقى منهن واحدة (الحديث الماني والثلاثون) اخرج ابن عساكرعن زيدبن ثابت قال معمترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مربى عثمان وعندى وللدمن الملائكة فقال شهيد فقله قومه انانستيم، أللديثُ المالث والثلاثون اخرج أبو يعلى عداب عمر رضى الله عنهما أن النبى مدلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لتستقيمن عنمان كأنستهي من الله و رسوله (وأخرج) ابن عساكرعن الحسن أنهذ كرعنده حياء عمان فقال ان كان أيدون حوف ألبيت والباب عليه مغلق فيضع ثوبه ليفيض عليه الماء فيمنعه الحياءأن يرفع صليه (الحديث الراسع والثلاثون أخرج ابن عدى وابن عساكرمن حديث أنس مرفوعا الله سيفامغمودا في غده مادام عثمان حيافاذا قتل عثمان جرد ذلك السيف فلم يغمد ذلك السيف الى يوم القيامة تفرده عمري قائدوله مناكس

موالفصل الثانث في نبد من ما ثره و بقية غرومن فضائله وفيما أكرمه الله به من الشهادة التي وعده ما النبي سلى الله عليه وسلم واخبر وهو الصادق المصدوق أنه مظلوم والموم تذعلي الهدى م

قال صلى الله عليه وسدم يفتل هذا مظلوما وأشار الى عثمان رضى الله عنه أخرجه البغوى في المصابح من الحسان والترمد في وقال حسدن غريب وأخرجه أحمده كان كاقال صلى الله عليه وسدم فاستشهد في المدار و بين بديه المصف في في الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم و في الشفاء أنه صلى الله عليه وسلم قال يفتل عثمان وهو قر أفي المصف وان الله عليم أن بلبسه في حاوانم بريدون خلعه وأنه يسمل دمه على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميم العليم اله وهو السميم العليم اله وهو السميم العليم اله وقد أخرجه الحماك من ابن عباس بلفظ أن رسول الله صلى الإم عليه وسلم قال باعثمان نفتل وأنت تقرأ المورة البقرة فتفع قطرة من دمك على فسيحت فيكهم الله لكن قال الذهبي انه حديث موضوع أى قوله فيه وأنت تقرأ الى آخره وأما الاخبار بأصل القتل فصيح كافى أحاديث كثر برم منها حديث موضوع أى قوله فيه وأنت تقرأ الى آخره فال يقتل فيها هذا يوم تذكر لما قال الحديث المديث المناقل المعالمة الما قال المعالمة الهوم المها قال المعالمة الهوم المها قال المعالمة المها قال المها المعالمة المها قال المعالمة المها قال المعالمة المها قال المها قال المعالمة المها قالمها قال المعالمة المعالمة

النجسر راويه فنظرت فاذا هوه ثمان كان مقتله سستة خسوثلاثين في اوسط أيام التشريق وصدلي علمه الزيعروكان أوصى السهودفن فيحش كوكب بالبقيم وهو أقلمن دفن موقيل ثامن عشرذى الحجة نوم الحمعة وقدل است بقين منسه وعمره اثنان وتمانون سينة على خسلاف و يلفيمه (وأخرج)ابن عما كرعن جمعان قاتله ر حمل من أهمل مصراز رق اشقر يَّهُالِ لِهِ جَالَ ۚ (وَأَخْرَ جَ) أَجْدَءُنِ الْمَغْيَرَةُ بِنَ شَعْبَةَ الله دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُجُعُمُ وَرَا لِحَصَرَا لَآتَى فىالىباب الآتى قُصَالُه اللَّهُ اللَّهُ المام الصاحبة وقد نزل بكما ترى وانى اعرض عليسك خصالا ثلاثا اختراحداهن امان تخرج فتقا ثلهم فأدمعك عددا وقوة وأنت على الحقوهم على الباكمل واماأن يخزق للثماما سوي الباب الذي م عليه فتقعد على راحلتك فتسلحق عكة فاغم لن يستحلوك وأنتبها واماان كحق الشام فانهمأ هل الشام وفههم معاو يقفقال عثمان اماان اخرج فاقاتل وفلن اكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته مسفك الدماء وأما ان أخر جالى مكة فانى معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحدرجل من قريش بكة بكون عليه نصف عداب العالم فلن اكون أناوأ ماان الحق بالشام فلن افارق دارهدري ومحاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأخرج) إن عساكره ن أبي ثورا الفهرى قال دخلت على عثمان وهومحصورفقال الهداخة بأتء تدرىء شرااني اراءة في الاحلام وأنسكه بي رسول الله صلى الله علمه وسلم اللته ثم قوفيت فأنسكم في اللته الاخرى وما تغذيت ولا تمذيت ولا وضعت يمبني على فر سى منذيا دهت بها رسول الله صلى الله علمه وسلم وما مرت في حمدة منذا سلام الاوأنا اعتى فهاز قبة الاأنلايكون عندى شئ فاعتقها بعدد لك أى فهما عاعتقه الفان وأر بعمائة رقبة تقريباولازنيت في جاهلية ولااسلام قط ولاسرةت في جاهلية ولااسلام والمدَّجِيمَ القرآن على عهدرسول الله صلى الله عليه رسلم (وأخرج) ابن عساكر عن يزيد بن أبي حسب قال للغدي ان عامية الركب الذن سياروا الى عثمان حِنوا (وأخرج) ان كرعن حدد مقتقال اول الفتن فتل عثمان وآخرا افتن خرو جاله جال والذي نفسي سده لاءوترحسلوني قلبه مثقمال حية منحب قنسل عثمان الاتبع الدجال ان ادركه وان لم يدركه آمن مه في قدره وعن الن عبساس لولم يطلب النساس بدم عثمان لرحوا بأحجبارة من السماء وأخرج أنضاءن المسسن قال قتل عشمان وعنى عائب في ارض له فلما بلغه قال اللهم الى لم ارض ولم أمال (وأخرج) الحاكم وصحيحه عن قيس بن عيادة قال عممت عليا وم الحمل يقول اللهم ابرأ اليك من دم عدمأن والسداطا شعقلي م قتل عدمان والمكرت نفسي وجاؤني للبيعة فقلت واللهافي لأستحى الاماييع قوما تتلوا عثمان وانى لاستعىمن الله ان اباييع وعثمان لم يدفن بعدفا نصرفوا فلارحه الناس فسألوني البيعة قلت اللهدم اني مشفق عما أقدم عليه عم جاءت عز عة فيا يعت فقالوا بالمرا لمؤمنين في كالمماصدع قلبي وقلت اللهم خذمني العثمان حتى ترضي (وأخرج) ان عساكرعس أى خلدة الحنفي قال معت علما يقول الذبني المية يز عمون الى فتلت عدمان

ولاوالله الذي لااله الاهوما تنات ولاماليت ولقدم يت نعموني (وأخرج) عن سعرة قال ان الاسلام كان في حسن حدين والنم الموافى الاسلام المدعظيمة متلهم عدمان لاندوالي بوم القيمة (وأخرج) عبدالر زاق انعبد الله من الام كان مخل على عاسرى عندان فقول لاتقناوه فوالله لايقتله رجل منكم الالق الله أحذم لابدله وأنسف الله لمزل مغمودا وأنكم واللهان فتلقموه ليسلنه الله ثملا بغمدعنكم أبداوما فتل نبي قط الاقتل بمسبعون ألفا ولاخليفة الاقتله خمسة وثلاثون ألفاقبل أن يجتمعوا (وأخرج) ابن مساكر عن عبدالرحسن مهدى فالخصلتان اهتمان ابستالابي بكرولا اعمر رضي الله عنهم صبره على نفسم حتى قتل وجعده الناس على المعف (واخرج) أبونعيم في الدلائل عن اب عمران جهداه الغفارى قام الى عشمان وهو مخطب فأخذ العصامن بده في كمرها على ركبته فعامال الحول حتى أرسل الله في رجله الاكامة فعات منها وتقمة كي نقم الخوارج هليه رضى الله عنه أمورا هومنها يرىء مهاعزلهأ كابرا افعامة من أعمًا الهـ مو ولاها دو نهـم من الماريه كابي موسى الاشعرى عن البصرة وعمر و بن العلص عن مصروعار بن اسرعن المكوفة والمفسرة بن شدهة عنها أيضاوابن مسعود عنهاأ يضاوا شخصه الى المدينة (وجوابه) الهابميا نعيل ذلك لاعيذار اوجبت عليه ذلك فاماأ يوموسي فان حندع له شسكوا تحه وحند الكوفة فقموا عليه انه أمرهم مام عمراههم بطاعته بفتم رامهر ففتحوها وسبوانها وارذرار يما فلما بلغه ذلك فالراني كنت اه تهدم فـكتبوا اعمر فأمر بتحليفه فحلف فأمر بردما أخدد مهم فرفعوه اهدمر فعتب عليه وقال لو و حدنامن كمفينا عملا عزلنا لذفل توفي عمراشتد غضب الحندس علىه فعزله عثمان خوف الفننة وأماهرو بن العاص فلا كثاراً همل مصرشكاته وقد عزَّه عمر لذلك ثمرد ملما ظهرله التفصيل عباشكوه منهو توليته ابن سرح بدله فهو وان كان ارتدفي زمنه صلى الله عليه وسلم فأهدردمه نومالفتمأسلم وسلجحاله بلظهرتمنه فىولايتعاشار مجودة كفتح لحاثفة كثيرةمن تلك النواحى وكفاه فخرا الآعبدالله ينجرو بنالعاص فاتل تحتيرا يته كمكثيرمن السحالة بلوجدوه اقرماسياسه فالامرمن عمرو بن العاص ومن احسن محاسه لمعاقب وعثمان لم يقاتل مسلما بعددة تماله المشركين (وأماهمار) فالذى عزله عمرلا عثمان وأما المغسرة فانهى لعتمانانه ارتشى فلمارأى تصميمهم على ذلك ظهران المصلحة في عزله وان كانوا كادبين عليه وأماان مسعود فكان يدقم علىعدمان كشهرا فظهرته المصلحة في عزله عدلى أن المحمد لايعترض عليه في الموره الأحمّادية الكن أولئك الملاعين المعترضين لافهم الهمم بلولاعقل (ومنها) انهاسرف في بيت المال حيث أعطى أكثره لاقار به كالحكم الذي رده للدنسة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفاه عنها الى الطأتف وكاتبه مروان اعطاه مأته ألب وخرس افريقية والحارث عظاه عشرا ومايباع باسواق المدينة وجاءه أبوموسى بحلبة ذهب ونضة فقسمها دمن نسائه و بناته وانفى أكثر بيت المال في ضياعه ودوره (وجواب ذلك) أن أكثر ذلك مختلى عليه

ووده الحكم انما كان الكونه صلى الله عليه وسلم وعده بذلك لما استأذنه فنقله للت فلم ية ولاه الكونه واحدا فلما ولى قضى بعله كاهو قول أكثر الفقها على أن الحكم ناب بما نفي لاجله والحقى فروان الما تعدر نقله من اثاث افريقية وحيوانما اشتراه من أبي سرح الامير ئة ألف فقد نقدأ كثروسب ق مشرا بفتحها فترك عثمان عنه البقية جزاء لبشارته فان قلوب لينكانت فى غاية الفلق شدة أمرافر يقية وللامام أن يعطى البشيرمايراه لا ثقابته به وخطر شارته وتلكألف اعماحهزها من مال بيت الحمارث وثروة عثمان جاهلية واسملامالات كر وماذكر وه في العشورصح في العمر حمل له السوق لينظر فيه بالصلحة فوقع منه حورة مزله (وقصة) أبى موسى ذكرها اسحاق سسندفيه بالمحلحة مجهول وهولير جحسه فى ذلك وغناء ثمان الواسع واتصافه فى غزوة تبوله عاهومشهو رعنه معنع نسبه ذلك وأقل منهوأ كثراليه غاية الامراله الوسلم أنه أكثر من اعطاء أقار به من بيت المال كان اجتها دا منه فلا يعترض به عليه وزعم أنه منعان لايشترى أحدقبل وكبله والانسسرسفينة من البحرين الافي تجارته بالحل على انه كان متبسطافي التحارات فلعله حمى سفينة ان لايركب فهاغيره وفرض لزيدبن ثابت نظرييت المال ففضلت منمه فضلة فصرفها في بمارة مازاده في مسجده صلى الله عليه وسلم فتفقلوا اله صرفها في همارةدو روكماتفتولوا انه حمى للنفسه معانه حمىلابل الصدقة واله اقطع أكثرارانسي بيت المال معانه انماه وفي الاحماء على انه عوض اشراف المن مثل ماتر كوه من أراضهم لماجاؤا الى المدينة يستمر وابها نتجياه الاعداء وذلك فيه مصلحة عامة فلا يعترض مه (ومنها) الهجيس عطاء ن مساحود وأبي ن كعب ونفي أباذرالي الريدة واشخص عيادة بن الصامت من الش الحالمد ينشة فمااشته كاممعاو يقوهجرابن مسعود وقال لابن عوف انك منافق وضرب عماربن ماسروانة ل حرمة كعب بن عبدة فضر مه عشر بن سوط ما ونفاه الى معض الجمال وكذلك حرمة الاشتراليهي (وحواب ذلك) ان حبه العطاء بن مسعود وهمدره له فلى بلغه عند معلوحي ذلك لاسيماوكل منهما مجتهد فلا يعترض بما فعله أحدها مع الآخر نعم رعم ان عثمان أمر يضربه بالحلولوفرضت صحته لم يكن بأعظم من ضرب عمرا سعدمن أبي وقاص بالدرة على رأسه حيث لميتمله وقال له انكام تهب الخلافة فاردت ال تعرف ال الخلافة لاتما بك ولم يتغير سده من ذلك أبن مدهود أولى لانه كان يحبب عثمان بمالا يبقى له حرمة ولا أمة المسلابل رأى عمراً بيايشي مجاعة فعلاه بالدرة وقال ان هذا فتنقلك والهم فلم يتغيراً بي على ان عثمان جاعلا بن مسعود وبالغفى استرضائه فقيل قبله واستغفر له وقبل لا وكذلك ماوقع لهمع أبي ذرفانه كان متحاسر اعليه عابخرمأم فولايته فافعله معموم غيره اغماه وصيانة لنصب الشريعة وحاية لخرمة الدين وانعسنرأ بوذر بقصده منه أن يحرى على ما كان علمه مالشيخان على الهجاءان اباذراعا اختارا التحول اعتزالا للذاس مع أمرعهمان له بعدمه وقوله أقم عندى تغدوعليك اللفاح وتروح ففاللاحاجة لى فى الدنياوهي قضية باطلة من أصلها وكذا قضية عبدالرحن بن عوف رضى الله

مهماواغا كان متوحشا منه لانه كان عيثه كثيرا ولم يضرب عمارا واغما ضرمه مثمان لماكر ارسالهم اليه اعي الى المحد حتى يعاتبه في أشياء نقمها عليه وهو يعتذر المعظر بقل وقد حلف عثمان وغلظ المه لم أمرهم بذلك ثم بالغفى استرضائه وطهرمايدل على اله رضي عنه وفعله بكعب ماذ كرنعدره فسه انه كتب اليه فأغلظ عليه ثم استدرك عثمان دلا فبالغ في استرضائه فقلمةيصه ودفعاليه سوطا ليقتص منه فعفائم صارمن خواصه ومافعه بالاشترم فذو روسطانه رأس فتنة فىزمانءتىمان بل هوا اسلب في تتسله بل جاءانه هو الذي باشرقتله سده فأجمي الله بصائرهم كمفالملاموافعمل هذا المبارق ودموافعل من شهدله الصادق باله الامام الحق وانه يقتل شهيدا مظاوماوانه من أهل الجنة (ومها) أنه احرق الصاحف التي فم القرآن (وجوابه) الاهددا من فضائله لان حدديقة وغد مره ام والايمان أهدل الشام والعراق اختلفوا فالقرآن يقول بعضهم لبعض قرائتي خبرمن قرائك وهذا تكادأت يكون كفرافرأى عممان أن يجمع الناس على مصحف واحدة أخذ صحف أبي مكرالتي حمع القرآ ن سنه اله المستخفها مصفاوأمرالناس بالتزام مافيه ثم كتب منسه صحفاوأ رسلها الحالباد الدوأمر بدلك لاختلاف الامية ومن ثمقال على كرم الله و جهموالله لو وليت المعلت الذي فعيل عشمات وقال لاتسبوا عثمان من - هة ذلك فانه لم يفعله الاعن ملأ مثا وقد بسطت هسانه القصة ومافها من الفوا وُد في شرحالشكاة (ومنها)تركمقتل عبيداللهن عريقتله الهرمزيان وحفيلة وينتاصغ يرةلاني الوَّاوَّةَ قَاتَل عَمر مَع اشَارةَ على والصابة بقتله وجواب ذلك أن حِفينة الصر إلى واسته أَن الوَّلُوّةِ الوها مجوسى وامهاحالها مجهول فلم يتحقق اسلامها وأماالهرمن ان فهوالمشد والأمر إني اؤاؤه على قتل عمر وحاعة مجتهدون على أن الآمر يقتل كالمأمور على أنه خشي ثوران فتلف غلسة لأراد قتله لوقوفرت فيما اشروط فترك قتسل عبيدا لله واسترضى أهسل الهي مزراك فرربها الملاة بمدنى لماجج بالناس (وجوانه) الاهذه مسئلة اجتهادية بالاعتراض ما هل فيح وغباوة لهاهرة اذا كثرالعلما على أن القصر جائز لاواجب (رسها) الله كال غادرا نساوقع له مع محمد بن أبي بكر رفني الله عنسه مما يأتي قريما (وجوامه) المدخلف لهم لا يأني سي قوه الامن فى فلمه مرض (والحاصل) أنه عمر عن الصادق المحدوق اله على الحق والله الحسة والهيفة ل مظلوما وأمر باتباعه ومن هوكذلك كيف يعترض عليه وبأكثر تلك الترمات أوبجه يبعمام من الاعتراضات وصع أيضاانه مدلى الله على وسلم أشار عليه الستولى الخلاف ةوان المنافقسين سسيراودونه على خلعه والهلايطيعهم هذامع ماعسم من القنه وكثرة انفاقه في سبيل الله وغيرهما بمامرفي مآثره رضي الله تعالى عند

الباب الدامر فى خلافة على كرم الله وجهه وانقدم عليها قسمة مجمع الباب الدام والمقدم عليها قسمة على قد المرتبة على قدله على المرافق المرتبة على قدله عبايدة أهل الحل والعقدله حين لذ كارأتي يهم

آخرج) ابن سعد عن الزهري قال ولي عثمان اثنتي عشرة سنة فلم سقم عليه الناس مدة ست سنيزبل كانأحب الىقر يشمى عمرلان عمركان شدمداعلهم فلاوامهم عثمان لاناههم و وصلهم ثمواني في أمرهم واستعمل أقار به وأهل بينه في السَّبَ الاواخر وأعطاه ممالمال مة أقرلا في ذياك المسلمة التي أمر الله بها وقال أن أيابكروهم سر تركامن ذلك ما كان له ما واني أخذته فقسمته في أقربائي فانمكر عليه ذلك (وأخرج) ابن عساكر عن الزهري قال قلت لابن المسب هل أنت مخمري كيف كان قتل عثمان ما كان شأن الناس وشأنه ولم خذله أصحاب مجد ملى الله علمه وسلم فقال امن المسعب قتسل عثمان مظلوما ومن قتله كان ظالما ومن خذله كان مُعَسِدُو را نَقَلَت كَيْفَ قَالَ لانه لما ولى كره ولايقه نَفْرِمن العِمَالة لانه كان محدة ومع فيكان كثيرامانولى بنى امية عن لميكن له صعبة فكان يحيء من امر الدمات كره الصابة وكان يستعتب فهمة فلا يوفرالهم فلما كان في الست الاواخراستأثر بنيهم فولاهم دون غيرهم وأمرهم بتقوى الله فولى عبدالله بنأبي سرح مصر فكث علمها سسنين فحاءا هدل مصر يشكونه ويتظلمون منه وقد كالقسل ذلك من عثمان هناة الى عبداللهن مسعود وأبي دروهمارين سرفكانت سوهدديل وسو زهرة فى قلومهم مافها وكانت سومخر ومقدحنقت على عثمان لحال عمارين باسروجاء أهل مصر يشكون من ابن أى سرح فيكتب اليه كتا بابتهدده فيه فاى ابن أني سرحان يقب ل مانها وعنه عثمان وضر ب يعضمن أناه من قيل عثمان فقتله فحرج من أهل مصرسبه مائة رحسل فنزلوا المسحدوشكوا الى العمامة في مواقيت الصلاة ماصنعاب أبى سرحهم فقام للحة من عبيد الله فكام عثمان كالمشديد وارسلت عائشة اليه تقول له تقدم اليك أصحاب محدصلي الله عليه وسلم وسألوك عزل هذا الرحل فاست فهذا قدقتل منهم رحلا فأنعهم من عاملك ودخل عليه معلى بن أبي طالب فقال اغمايه ألونك رحلا مكان رحل وقد ادعواقبله دمافاعزله عنهم واقض بينهم فانوحب عليه حق فانصفهم منه فقال لهم اختار وارجلا أوايه عليكم كانه فاشار الناس عليه بحمدبن أى بكرفكتب عهده و ولاه وخرج معهم عدد من المهاجرين والانصار مطرون فعما بين أهل مصرو بين اس أني سرح فحر جعجد ومن معه فلما كانعلى مسيرة ثلاث من المدينة اذهم غلام أسودعلى ومريخيط البعير خبطا كأنه رجل يطلب أو يطاب فقال أصاب محد صلى الله عليه وسلم ماقض منك وماشأ نك مكأ نك هارب أوط ألب فقال لهم أناغلام أمرا اؤمنين وجهني الى عامل مصرفقال لهرحل مهم هذا عامل مصرقال ليسهذا مدوأخبر بأمره محدين أهامكر فبعث في طلبهر حسلافا خذه وجاءه المه فقال لهرجل غلام ت فاقب ل مرة يقول اناغلام أميرا لمؤمنين ومرة يقول أناغلام مروان حتى عرفهرجل مان فقال له محد الى من أرسلت قال الى عامل وصرقال له عادا قال مرسالة قال معك كاب قاللاففتشوه فلم يعد وامعه كاباوكانت معه أداوة فاذافها كتاب من عثمان الى ابن أبي سرح فمع عمدمن كأن عنده ون المهاجرين والانصار وغسيرهم ثمافك الكتاب بحضرمهم فاذافسه

اذا أناك محدوف لان وفلان فاحتل في قتله موا بطل كتابه وقر على عملاً حتى مأ تبك رأبي واحبس من يجيء يتظه لم الى منه المحتى يأتب الرأى في ذلك ان شاء الله تعمالي فألما في أوا الهيئاب فزعواو رجعوا الى المديسة وختم محسد السكتاب يخواتهم نفسر كانوامعه ودفعوا الكتاب الى رجد لمهدم وقدموا المديدة فمعواط لحقوال وبروعلما وسعدا ومن كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تم نضوا الكتاب عضرمهم وأخبر وهم نقصة الغلام وأقرأوهم الكتاب فلم يبتى أحدمن أهل المديمة الاحنى على عثمان وزاد ذلاثمن كان غضب لابن مسعودوأبي دروعمار حنقارغيظاوقام أصحاب محدسلي الله عليه وسلم فطفوا عنازاهم مامنهم احدالاهومعتم لماقرأوا الكتاب وحاصرالناس عثمان وأحلب علمه محدين أي بكرين نيم وغيرهم فلارأى ذلك على تعث الى طلحة والزبروسود وعمار وتفرمن الصابة كاهم يدرى ثم دخل على عثمان ومعه المكتاب والغلام والبعر فقال الفلام غلام فلامث قال نعم قال والبعر مراثقال نعم قال فانت كتعت هذا الكتاب فاللاو حلف بالله ما كتدت هذا الكتأب ولاأمرت بولاعلم لى مقال له على فالحاتم خاتمك قال زمم قال فك في يخرج غلامات معسرك وبكتاب عليه خاتمك لاتعلم مه فحلف مالله ما كتبت هذا الكتاب ولاأمرت ولاو حهت هددا الغلام الى مصرفط فعرفوا الهخط مروان وشكوافي أمرعتمان وسألوء ان مدفع الهممروان فأبي وكان مروان عنده في الدار فحر ج اعداب محدصلي الله عليه وسلم من عنده غضايا وشكوافي أمره وعلواان عثمان لا يحلف بداطل الاان قوما قالوالا مرأعثمان من قلوسا الاان يدفع الينام وإن حتى نجعته ونعرف عال المكتاب وكيف يأمر ، فترر حلن من الصاب محدصلي الله عليه وسلم نغير حق فان يكن عنمان كتبه عزلنا موان يكن مروان كتله على اسمان عثمان نظرنا مايكون منافى امرمروان ولامواسوتهم واي عثمان انعرب الهدم مروان وخشى عليه القتل وحاصرالناس عقمان ومنعوه الماعفا شرف على الناس فقال افيكم على فقالوالا قال أفيكم سعدقالوالاغم قال ألا أحدد يولغ على افد قيناما وفيلغ ذلك عليا فستثاله مثلاث قرب علوءة فحاكادت تصلاله وجرح بسلها عدة من موالى بني هاشم وبني أممة حتى وصدل الماء البعه فبلغ عليا أن عثمان يراد قتله فقال اغدار دنا منعمروان فأماقتل عتمان فلاوقال للحسن والحسين اذهبا سيفيكاحتى تقوماعلى ابعثمان فلاتدعا أحدا يصل المه و بعث الزيبراسهو بعث طلحة أسهو بعث عدة من اصحاب مجد سلى الله علمه وسلم الماءه سمعنعون الناس ان مدخلوا على عنمان ويسألونه اخراج مروان فلارأى ذلك عجدين أنى مكر ورمى الناس عمان بالسهام حتى خضب الحدن بالدماء على ما موأصاب مي وانسهم وهوفى الدار وخضب محمد بن طلحة وشم فنبرمولى عملى فحثى محدين أبي مكران يغضب سو هائم كالالبس والحدي فيثير ونهافننة فأخذ بددالرجاي ففال الهماان جاءت بنوهاشم فرأواالدم عملي وحمالك من كشموا الناس عن عثمان و بطلمانر يدولكن مروايناحتي

نتسور عليه الدار فنقتله من غسران يعلم أحدفت ورمجدوه احباه من دار رحل من الازم حتى دخلواعلى عثمان ولا يعلم أحدمن كأن معه لان كل من كان معه كانوا فوق البيوت ولم يكن معددالاامرأته فقال الهدما عُيدمكانكافانه مدامرأته حتى أبدأ كالالدخول فاذاا ناضبطه فادخلافتوخماه حتى تقتلاه فدخل محدد فأخذ بلحيثه ففال له عثمان والله لورآك أبوك لساء مكانك مني فتراخت مده ودخه ل الرحلان علمه فتوخياه حثى فتلاه وخرجوا هار من من حيث دخاواوصرخت امرأنه فليسمع صراحها أحدلما كانفى الدارمن الحلبة وصعدت امرأته الى النام وقالت انأمهر المؤمنين قد قتسل فدخسل الناس فوحدوه مذبو مافعا غالخيرعل الوطلحة والزسر وسعداومن كانمالمه ينقفر جوا وقدذه بتعقواهم للغمرالذي أناهه محتى دخلواعلي عثمان فوحدوه مقتولا فاسترجعوا فدال على لاينيه كيف قتل اميرا لمؤمنين وانتماعلى الباب ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسير وشتم محدبن طحة وعبد الله بن الزيبر وخرج وهوغضيات حتى أقى منزله و جاء الناس يهرعون المه فقالواله نبا بعل فدّيدك فلابد من أمرفقال على لس ذلك المكم اغسادلك الى أهل بدرفن رضى به أهسل بدر فهو خلية سة فلم بيق أحد من أهسل بدر الالقى علما فعالوا مانرى أحدا أحق بما منك مديدك شايعك فبايعوه وهرب مر وان وولده وحاء على المرأة عنمان فقال الهامن قتدل عثمان قالت لا ادرى دخسل عليه مرحد لان لااعرفهما ومعهما محرس أبي مكروأ خبرت عليا والناس بسامستع فدعاعلي محدافسأله عما ذكرتاهرأة عثمان فقال محدلم تمكذب قدوالله دخات عليمه واناأر ما قتله فذكرني أبي فقمت عنسه وأناتائب لى الله تعمالي والله ما فتلتسه ولا أمسكته فقالت امر أنه سدق ولكذه أدخلهما فال النسمدوكانت وبالعقاعلي بالخلافة الغدمن قتل عثمان بالمدشة فيا يعه حميهمن كان مامن العماية ويقبال ان طلحة والزيس بابعا كارهين غيرطائعين غرخ حالي مكة وعائشة رضى الله عنمام افاخدا هاو حرجاالي البصرة يطلبون بدم عشمان و بلغ ذلك عليا فغرجالي العراق فلق بالبصرة للحةوالز ببرومن معهموهي وقعة الجمل وكانت في جمادي الآخرة سنة ستوثلاثينوة ل ماله لمحةوالز بمرو بلغت القتلى ثلاثة عشراً لفاواً قام على ما ليصرة خسة عشه الملائح الصرف الى السكوفة غخر جعليه معاوية ومن معه بالشام فبلغ عليا فسارفا لتقوا بصفين فى صفر منة سبع وثلاثين ودام القنسل بها أياما فرفع أهدل الشام المصاحف يدعون الى مافها مكدة من عمرون العاص وكتبوا سفهم كتأ ماان بوافوارأس الحول باذر ج فينظمروا في أمر الامة وافترق الناس ورحم معاوية الى الشام وعلى الى الكوفة فعرجت عليه الخوارج من اصحابه ومن كان معده وقالوالاحكم الالله وعسكروا يحدر ورا وفيعث المهم ان عماس فغاصههم وحجهم فرجيع منهم قوم كثيروثبت فوجوساروا الى النهروان فسأراأهم على فقتلهم وقتل منهمذا الثديةالذى اخبر به النبى صلى الله عليه ويسلم وذلك سنة تمان وثلاثين واجتمع إناس بأذر جني شعبان من هذه السنة وحضرها سعدين أبي وقاص وابن عمد روغه مرههما

من العمامة نقدّم عمرواً ماموسي الاشعرى مكبدة منه فتكام فغلع علما وتكلم عمروفا ترمعاوية و بايسعه وتفرق الناس على هسذا وصارعلى ف خلاف من اصحابه حستى سار يعض على يديه و يقول أعصى ويطاع معاوية هذا ملخص ثلث الوقائسع ولهابسط لا يحتمله هذه العجالة على ان الاختصارف هذا المقامه واللائن فقد قال صلى الله عليه وسلم اذاذكر أصحابي فأمسكوا وقد أخبرصلي الله عليه وسدلم نوقعة الجمل وصفير وقنال عائشة رضى الله عنها والزبيرعلياكا أخر جها الم الم وصحه ألبم في عن أم سلة فالت ذكرر سول الله مسلى الله عليه وسلم خروج أمهات المؤمنين ففحكت عائشة رضى الله عنها فقال انظرى باحبرا انلا تسكون انتثم التغت الى على نقال ان وابت من أمرها شيئا فارفق (وأخرج) البزار وأنونعم عن ابن عباس مرفوعا أيكن صاحبة الجمل الأحريخر جحتى تنبحها كلاب الحرب فبقتل حولها قنلي كثيرة تنجوبعد ما كادث تنجو (وأخرج) ألحاكم وصحعه والبهقي عن أبي الاسودة الشهدت الزُّ بيرخرج ير بدعنها فقال له على أنشد لذالله هدل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وانت له ظالم فضى الز مرم نصر فاوفى رواية أبي يعلى والبه في فقال الزيس بلي ولسكن نسيت على تنبيه كيه علم يماهران الحقيق بالخلافة بعدالائمة الثلاثة هوالامام المرتضى والولى المحتسى على ن أبي طألب باتفاق اهل الحلواله قدعليه كطلحة والزيبروأبي موسى والن عباس وخزعة نثابت وأبى الهنترين التم أن ومحدين سلة وعمارين المروفي شرح القاصد عن وه المتكاهين أن الاحماع أنعقد على دلك ووحه انعقاده في زمن الشورى على الهالواعثمان وهدا احماع على الدلولاء شمان اسكانت لعلى فنخرج عشمان مقسله من البن انها بقيت اهلى اجماعارمن غفال امام الحسرمين ولاا كتراث بقول من قال لااجاع على امامة على فان الامامة الم تجدله واغماها حت الفتنة لاموراخري

## والباب التاسع في ما تره و فضائله وفيد من أحواله وفيه فصول كم الباب التاسع في ما تره و فضائله وفيد من أحواله وفيه فصول كم

اسم وهوابن عشرسنين وقيل قسع وقيل همان وقيل دون دلك قديما بل فال ابن عباس وانس وربد ابن أرقم وسلمان الفارسي و حماعة انه أوّل من أسلم و نقل بعضهم الاحماع عليه ومرا لجمع بين هذا الاجماع والاحماع على ان أبا بكر أوّل من اسلم و نقل ابع يعلى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واسملت يوم الثلاثا (وأخرج) ابن سعد عن الحسن بن ربد قال لم يعبد الاوثان قط اصغره أي و من هم يقال فيسه كرم الله و جهه وألحق به الصديق في ذلك لما قيل انه يعبد لم يعبد صفحا قط وهو أحسد العشرة الشهود لهم بالجنسة وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفاة وصهره على قاطمة سيدة إساعالمين وأحد السابة بن الى الاسلام وأحد العلماء الربانيين والشيعان المشهورين والزه ادالذكورين والخطباء المعروفين وأحد من جمع القرآن

عرضه على رسول الله صلى الله عليه وصلم وعرض عليه أبوالا سود الدؤلى وأبوع بدالرجن لمى وعبد الرحن بن أبى ليلى ولما ها حراانى ملى الله عليه وسلم الى المدينة أمره ان قيم بعده بأماحتي يؤدى عنهأمانته والودائع والوساياالتي كانتءند النبى سلى الله عليه وسلمتم تحشه بأهله فشعل ذلك وشهدمع النبى صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد الاتبوك فانه صلى الله كالفه على المدينة وقال له حسنندا أن منى عنزلة هارون من موسى كامروله في جميع هورةوأسامه يوم أحدست عشرة ضرية وأعطاه الني سلى الله علمه وسلم فى مواطن كشررة سمايوم خبير أخبر صلى الله عليه وسلم ان الفتح يصكون على بده الصحين وحل يومنذباب حصنهاعلى ظهره حتى مدالمسلون عليمه ففتحوها وانهم جروه بعد ذلك فلم يحمله الاأربه ودرجلا وفي رواية اله تترس في باب الحسن عن نفسه فلم يرل يقاتل وهوقى يدمحني فتح الله علمه ثم ألقاع فأراد تمانية أن يقلوه ف استطاعوا ﴿ الْفُصِلُ النَّالَى فَى فَضَائِلُهُ رَمِّي اللَّهُ عَنْهُ وَكُرِمِ اللَّهُ وَجِهِ ﴾ وهي كثيرة عظيمة شهيرة حتى قال أحمد ماجاء لاحد من الفضائل ماجاء لعدلي وقال اسماعيل القاضي والنساقي وأبوعلى النيسابوري لميرد فى حق أحدمن الصح القالاسانيد الحسيان اكثرماجاء في عدلي وقال بعض المتأخر ين من درية أهل البيت التبوي وسبب ذلك والله أعلم ان الله تعمالي أطلع نبيه على مايكون العمده عما ابتلي به عملي وماوقع من الاختلاف الما آل البه أمر الخلافة فاقتضى ذلك نصم الامة باشهاره متلك الفضائل المحصل النجامل تمسك من بلغته عثما اوقع ذلك الاختلاف والخروج عليمه نشرمن معمن الصحابة تلك الفضائل وبها تصحاللاه أيضاغ لمااشتد الطمب واشتغات طائفةمن دني أمية متنقيصه وسمه على المنابر ووافقهم الخوارج لعمم الله بر فالوالكفره اشتغلت جهابذة الحناط من أهل السنة بدث فضائله حدى كثرت نصحاللامة ونصرة للعق بثم اعلم انه سيأتى في فضائل أهل البيت أحادث مستحكثرة من فضائله فلتكن منك على ذكر فانه مرفى كشرمن الاحاديث السابقة في فضائل أي تكر حل من فضائل على واقتصرت هناعلى أر عين حديثالا غامن غر رفضائله (الحديث الاوّل) أخرج الشيخان عنسعدين أفىوقاص وأحمدوالبزارعن أبىسعيدا للدرىوا اطبرانى عن أسماء ينتجيس وأمسلمة وحبيش بنحادة والنجسر وبنءباس وجابرين سرة وعلى والبرا بنعار بوريد ابن أرقم الدرسول الله صلى الله عليه وسلم خلف على بن أبي طالب في غز وة تبوك فقال يارسول الله تخلفني في النساءوا اصبيان فقال أمارضي أن تمكون مني عبرلة هار ون من موسى غسراله لانبى العدى ومرالكالم على هذا الحديث مستوفى فالثانى عشرمن الشبه (الحديث الثانى) أخرج الشحان أيضاعن سهل ف سعدوالطبراني عن ابن عمر وابن أبي ليلي وعمران ابن حصين والمزارعن ابن عماس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وم خمير لاعطين الراية غدار جلايش الله عملي يدمه يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله فبات الساس ، لا كر ون أي

يخوضون ويتحدثون ليلتهم أبهدم يعطاها فلماأصج الناس عدواعلى رسول الله سلى الله عليه وسلم كاهم يرجو أن يعطاها فقال أن على نأبي لحالب فقيدل يشتكى عبنيه قال فارسلوا المه فأتى به فيصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعاله فيرأ حتى كأن لم يكن به وحدم فأعطاه الرابة وأخرج الترمذي عن عائشة رضى الله عنها كانت فالحمة أحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروجها على أحب الرجال اليه (الحديث الثالث) أخرج مسلم عن سعد ابن أبي وقاص قال المائزات هذه الآية لدع أبناء وأبناء كم دعارسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم فؤلا أعلى (الحديث الرابع) قال صلى الله عليه وسلمين غدير خممن كنت مولا ، فعلى مولاه اللهم والمن والاه وعادم عاداه الحديث وقدم في حادى عشرااشيه والمهر واهعن الني صلى الله علمه وسلم ثلاثون صحاساوان كثمرامن طرقه صحيح أوحسن ومرالكازم تم على معناه مستوفى وروى البيه في انه ظهر على من البعد فقال صلى الله عليه وسلم هذا سيد العرب فقالت عائدة ألست سيد العرب فقال أناسيد العالمين وهوسيد العرب ورواه الحاكم في صححه عن ابن عباس بلفظ أناسب يدولد آدم وعلى سيد العرب وقال اندصيع ولم سخر ياه وله شواهد كلها ضعدفة كاسته بعض محقق المحدثين بل جنع الذهبي الى الحمكم على ذلك بالرضع وعلى فرض صحته فسيادته لهم امامن حيث النسب أو نحوه فلا يستلزم أَفْصَلْهُمْ عَلَى الْخُلُفَاءُ الْمُلاثَةُ قَبِلُهُ لَمَا حَرَمُنَ الْأَدَلَةَ الْصِرْ عَمْ فَيْذَلِكُ (الحدث الخامس أخرج الترمدى والحاكم وصحده عن تريدة قال قال رسو ل الله سلى الله عليه وسلم ان الله أمرنى ` بحب أربعة وأخبرف اله يحمم فيل بارسول الله مهم اناقال على منهم يقول ذلك ثلاثا وأبوذر والمفدادوسلمان (الحديث السادس) أخرج أحمدوا لترمذى والنسائى وابن ماجه عن حبشى ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى وأنامن على ولا يؤدى عدى الاانا اوعلى (الحديث السابع) أخرج الترمذي عن ابن عمرقال آخى الذي صلى الله عليه وسلم سن أصحامه فحاء عنى قدمع عيناه فقال مارسول آخيت بن أصحابك ولم تؤاخ منى وبن أحد فقال على الله عُلمه وسلم أَنْتَ أَخَى فِي الدنيا والآخرة (الحديث الثامن) أخرج مسلم عن على قال والذي فلق الحدية و سرأ النسمة اله العدهد الذي الاي الى اله لا يحبني الامؤمن ولا يبغضني الامنافق وأخرج الترمذي عن أبي معيد الخسدري قال كنا نعرف المنافقين سغضهم علما (الحد،ث الماسع) أخرج المرار والطمراني في الاوسط عن جابر بن عبد الله والطمراني والحاكم والعقسلي في الضَّعِفاء وان مُسدِّي عن ان عمروالترمدُي وَاخَا كم من على قال قال رسو ل الله لى الله عليه وسلم أنامد بنة العلم وعلى إجاوفي رواية فن أراد العلم فليأت البابوفي أخرى عندالترمذى عن على أنادارا لحكمة وعلى الماوف أخرى عندان عدى على السعلى وقدد اضطرب الناس في هذا الحديث فماء معلى انه موضوع منهم ابن الحوزي والنووى وناهيك بمدامعرفة بالحديث وطرقه حتى قال بعض محقق المحدثين لميات بعد المو وي من

مدآنيه في علم الحسد بشفض الاعن ان يسأو به وبالغ الحاكم على عادته وقال ان الحسد يث صم وُسوّ بِوقْ عَدْيْنُ المُتَأْخُرِ مِنَ المُلمَانِ عَسَلَى الْحُسَدِيثَ الله حَدَيثُ حَسنَ وَمِنَّ السكلام عليسه (الحديث العاشر) أخر بالحاكم ومجعه عن على قال منتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى المهن فقدات بارسول الله معاتني وأناشاب أخضى بينهم ولاأدرى ماالقضاء فضرب صدري سده تجمقال اللهم اهد قابه وثعت لسانه فوالذى فلق الحبة ماشككت في قضاء س اثنين قمل وسدَّب قوله مسلى الله عليه وسلم اقضاكم على السارق في أحاديث أبي مكران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حالسامع جماعة من أصحابه في اعم خصمان فقال أحدهما بارسول الله ان لى حبارا وأناهه ذابقرة وأن بقرته قتلت حماري فبدار حلمن الحاضر بن فقال لاضمان على الهائم فتسال صلى الله عليه وسلم اقض بينهما باعلى فقسال على لهما أكانا مرسلين أم مشدودين أمأحدهم مشدود والآخرمر سلافقالا كان الحمار مشدودا والقرةم سلة وصاحها منها فقال على ساحب البقرة فممان الجمار فأقر رسول الله صلى الله علميـ ه وسلم حكمه وأمضى قضاءه (الحديث الحبادى عشر) أخرج ابن سعدعن على أنه قبيل له مألك اكثر أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال انى كنت اداساً لتمانى واداسكت المتدأني (الحديث الثاني عشر) أخرج الطبراني في الاوسط يسند ضعيف عن جابر بن عبد الله قال والدول الله صلى الله عليه وسلم الناس من تحرشي وأناوعلى من تحرة واحدة ديث الثالث عشر) أخر ج البرارعن سعد قال قال رسول الله ملى الله سليه وسل لعلى لأعللاحد أنعنب فهذا المسيدغيرى وغيرك (الحديث الرابع عشر) أخرج الطيراني والحاكم وصحعة عن أم المقالف كان رسول الله مسلى الله عليه وسلم اذاغف المعترى أحد أُن يكامه الاعدل (الحديث الحامس عشر) أخرج الطبراني والحاكم عن أبن معود وضي الله عنه أن الذي مسلى الله عليه وسلم قال النظر إلى على عبادة استاده حسن (الحديث سعشر) أخرج أبويعلى والبزارعن سعدين أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى عليا فقد آذاى (الحديث السام عشر) أخر جالطبراني سند سن عن أمسلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب عليا فقد أحيى ومن أحدى فقد أحب الله ومن أنغض علما فقد أنغضني ومن أنغضني فقد أنغض الله (الحديث الثامن عشر) أخرج احدوالا كم وصحه عن أمسامة قالت معترسول الله سلى الله عليه وسلم ولأمن سب عليا فقد دسبني (الحديث الناسع عشر) أخرج أحد والحاكم بدند صميم عن أى معبد الخدرى انرول الله على الله عليه وسلم قال اعلى الله تقاتل على تأويل القرآن كاقاتلت على تَمْزيله (الحديث العشرون) أخرج البزار وأبو يعلى والحبا كمعن على قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان فيك مثلا من عيسى ابغضته الهود حتى جدوا أمه وأحبته النصاري حتى ترلوه بالمغزل الذي ليس به الاواله يهلك في اثنان بحب مفرط يقرظي

بماليس في ومبغض بحمله شدنا تي على ان يهنني (الحديث الحادي والعشر ون) أخرج الطرانى فى الاوسط عن أمسلمة قالت معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على مع القرآن والعرآن معلى لا يقترقان حتى يرداعلى الحوض (الحديث الثاني والعشرون) أخرج أحد والحاكم يسند صعيع عن عسارين المران الذي صلى الله عليه وسلم قال اعلى أشقى الناس يرحلان احفرغود الذي هقرالنا ققوالذي مضربك ماعلى على هذه دميني قرنه حتى بيل منه هذه يعني لحية وقدورد ذلك من حديث على وصهيب و جاير بن سمرة وغيرهم (وأخرج) أبو يعلى عن عائشة قالت رأيت التي صلى الله عليه وسلم الترم عليا وقبله وهو يقول بأنى الوحيد الشهيد وروى الطبراني وأنويعلى بسندر جاله ثفات الأواحدامهم فانهموثق أيضاا نه سلى الله عليه وسلمقال لمنومامن اشميق الاقان قال الذي عقر الثافة بارسول اللهقال صدقت قالفن اشقى الآخر سقال لاعلم لى مارسول الله قال الذي يضر بالمعلى هذه وأشار صلى الله عليه ولم الى وخه فمكان على رضى الله عنسه بقول لاهل العراق أى عند تضيره منهم وددث اله قد المعث أشقا كم فغضب هذه يعنى لحبته من هذه ووضع يده على مفدم رأسه وصح أيضا ان ان سلام قالله لاتقدم العراق فاني أخشى أن يصدبك بماذ ماب السبف فقال على وأعما لله لقد أخبرني م رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنوالاسود فسارأيت كاليوم قط محمار ب يخر بذاعن نفسه (الحديث الثالث والعشرون) أخرج الحاكم ومعده عن أى سعيد الخدرى قال اشتكى الناس عليا وسام وسول الله مسلى الله عليه وسلم فيناخطيها فقال لانشكرا عليا فوالله اله لاخيش في ذات الله أوفى سبيل الله (الحديث الرادع والعشر ون) أخرج أحدوا المراعين زيدين أرقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انى أمرت سدّهده الاواب عرباب على فقال فبمقائلهكم وانى واللهماسددتشيئا ولافتحته رلكني أمرت شيئاأبيع تمولا يشكل هذا الحديث عمام فى أماديث خلافة أى مكرمن أمره صلى الله عليه وسلم يسدا لخوخ جمعها الاخوخة أى وكرلان ذلك فيه التصريح بان أمره بالدّ كان في مرض موته وهذا ايس فيه وذلك فيحمل هسذا على أمر متقدم على المرض فلاحسل ذلك انضع قول العلماءان ذاك فههاشارة الىخلافة أى بكرعلى انذاك الحديث أصممن هذاوأ شهر (الحديث الخامس والعشرون) أخرج الترمذي والحاكم عن عمران ين حصين اندرسو لألله مسلى الله عليه وسلم قال ماثر يدون من عسلي ماثر يدون من على ماثر يدون من عسلي ان عليا مستى وآنا منسه وهو ولى كل مؤمن بعدى ومر السكلام في حادى عشر الشبه على هدد الحديث و يران معناه ومافيه (الحديث السادس والعشرون) أخرج الطبرانى عن ابن مسعودان الذي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى أمرنى ان أزوج فالمحمن على (الحديث الساسع والعشرون) أخرج الطراقى عن جابر والخطيب عن ابن عباس ان النبي سلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل ذرية كلنبي فصلبه وجعل ذريتي في صلب على بن أبي طَالب (الحديث الثامن والعشروب)

أخرج الديليءن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير اخوتي على وخيرا عماى حزة ذ كرعلى عبادة (الحديث التساسع والعشرون) أخرج الديلي أيضاعن عائشة والطبراني وابن ردو بدعن ابن عباس ان النبي ملى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة فالسابق الى موسى يوشع بن بؤنوالسابق الى عيسى صاحب يس والسابق الي جدعلى من أبي لما لب (الحديث الثلاثون) خرج ابن النجارين ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصديقون ثلاثة حزفيل مؤمن ل فرعون وحبيب النجار ما حب يس وعدلى سأبى لمالب (الحدديث الحادي والثلاثون) أخر جأنونهم وابن عساكرعن أفي البلي ان رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال الصدّية ون ثلا ثة حبيب النجار مؤمن آل يسقال باقوم اتبعوا المرسلير وخرقيد ل مؤمن آل فرعون الذى قال اتقتلون حدلاان يقول بي الله وعلى نأى لها لب وهو أفضلهم (الحديث الثاني والدانون أخرج الحطيب عن أنسران الني ملى الله عليه وسلم قال عنوا و معيفة المؤمن حب على بن أى طالب (الحديث الثالث) والثلاثون أخرج الحاكم عن جاران الني صلى الله عليه وسلم قال على امام البررة وقاتل الفيرة منصو رمن نصره مخذول من خذله (الحديث الراسع والتلاثون) أخرج الدارقطني في الافراد عن اس عباس ان الثي صلى الله عليه وسلم فالعلى بابحطة من دخل منسه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا (الحديث الخامس والثلاثور) أخرج الخطيب عر البراء والديلي عن ابنء اس ان الني ملى الله عليه وسلم قال على منى عنراة رأسى من يدنى (الحديث السادس والثلاثون) أحرج البهق والديلي عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على يزهو في الحنة كمر كب الصبح لاهل الدنيا (الحديث السادم والثلاثون) أحرج ابن عدى عن على الذي مسلى الله عليه وسلم قال على يعسوب المؤمِنين والمال يسعوب المنافقين (الحديث الثامن والثلاثون) أخرج البزارعن أنس ان الذي ملى الله عليه وسلم قال على يقضى ديني (الحديث التاسع والثلاثون) أخرج الترمذي والحاكم اناانى - لى الله عليه وسلم قال ان الجنة لتستاق الى ثلا ثق على وعمار وسلمان (الديث الاربعون) أخرج الشيان عن سدهل ان الني مدلى الله عليه وسلم وجدعليا مضط عا في المسجد وقد دسقط رداؤه عن شقه فاصابه تراب فعل الني صلى الله عليه وسلم ء محد عنه و مقول قم أما تراب فلذلك كانت هدنده المكنمة أحب الكني المده لانه صلى الله علمه وسلم كناه بما ومرا والنبى على الله علمه وسفرقال أربعة لأعجته مجهم في قلب منافق ولا يحسهم الأمؤمن أيو بكر وعمروعتمان وعلى وأخرج النسائي والحاكم عن على ان الني صلى الله على وسلم قال ان كل نبي أعطى سبعة نجماء رفقا واعطيت أنا أر معة عشرها سن والحسب وجعفر وحمزة وأبو مكر وعمرا لحديث وأخر جاب الظفر وابن أبي الدنداعن أى سعدا الدرى قال خرج علمنارسول الله سلى الله علمه وسلم في مرضه الذي ونحن في صلاة الغداة فقال الى تركت فيكم كتاب الله عز : وجل وسنتي فاستنطه وا القرآن

سنتي فانهان تعمى أبعساركم وإن تزل أقسدامكم وان تقصر أيديكم ماأ خددتم بهما ثمقال أوسمكم مذن خبرا وأشارالى على والعباس لايكف عنهما أحدولا يحفظهما على الاأعطاه الله ورا حتى رديه على وم الفيامة (وأخرج) ابن أى شيبة عن عيد الرحن ب عوف قال ال فتعرسو لاالله سلى الله عليه وسلم مكة انصرف الى اطانف فصرها سبع عشرة ليلة أوتسع عشرة ابدلة تحقام خطيبا فحمدالله واثني عليسه تحقال أوصسيكم بعد ترتى خدمرا وان موعدكم الحوض والذى فسى يده التقين الصلاة والتؤتن الركاة أولا بعثن المكمر جلامني أوكنفسي يضربأعنا فكم ثمأ خلف سدعلى رضى الله عنه ثمقال هوهذا وفيه رجل اختلف فى تضعيفه ويقية رجاله ثقات وفى رواية انه صلى الله عليه وسدلم قال في مرض موته أيم الناس بوشك ان اقبض قبضا سريها فبنطلق ي وقد قدّمت اليكم القول معذرة البكم الاا ي مخلف فيكم كتاب ربي هز وحلوعترني أهـ ليتي ثم أخذ مدعلي فرفه ها فقال هـ نداعلي مع القرآن والقرآن مع على لايفترقان حتى يرداعلى الموض فاسأاهما ماخلفت فهما (وأخرج) أحد في الماقب عن على قال طلمنى الني صلى الله علمه وسلم في حائط فضر بي برجه وقال قم فوالله لأرضيك أنت أخى وأبووادى فقاتل عملى سنتى من مات على عهدى فهوفى كنزالخنة ومن مات على عهد لـ فقد قضى نحب ومن مات يحبال بعد موتك ختم الله له بالامن والايمان ماطلعت شهس اوغربت (وأخرج) الدارقطني انعلياقال للستة الذين جعل عمرا لامر شوري بيثهم كادما لهو يلامن جلته انشدكم الله هل فيكم أ \_ حال له رسول الله صدلي الله عليه وسلم ياعلى أنت قسيم الجنه والناريوم القيامة غبرى قالوا اللهم لاومعناه مارواه عنترة عن على الرضا أنه صلى الله عليه وسلم قال له أنت قسيم الجنةوالنارفيوم القيامة تقول النارهذ الى وهذالك وروى ابن السمالة أن أبا بكرقال له رضي الله عنهما معترسول الله صلى الله عليه وسلية وللايحو زأحد الصراط الامن كتب له على الحوار (أخرج) المحارى عن على رضي الله عنه انه قال أنا أوّل من يحمّو سن مدى الرحمن للخصومة بوم الفيامة قال قيس وفهم نزات هذه الآية هذان خصمان اختصموافي بم قال هم الذين بار زوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة وشيبة بن رسعة وعتبة بن رسعة والواسدي عتبة ﴿ الفصل الثالث في ثناء الصابة والسلف عليه ﴿

أخرج ان معدعن أبي هريرة قال قال عمر سن الخطاب على افضانا (وأخرج) الحاكم عن ان مسعود قال قضى أهل المد سنة على (وأخرج) ابن سعد عن ان عباس قال اذا حدثنا ثقة عن على الفته الانعم وها أى لا نحاور ها (وأخرج) عن سعيد سن المسيب قال عمر سن الخطاب يتعقود بالله من معضة ايس ها أبوالحسن يعنى على الوأخرج) عنه قال لم يكن أحد من الصابة يقول سلونى الاعلى (وأخرج) ابن عساكر عن ابن مسعود فال أفرض أهل المدينة واقضاها على ودكر عند عائشة فقالت انه اعلم من بقى السنة وفال مسر وق انتهمى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر وعلى وابن مسعود وقال عبد الله بن عباش بن أبى رسعسة كان اعلى صلى الله عليه وسلم الى عمر وعلى وابن مسعود وقال عبد الله بن عباش بن أبى رسعسة كان اعلى

مشت من ضرس قاطع في العاوكان له القدم في الاسلام والمهر برسول القصلي الله عليه وسلم والفقه في السنة والمحدة في الحرب والجود في المال (وأخرج) الطبراني وابن أفي حاتم عن ابن عباس قال مائز لوالله بأيها الذين آمنوا الاوعلى أمره اوشر يفها ولقدعا تب الله أحدد محد في غسير مكان وماذ كرعليا الابتحسير (وأخرج) ابن عبا كرع شدة قال مائزل في أحد به من كتاب الله الله المؤلف على قال المؤلف على قال المؤلف على قال المؤلف على قال المعرب الحطاب لقداً على على قلات خصال الأن تسكون لى أبو يعدلي عن أبي هر برة قال قال عمر بن الحطاب لقداً على على قلات خصال الأن تسكون لى خصلة منها أحب الى من حر النع فسئل وماهي قال تزويعه ما يتله وسكناه في المعجد الاعدل في ما يعلله والرابة وم حرير وروى أحمد استد مسعوس ول المنافق المعرب أحد وسلم وجهي وتعل في عني وم خبر حين أعطاني الرابة ولما دخل المكونة دخل عليه حكم وأبو به لي وسلم وجهي وتعل في عني وم خبر حين أعطاني الرابة ولما دخل المكونة دخل عليه حكم وسلم وجهي وتعل في عني وم خبر حين أعطاني الرابة ولما دخل المكونة دخل عليه حكم من العرب فقال والله المهالية المالة وأخرج) السلق في الطيور بات عن عبد الله من أحد بن كنت الحدود خاوا المنافة تش أحد بن منيا في عن على ومعاو يقاق ال اعرب انعليا كان كثير الاعداء فه تش في المالة عدود خاوا المن حدود خاوا المن حدولة المنافة تش له اعداق شيئا فلم يعدوه خاوا الى رجل قد حار به وقاته ناظر وه كيدامهم له

والمفال الراسع في نبذهن كراماته وقضاياه وكاماته الدالة على علوقد وعد وحكمة وزهدا ومعرفة بالله تعالى و المنظلة المنافرات آنه الاوقد علت في زات وعلى من زلت ان روه بلى قلباعة ولا ولسانا ناطما (وأخرج) ابن سعد وغيره وأين زات وعلى من زلت ان روه بلى قلباعة ولا ولسانا ناطما (وأخرج) ابن سعد وغيره عن أي الطفيل قال قال على سساوني عن كثاب الله فاله ليسرين قال لما توفي رسول الله مسلى الله عليه موسلم الطأعل عن سعة أي بكر فلقيه أيو بكر فقال اكرهت امارق فقال لا ولمكن المسلم المنافرة الله المنافرة ال

فى أوا أل كتاب العلاة قال سبط ابن الجوزى وفى الباب حكاية عبية حدد أى بها جماعة من مشايخنا بالعراق المهم شاهدوا أبامنصو والمظفر بن أرد شيرالقها وى الواعظ ذكر احد العصر هذا الحدبث وغقه بألفاظه وذكر فضائل أهل البيت فغطت سحابة الشمس حتى طن الناس أنها قد غابث فقام على المنبر وأو أالى الشعس وأنشدها

لاتغربي باشمس حــ تى ينتهى ، مدى الآل الصطفى ولنجله واثبى عنا ذك أن أردت ثناءهم ، أنسيت اذكان الوقوف الاجله ان كان المولى وقوفك فليكن ، هذا الوقوف الحبسله ولرجله

قالوافانحال المصادعن الشمس ولملعث (وأخرج) عبد الرزاق عن جرالمرادي قال قال لى على كدف مل أذا أحرت ان تلعنى قلت أو كائن ذلك قال نعم قلت فعكم ف اصنع قال العنى ولاتهرأ مني ةال فامرني محدن بوسف أخوالحاج وكان أملاا من قبير عبد الماث بن مروان على الهدي ان ألعن علما فقلت ان الامر أمر في ان العن علما فالعنو و لعنه الله في فطن الها الا رحل أى لاندانميا اهن الامعرولم يلعن عليافهذا من كرامات على واخياره بالغيب 🔹 ومن كراماته أيضا انه حدث يحديث فكذمه رجل فقال له ادعوعلمك ان كثت كادباقال ادع فدعا علمه فلم يرحد عن ذهب بصره (وأخرج) ان المدائي عن مجمع ان علما كان مكنس ست المال غريمسل فيسمر جاءان يشهدله الهلم يعيس فيسه المال عن المسلسين وحلس وحلان تتغديان مع أحده ماخسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة ارغفة فربه ما ثالث فأجلسا ففأكلوا الارغفة الثمانية على السواعثم لحرح لهما الثالث ثمانية دراهم عوضاعما اكلمن طعامهما فتنازعا فصاحب الخمسة ارغفة بقول اناه خسة دراهه مولصا خب الثلاثة ثلاثة وصاحب التسلاثة مدعى أناله أر بعسة ونصفا فاختصم باليءلي فقيال اصباحت القلا ثقيز بدار سارضي مه صاحيت وهوالتسلاقة فأنذلك خبراك فقال لارضنت الاعراالحق فقال على السافى مرالحق الادرهم واحدفسأله عن سأن و جه ذلك فقال على ألست الثمانية ارغفة أربعة وعشرين ثلثما اكلتموها وأنستم ثلاثة ولايعملم أكثركم أكلا فتحملون على السوا فاكات أنت ثمانية اثلاث والذى لك تسمعة اثلاث واكل صاحبك عشائمة اثلاث والذى له خمسة عشر ثلثا فبقي له سبعة والثواحد فله سبعة اسبعته والثواحد يواحد لافقال رضيت الآن وأتى رحل فقيل له زعمه مدا انه احتلم بامي فقال ادهب فاقعه في الشمس فاضر ب طله \* ومن كلامه الناس نيام فاذاماتوا انتهبوا الناس برمانهم أشبه منهم بآبائهم فوكشم الغطاء ماازددت رفينا ماهلات امرؤءرف قدره قمة كل امرئ ماعسته من عرف نفسه فقد عرف ربه كذا نسب همذا السهوالشهورانهمن كلامعين معاذالراري الرؤمخبوء تحتاسانه منعذب المانه كثراخوانه بالعر يستعيدا لحر شرمال الخيل عادث أووارث لانتظ رالذي قال والظراليماقال الجزعء نسداا بلاعمام المحنسة لاظفرمع البغي لاثنامع المكبرلاصة م

الهم والتخسم لاشرف مع سوء الادب لاراحة مع الحسد لاسود دمع الانتقام لاصواب مع زلة المشورة المروقة المكذوب الأكرم أعسر من التي الشفيع أنجيح من التوبة الآلاس أجل من العافية الادا اعبا من الجهسل المراعد وماجهه وحم الله امر أعرف قدره و لم بتعد لموره اعادة الاعتذار مذكر بالذنب النصع بين الملاتة ريع نعمة الجاهل كروضة لىمزيلة المزع أتعيمن الصبر المؤل حرمتي بعدد أكبرالاعداء أخفاهم مكيدة المصحمة ضالة المؤمن النفل جامع لساوى العيوب اذا حلت المادير ضلت التداسر عبد الشهوة أذل من عبدالق الحاسد مغتاظ على من لاذبيله كفي بالذب شفيعا للذنب السعيد من وعظ بغسيره الاحسان يقطع اللسان أفقرا افقرا لحمق أغنى الغنا العقل الطامع فيوثان الذل ليس العب عن ملك كيف هلك العب عن نجا كيف عجا احذروا نقارالتع فباشارد بمردود أكثرمصارع العفول تختبروق الالحماع اداوسلت البكم النام فلاتنفروا اقصاما بفلة الشكر اذاقدرت على عدوك فاحعل المفوع بمشكرا لفدرة عليه ماأضمر احدشيأ الاظهرفي فاتنات لسانه وعلى صفيعات وجهه المخيل يستعجل الفقر ويعيش فى الدنياعيش الفة راء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء لسأن العافل وراء قلب موفلت الاحتى وراءلسانه العسلم يرفع الوضيع والجهسل يضع الرفيع العسلم خيرمن المسال العلم برسان وأنت يتحسرس أأسال العسلم حاكم والمسال محسكوم عليه فمصم ظهرى عالممته تان وجاهدل متنسك هددايفتي وينقرا لناس بتهتكه وهذا يضدل الناس يتنسكه أندل الناس قيمة أفلهم على اذفيمة كل امرئ ما يحسنه وكالمه رضى الله عنه في هذا الاسلوب البديم كثير تركته خوف الأطالة ومن كلامة أيضا كونوافي الناس كالنحلة في الطبرانس في الطبر شيئ الاوه ويستضعفها ولويعلم الطبر مافى أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بهما خالطوا الناس بأاستتكم وأجساد كمو زايلوهم بأعمالكم وتلويكم فان للروماا كقسبوهو يوم القيامة معمن أحب بومنه كونوالقبول العمل أشددًا هما مامنكم بالعسمل فأنه لن تقسل عمل مع التقوى وكيف يقل علمتقبل بومنه ماحلة القرآن اعملوا مفان العالم من عمل علم ووافق عله عدله وسيكون اقوام عملون العلم لا يعاور تراقع سم تخالف مر يرتهم علانيتهم و عالف هماهم علهم علسون حلقا فيراهى بعضهم بعضاحى ان الرحل يغضب على حليده أن يحلس الى غيره و بدعمه أراثك لا تصعد أعمالهم في محالسهم تلك الى الله ومنه لا يخافن أحدمنكم الاذنبه ولايرب والاربه ولايستمي من لادمام أن سعلم ولايستعي من بعلم اذاسسل مالا بعلم إن يقول الله أعلم \* المسيرمن الاعمان عمرية الرأس من الحسد "ومنه الفقيه كل الفقية من لا يقنط النام من رحة الله ولم يرخص لهم في معامي الله ولم يؤمنهم عد أب الله ولم يدع الفرآن رغبة عنه الى غيره به ومنه لاخسير في عبادة لاعلم فها ولا خيرى علم لا فهم معه ولا فراء لا تدبر فها \* ومنه وأبردها على كبدى اذا سئلت عمالا أعم الأفول الله أعلم به ومنه من أراد أن

ينصف الناس من نفسه فلعب لهم ما يحب انفسه به ومنه سبع من الشيطان شدة الغضب وشدة العطاس وشدة التناؤب والق والرعاف والنجوى والنوم عندالذكر ، ومنه الحرم سوالظن وهوحدديث وافظه انمن الحزم سوالظن ، ومنسه التوفيق خبرقا لدوحسن الظاف خبرقر من والعقل خبرساحب والادب خبرمبراث ولا وحشة أشددهن أالحب بوقال سئل عن القدرطريق مظلم لاتسلسكه ويحرهم في لاتلحه سرالله قد خفي عليسك فلانفشسه أيما السائل الدامة خلفك كاشاء أو كاشنت قال مل كاشاء قال فيستسملك كاشاء ، وقال ان النكبات نهايات لابدلاحداد انكب أن ينهس الهافينه في آلعا قدل الساعدة سكية أن ينام الهاحتى تنفضي مدّتها فان في رفعها قبسل انفضاء مددّتها زيادة في مكروهها (وسئل) عن الدخيا وزها الما كان منه المداء فأماما كان عن مسألة فيا وتكرم ، وأثني عليه عدوله فالمراه فقال اني است كاتفول وأنافوق ماني نفسك \* وقال حراء المعصمة الوهن في العمادة والضميق فالمعيشة والنفص في اللذة قيل وما النغص قال لاينال شهوة حلال الاجاء مما ينغصه الماها \* وقال له عدو مثبتك الله فقال على صدرك والماضرم ابن ملحم قال للعسن وقد دخسل عليه باكيا بابني احفظ عنى اربعا واربعا فالوماهن باأية فال الأغنى الغنى العقل وأكبر الف قراطمق وأوحش الوحشة العجب واكرم الكرم حسن الخلق قال فالار دم الأخرقال ايالة ومصاحبة الاحق فاته بريدأن ينف عل فيضرك وابالا ومصادقة المكذاب فانه يقرب عليك البعسدو بمعد عليك انقريب واباك ومصادقة الهدبل فانه يخددك في احو جمايكون السمواياك ومصادقة الفاجرقانه بسعك التافه ب وقال له يهودي متى كان سافت فمروحهه وقال لم يكن مكان ولا كينونة كان بلا كيف كان ليس له قبسل ولاغاية انقطعت الغيا بأت دونه فهوغاية كلغاية فأسلم المهودي، واقتقد درعاوهو بصفين فوجدها عنديهودي فحاكه فها الى قاضىية شر بحرحلس بعنب وقال لولاان خصمى بهودى لاستو يتمعه في المحلس والكنى سمعت رسول الله مسلى الله عليه وسلم يقول لا تسووا بينهم في المجالس وفي رواية أسغروهم من حيث أصد غرهم الله ثم ادعى ما فأحكر المودى فطلب شريح بينسة من على فأنى د منع والحسن فقال اشر يحشهادة الابن لاسه لا يحوز فقال الهودى أمر الومنين قدمنى الى قاضيه وقاضيه فضي عليمه أشهد أن لا اله الآالة وأشهد أن محمد ارسول الله وان الدرع درعك (وأخرج) الواقدىءن ابن عباس قال كان مع على الربعة دراهم لا علا غيرها فتصدّق بدرهه ليلاو بدرههم خاراو بدرهم سراو بدرهم علانية فنزل فيه والذين شفةون أموالهم بالليدلواانها وسراوعلانية فلهم أجرهم عندر بهم ولاخوف علهم ولاهم يعزون ، وقال معاوية اضرارن حرةصف لى عليا فقال اعفى فعال اقسمت عليك الله فقال كان والله عيد المدى سديدالهوى يقول فعلا و عدم عدلا يتفعراله لم من حواليه وتنطق الحكمة من لسانه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس باللبل ووحشته وكان غز يرالدمعة لحويل الفكرة يجبه

من المباس ماقيم ومن الطعام ماخشين وكان فينا كأحد نا يحيينا اذاسالناه و يأتبنا ادا دعوناه ونحن واللهمع تقريبه الماناوقر مهمنالا نكاد نكامه هيبة له يهظم أهمل الدين ويفري الماكين لابطمع القوى في بالحسله ولا بيأس الضعيف من عدله وأشهد القدر أيته في رهض مواقفه وقدأرخي الليل سدوله وغارت نحومه فانضاء لي لحبته يتملم لتملل السلم أي اللديم و يبكى بكا الحسر من و يقول ما دنيا غرى غيرى ألى أوالى تشوف همات همات قد باينتك ثلاثا لأرجعة فمها فعمرًا قصر وخطرك فليرآء من قلة الزادو بعد السفر ووحشة الطريق فبكي معاوية وقال رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك به وسدب مفارقة أخم معقدل نه اله كان يعطيه كليوم من الشعير ما يصفى عياله فاشتم ى عليه أولاده مريسا فسمار يوفر كؤيوم شيأ قليلاحتي أجتمع عنده مااشترى به سمناو تمراوصنع لهم فدعوا علما اليه فلما جاعوقدم له ذلك سأل عنه فقصوا عليه ذلك فقال أوكان يكفيكم ذالة بعد الذي عزاتم منه قالوا نعم فنقص ما كان يعطيه مقد ارما كان يعزل كل يوم وقال لا يحل لى أزيد من ذلك فغضب في مهددة وقربمامن خدده وهوعافل فتأوه فقال تحزع من هذه وتعرضني لنارجهم فقال لاذهب الى من يعطيني تبراو يطعمني تمرا فللحقء او بة وقد مقال يومالو لاعلم بأني خيرله من أخيه ماأقام عندنا وتركفه اله عقيدا أخى خديرلى في ديني وأنت خدير لي في دنياى وقيد آثرت دنياى وأسال الله خاتمـة خير (وأخرج) ابنءـا كرأنء فيلاسأل علبا فقال انى محتاج وانى فقيرفأ عطنى قال اسبرحتى يخرج عطاؤل مع المسلين فأعطمك معهم فألع علمه هففال لرجل خذ سده وانطاق، الى حواندت أهل السوق فقال له دق هذه الا قفال وخدما في هدفه الحوانيت قال تريدان تتخذى سارقا فالوأنت ريدان تتخذف سارقا ان ٢ خذاموال المسلمن فاعطيكها دوخهم قال لآنين معاوية قال أنتوذاك فأتي معاوية فسأله فاعطاه مائة ألف ثم قال اصددعلي المنسرفاذ كرماأولاك معلى وماأوله تك فصعد فحمد الله وأثبى عليه متحقال أيما الناساني أخبركم افى أردت عليا عملى دينه فاحتماره ينه وانى أردت معاوية عملى دينه فاختارني على دينه وقال معاوية لخالدين معمركم أحببت علياعلينا فالءلى ثلاث خصال على حلمه اذاغضب وعلى صدقه اذاقال وعلى عدله اذاحكم ولماوصل المه فرمن معاوية قال اغدلامه اكتب اليه نمأ ملى عليه

عدداني أخى وصهرى ، وحزة سيدالشهدا عمى وحمدة اللهداء عمى وحمد الذي عسى ويضحى ، بطير معالملائكة النائبي و بنت محد سكنى وعرسى ، منوط لجسها بدى رلجى وسنبطا أحدا بناى منها ، فأيكم له سهم كسهمى سيقت كم الى الاسلام طرا ، غلاما ما بنعت أوان حلى سيقت كم الى الاسلام طرا ، غلاما ما بنعت أوان حلى

فالراابه في انهدنا الثعر بما يجب على كل أحدد متوان في على حفظه ليعلم مفاخره

فى الأسلام اه ومناقب على وفضائله أكثر من أن تحصى ومن كلام الشافعي رضى الله عنه اذا نحس الله عند في الله عليا فانسا بررافض التفضيل عند ذكرى الفضل وفضل أبي وحسل أبي وحسكراذا ماذكرته به رميت بنصب عند ذكرى الفضل فلازلت ذارفض واصب كا (هما به بحم ماحتى أوسد في الرمل وقال أيضا رضى الله عنه

قالواترفضت قلت الله ماالرفض دینی والا اعتفادی المکن توایت غیرشد \* خیرامام وخیرهادی ان کان حیالولی رفضا \* فانی ارفض العیادی \* وقال آیضا رضی الله عنه

قال البهق والماقال الشافعي ذلك حين نسبه الخوارج الى الرفض حدد او بغياوله أيضا وقد قال المرنى الدرج لتوالى أهل البيت فلوعملت في هذا الياب أمانا فقال

ومازال كَمَامنك حتى كأننى \* برد جواب السائلين لأعجم وأكتم ودى معصفا مودتى \* السلم من قول الوشا أوأسلم

والفصل الخامس فى وقاته رضى الله عنه كله سدم النه لما طال المزاع دينه و بين معاوية وضيالة عنه ما انتسدب ولا و المنه و

يفءنه وجاعه الى على فنظر إلمه وقال النفس بالنفس اذا مامت فاقتلوه كما قنلتي وان سلت يت فيهرآي (وفي رواية) والجروح قصاص فامسك وأوثق وأقام على الحمدة والست وتوفي لبلة الاحد وغسله الحسن والحسن وعبدالله بن حقفر ومحد بن الحنفية يصب الما وكفن في ثلا ثة أثواب ايس فها قيص وصلى عليه الحسن وكبرعليه سبعا ودفن بدارا لامارة بالمكوفة ليلا أوباافرى موضع يزارالآن أويين منزله والحامع الاعظم أقوال فمقطعت أطراف ابن ملحم وحفل فى قوصرة وأحرة وه بالنبار وقيل بل أص الحسن مضرب عنقه تم حرقت جيفته أم الهيثم منت الاسود النخصة و كان على " في شهر رمضان الذي قتل فيه رفط, المسلة عند الحسن والمهاة عند سىن وليلة عند عبدالله ين جعفر ولا تزيد على ثلاث الفهر و تقول أحب أن الفي الله وأناخم ص فلاكانت اللبدلة التي فتدل في صبحتها أكثرانار وج والنظر الى المماء وحمل مول والله ماكذت ولأكذت وانهاا للسلة التيوعدت فلماخرج وقت السحرضريه ابن ملحم الضربة الموعودها كاقدمنا في أحادث فضائله وعمى تسرعلي للسلا منبشه الخوار جوقال شريك نقسله ابنه الحسن الى المدينة (وأخرج) ابن عساكرانه لماقتل حلوه ليدفنوه معرسول الله سلى الله عليه وسلم فبيفاهم في مسرهم ليلااذندال للاكالذي عليه فليدر أبن ذهب ولم يقدر عليه فلذاك يقول أعل العراق هوفي السحاب وقال غبره ان البعير وقع في الأدطى فأخذوه ودفنوه وكان اعلى حين قتل ثلاث وستون سنة وقيل أر ديع وستون وقيل خمس وسيتون وقيل سبع مون وقيل تمان وخمسون وسمثل وهوه لي النبر بالكوفة عن قوله تعيالي رجال مسدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومايدلوا تبديلا فقال اللهم غفرا هده الأنة نزلت في " وفي عي حزرة وفي ان عمي عبيد دِّن الحيارث من عبيد الطلب فأ ما عبيدة فقضي نحبه شهيدا يومبدر وحمزة قضى نحبه شهيدانوم أحدد وأماأنافا ننظرأشفاها بخضب هدده من حديده وأشار مده الى لحيته و رأسه عهد عهده الى حبدى أبوالقامم حلى الله عليه وسم والماآسيب دعاالحسن والحسسين رضى الله عنهم فقال لهماأ ومسيكما يتقوى الله ولاتبغما الدنيأ وان بغته كاولا تبكاعلي ثير وي منهاء نه كاوقولاا لحق وارجما المتم وأعينا الضعيف واستنعا للآخرة وكوناانظالم خصما وللظلوم أنسا راواعم الانهولا تأخ ف كافى الله لومة لائم ثم نظرالى واده محدين الجنفية فقال له هدل حفظت ماأوسيت به أخو بك قال نعم فقال أوسد لمكعثه وأوصيك بتوقيرأخو يلنا لعظم حقهما عليك ولاثواثن أمرأ دوخ مائم قال أوسيكما مه فانه أخوكما وابنأبكا وقدعاتما ادأما كاكاد يحبه ثملم ينطق الابلااله الاالعه الى أن قبض كرم الله وجهه (وروى) أنعلماجاء ابن ملحم يستحمله غمله ثمقال رضي اللهعنه

آر مد حساته وبربد قتسلی \* غدیری من خلیلی من مرادی شمقال من می الله تقسل الل

على وفي ذلك يقول الفرزدق

فلم ارمه راسانه دوسماحه م كهرنظام بين غيرمجم

وفر والمدن نصيح وأعم

ثلاثة آلافوعبد وقينة \* وضرب على بالحسام المصمم فلامهراً على من على وان علا \* ولافتك الادون فتك ابن مليم

## والباب العاشر في خلافة الحسن وفضائله ومن اياه وكراماته وفيه فصول

(الفصل الأوَّل ف خلافته) هو آخر الخلفا والراشدين بنص جدَّ مصلي الله عليه وسلم ولى الحلافة ومدقتل أسميبا يعة أهل الكوفة فأفام استة أشهروا باماخليفة حقوامام عدل وصدق يحقيقا لما أخبر محده الصادق المصدوق مقوله الخلافة يعدى ثلاثون سنة مان تلك المستة الاشهرهي المكملة أناك الثلاثين فسكانت خلافته منسوصاعلها وقام علها اجماع من ذكر فلامرية في حقية اولذا ناب معاوية عندوأ قرله بذلك كاستعلم بما يأتى قريباني خطيته حيث قال ان ما وية نازعنى حقاوهونى دونه وق كتاب الصلح والنزول عن الخلافة اهاوية ويعد ثلاث الاشهرااستة سارالى معاوية فى أربعين ألفا وساراليه معاوية فلساراتى الجمعان علم الحسن اندان يغلب أحددالفتتين حتى يذهب أكثرالاخرى فكتب الىمعاوية يخديرانه يصبرالامر اليهعلى ان تمكون له الحداد فقمن بعده وعلى الالطلب أحدامن أهل المدينة والحياز والعراق شي عما كان أمام أسه وعلى ان يقضى عنه ديومه وأجامه معاوية الى ما لملب الاعتسرة فلم يزلير احمد حتى بعث المهرف أسض وقال اكتب ماشئت فبه فأناأ لتزمه كذافي كتب السير والذى في صيح النحارى عن الحسن البصرى رضى الله عنده قال استنبل الحسن بن على معاوية مكذا أم أم ثال الحمال فقال عروين العاصلعاوية انى لارى كتائب لاتولى حتى تقتل أقرانها فقال ماوية وكان والله خيرالرجلين أي عمروان قتل هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء من لي امور را السان من لي بنسائهم من لى مضيعتهم فبعث اليمر جلين من قريش من بني عبد شمس عبد دالرجل بن مرز وعبدالرحن تعامر ففال اذهباالى هدذا الرحل فاعرضا عليمه وقولاله واطلبا اليه فدخلا عليه وتكامأ وفالاله ولحلبااليه ففال لهم الحسن بن على رضى الله عنهما الماسوعب المطلب قد أستنامن هذا المال وان هذه الامة قد عامت في دمائها قالاله فانه يعرض عليك كنا وكذا و نطلب البكويساً لله قال من لى بهذا قالا فعن لك مد فعاساً لهما شيئا الا فالا يحن لك مد فصالحه انتهاى وعكن الحمع بأن معاوية أرسل البعة أولاه كتب الحسن المعد وطلب ماذكر والما تصالحا كتب به الحسن كتابالمعاوية صورته سم الله الرحن الرحميم هذا ماصالح عليه الحسن ان على رضى الله عنه ما معاو يدبن أي سفيان صالحه عدلي ان يسلم اليه ولا يد المسلم ين على ان يعمل فها بكتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره الحلفاء الراشدين

المهد من وليس لعاو بقن أبي سفران العهد الى أحد من اعده عهد ابل يكون الامر من اعده شورى من المسلمن وعلى أن الناس آمنون حيث كانوامن أرض الله تعالى فى شامهم وعراقهم وجمازهمو بمنهموعلى الأصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم يثكانوا وعلى معاوية بن أى سفيان بدلك عهد دالله وميدا قه والدلاية سغى للعسن من على ولا الأخيه الحسن ولالاحدمن يبترسول الله صلى الله عليه وسلم غائلة سرا ولاجهرا ولا بخلف أحدامهم فيأفق من الآفاق أشهر عليه فلان بن فلار وكفي بالله شهيدا والما انبرم الصلح التمس هاو بةمن الحسن ان بتكام يحدم من الناس ويعلهم اله قد ما يبع معاوية وسلم الممالاس فأجابه الى ذلك فصعد النبر فحمد الله واثبي عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس ان اكيس المكيس الته قي وأحق الحق الفعور الى ان قال وقد علتم ان الله تعلم الى حدل ذكره وعزامه معداكم بحدى وأنقذكم من اضلالة وخلصكم من الجهالة وأعزكم به معد الذلة كتركم مدهد القدلة انمعاو يقنازعني حقاهولي دونه فنظرت اصلاح الامة وقطع ألفتنة وقدكنتم بايعتمونى على الاتسالموا من سالمي ونتعبار بوامن حاربي فرأيت الأسالم معاوية وأضع الحرب بنى و مينه وقد ما يعتمه ورأيت الاحاء خدم من سف كمها ولم أرد بذلك الا املاحكم ويفاءكم وانأدري لعله فتنة لكم ومتاع الىحدين وعمائس حالله بهصدره في هذا الصلخ للهورم بجزة النبى ملى الله عليه وسلم في فوله في حق الحسن الدابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتنين عظيمتين من المسلين رواه البخسارى (وأخرج) الدولا بي السلين مال ال حماجم العرب مدى يسالون من سالمت و يحاربون من حاربت فتركم البتغالو حدالله وحقن دم المسلم وكان نروله عنها المدى وأر معين في شهرر سع الاول و قبل الأخرو قمل في جادى الا ول فكان أصمامه بقولون له ما عار المؤمنين فيقول العارخير من الماروقال لهر حل السلام عليك ماهذل المؤمني فقال است عذل المؤمندين واحكنى كرهت ان اقتل كم على الملك ثم ارتعل من الكوفة الى المدينة وأقام ما

والفصل الثاني في فضائله من الحديث الأول أخرج الشيان عن المراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتمه وهو وقول اللهم الى أحبه فاحمه (الحديث الثاني) أخرج النيارى عن أى مكرة قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن الى جنبه يظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ان ابنى هدا السيد واحد الله ان يصلح به بين فتني من المسلم (الحديث الثالث) أخرج النجارى عن ان عمقال قال النبى صلى الله عليه وسلم هده أي سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسن سيد المبارة والحاسم المهمة في المعارة والحسن سيد السياب أهل المناب الماس والحسن على وركيه فقال هذا ن ابناى وابنا المنى الله ما في أحمر ما فأ حمدها فأ حمدها والحسن والحسن على وركيه فقال هذا ن ابناى وابنا المنى الله ما في أحمدها فأ حمدها وأحد، والحسن والحسن والحسن والحسن على وركيه فقال هذا ن ابناى وابنا المنى الله ما في أحمدها فأ حمدها وأحد،

ن بحمهما (الحديث السادس) أخرج الترمذي عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلمأَى "أهل سِتَكْ أحب المِكْ قال الحسن والحسين (الحديث السادع) أخر ج الحاكم عن ا من عماس قال أقبل الذي صلى الله عليه وسلم وقد حل الحسن على رقبته فلقيه رجل فقال نعم المركب ركبت ما غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمم الراكب هو (الحديث الثامن) أخرج ان سعدعن عبد اللهن عبد الرحن بن الزيرقال أشبه أهل الذي صلى الله عليه وسلم له واحهما أبمه الحسبن وأبته يحيىء وهوسا حدفهركب رقبته أوقال ظهره فياينزله حثي يكون هو الذي بنزل والمدرأ يتسه وهورا كع فيفر جله بتن حليسه حدثي بخرج من الحسانب الآخر (الحديث الماسع) أخرج ان سعد من أني سلَّه بن عبد الرحمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع اسانه للعسر بن على فادارأى الصبى حرة اللسان يهش اليه (الحديث العاشر) أخر جالحا كمعن زهير بن الارقم قال قام الحسن بن على يخطب ققام رحل من أزدشنوا ة فقال أشهد اقدرا يترسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه على حبوته وهو يقول من أحيني فلح موايبلغ الشاهد الغمائب ولولا كرامة الني صلى الله علب موسلم ماحد ثت مه أحدا (الحديث الحادى عشم) أخرج أنونه يم في الحلية عن أبي بكرقال كان الني صلى الله عليه وسلم أصلى سافيحي والحسس وهوسا حدوه واذذاك صغيرفيكس على ظهره ومرة على وقبته فبرفعه آانبي ملى ألله علىه وسلم رفعار فيفا فلما فرغ من الصلاة قالوا بارسول الله انك تصنع مذا السبي شيئالاتمنعه بأحدفقال النبي ملي الله عليه وسلم ان هذار يحانتي وان همذا ابني سيدوحسى ان صلح الله تعدالي به بين فشتين من المسلمين (الحديث الثاني عشر) أخرج الشيخدان عن أبي هر يرم أن الني صلى الله عليه وسلم قال اللهم انى أحبه وأحب من نيحبه يعنى الحسن وفي رواية اللهم اني أحبه وأحبه وأحب من محبه قال أموهر يره فيا كان أحد أحب الى من الحسن بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال وفي حديث أبي هر يرة أيضا عند الحيافظ السلفي قال ماراً بت الحسن بعلى قط الافانست عيناى دموعاً وذلك الدرسول الله ملى الله علمه وسلم خرجوماوأنافي المحدفأ خذسدي واتبكا على حتى جثنا سوق بني قينقاع فنظر فيه ثمر جمع حتى جلس في المسحد ثم قال أدع الى قال فأتى الحدر بن على يشد تدحى وقدم في عجره فعل رسول اللهصلي الله علمه وسلم يفض فم تم يدخل فه في فهو يقول اللهم الى أحبه فاحبه وأحب من يحبه ثلاثمرات وروى أحدمن أحبني وأحب هذبن يعنى حسنا وحسنا رأياهما وأمهما كان معى فى در حتى يوم الفيامة ورواه الترمذي بلفظ كان معى في الحدثة وقال حدث غريب ولبس المراد بالعيسة هنا المعية من حيث المقام بل من جهسة رفع الححاب نظير مافي قوله تعالى فأولذك مع الذين أنعم الله علىم من النبيين والصدة يقين والشهدا موالصالحين وحسرن أولنك

والفدر الثالث في بعضمآ نوه

كانرضى الله عنه سيداكر بمساحلها زاهدا ذاسكينة ووقارو حشمة جوادا بمدوسا وسيآتى يسط شيُّ من ذلك (أخرج) أبونعيم في الحلية أنه قال اني لاستحي من ربي ان أ قا مولم أمش الى بيته فشى عشرين عبة (واحرب) الحاكم عن عبد الله بن عمرة الله ن عمرة السن خداوعشر بنجة ماشيا وان النجائب لتقادين بديه (وأخرج) أبونعسم أنه خرج من ماله مرتين وقامم الله تعمالي ماله ثلاث مرات حي اله كان أبعطي زهلاو عمل نهاو يعطى خفاو بمسلخفاو مع رجدلا يسألر به عزو جل عشرة آلاف درهم فبعث بما اليمه و جاء در جل يشكوعليه حاله وفقره وقلة ذاتيده وبعدان كان مثريا فقال ماهذا حق سؤالك بعظم لدى معرفتي بما يحب لك وبكم على ويدى تجفرعن نبلك ما أنت أهله والكثير في ذات الله قلمل وما في ملكي وفاء لشكرك فإن قبلت الميدورو رفعت عني مؤنة الاحتفال والآهنمام المأنكاف فعلت نفال ما اس بنترسول الله أقبل القليل وأشكرالعطبة واعذرعلى المنع فاحضرا لحسن وكبله وحاسبه وقالهات الفاضل فاحضر خسي ألف درهم وقال مافعلت في الجمه هائة دينا را لتي معل قال هي عندي فالأحضرها فأحضرها فدفعها والخمسين ألفاالي الرجل واعتذر واضافته معووالحب وعبد الله بن حعفر عور فاعطاها أاف د سار وألف شاة واعطاها لحسي مثل ذلك وأعطاها عبدالله بن جعفره ملهما ألفي شاة والغي دينار (واحرج) البرار وغيره عنه الهلاا حكف بينماهو يصلي اذوتب علمه رحل فطعنه يخجروه وساجد تمخطب الناس فقال باأهل العراق اتفواالله فينافانا أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل المبت الذي قال الله ذيم اغمار بدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فازال شولها حتى ما بق أحدفى المحيد الاوهو يبكي (والخرج)ابن سعدعن عمير بن اسحاق انه لم يسمع منه كلة فحش الامرة كان بينه وبين عمروس عدمان ف عمان خصومة في أرض فقال اسر له عند نا الا مارغم أنفه قال فهذه اشد كله فشسمعته امنه قط وأرسل الممروان يسبه وكان عاملاءلي المدينة ويسب علما كلجعة على المنبر فقال الحسن لرسوله ارجمع اليه فقل له الى والله لا أمحو عنسك شيئا إن أسبك ولمكن موعدى وموعدن الله فانكنت صادفا فحزاك الله خسرا بصدقك وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة وأغلظ عليهمروان مرة وهوسا كت ثمامقط بمينه فقالله الحسن و يحل أماعلت ان المين للوجه والشمال للفرج أف لك فسكت مروان وكان رضي الله عنه مطلا فاللنساء وكان لايفارق امرأة الاوهى نعبه وأحصى تسعين امرأة (وأخرج) ابن سعد عن على انه فال ياأهل الكوفة لاتزؤ حواالحسن فالهرجل مطلاق فقال رحلمن همدان لنزو حنه فبارضي أمسك وماكره لملق ولمامات يكي هروان في جنارته فقال له الحسين أتبيكيه وقد كنت يتحر عدما تجرعه فقال اني كنت أفعدل ذلك الى أحلم من هدن اوأشار بيده الى الجيل (وأخرج) ابن عساكر انه قبل لهان أباذر بقول الفقرأ حيال من الغناو السقم أحب من الصحة الى فقال رحم الله الماذرأ ما العاقول من السكل الى حسن اختمار الله لم يتمنّ الفي غير الحالة التي اختار الله له

وكانعطاؤه كلسنة مائة ألف فحسها عنهمعاوية في بعض السنين فحصله اضاقة شديدة قال فدعوت بدواة لأكتب الىمعاوية لأذكره نفسي ثمأ مسكت فرأيت رسول المه سيليء لمسه وسلم في المنام فقال كيف أنت ياحسن فقلت بيخير بالبت وشكوت السه متأخر المال عني فقال أدعوت بدواة لتمكتب الى مخلوق مثلك تذكره ذلك قلت زعم مارسول الله فمكرف أصيغ فقال قل اللهم افذف فى قلى رجاءً له واقطع رجائى عن سوال حنى لا أرجو أحدد اغدرك اللهم وماضعفت عنه أتوتى وقصر عنه عملى ولم تنته البسه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يحرعلي اساني بمبآ أعطيت أحدامن الاؤلن والآخر من من اليفين فخصى به باارجم الرحمين قاله فوالله ما أنجعت فيه أسبوعا حتى بعث الى معاوية ، أنَّف ألف وخم مائة ألف فقلت الحد مدلله الذي لا رنسي من ذكره ولا يغبب من دعاه فرأ ت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ما حسن كمف أنت فقلت بخسر بارسول الله وحدّ ثنه محديثي فقال بادني هكذا من رجا الخالق ولمسرج المخلوق والما احتضرقال لأخبه باأخى انأ بالنقد استشوف اهذا الامر فصرفسه الله تنسه وواج بالمويكرثم استشوف لهاوصرفت عنده الى عمر عملم يشلكو قت الشريرى الم الاتعدوه فصرفت عنه الى عثمان فلماة العثمان ويع ثم نورع حتى جردالسيف فعاصفت له وانى والله ماأرى ان عمم الله فهذا النبوة والخلافة فلااعر فن عما استخفال سفها عالمكوفة فاخرحوا أوقد كثت طلت الى عائشة رضى الله عها ان أدفن مع وسول الله صلى الله عليه وسلم فقا لت نعم فأذاء تفاطل ذلك الهاوماأطن القوم الاسمنعونك فان فعلوا فلاراجعهم فالمك آق الحسن عائد فرضي ألله عنها فقالت زعم وكرامة فنعهم مروان فليس الحسين ومن معه السسلاح حدي وده أنوه ريرة تمدفن البقيد م الى حنب أمورض الله عهما ب وكان سب موته الأروحته جعدة بفت الاستعثان فنس المكندي دس المهاير بدان تسمسه ويتزقر جهاو بذل لهأمائة ألف درهم ففعلت فوض أر يعين يوما فلما مات يعثت الى من مدتسأ له الوفاع علوعدها فقال لها اثالم نريسك للعسن فغرضاك لانفسنأو عوته مسموما شهيدا جرم غيروا حدمن المتقدمين كفتادة وأبي ويصور منحفص والمتأخر من كالزن العراق في مقدمة شرح التقريب وكانت وفاته سنة دَع وأريعين أوخمس أواحدى وخسمن أقوال والاكثرون على الثاني كإماله حماعة وغلط الواقدي ماعدا الاةآ. من قال سنة ست وخسين ومن قال سنة تسع وخمسين وجهده أخوه ان يخره عن سقاه فلم عُمره وقَالَ اللهُ أَشَدَّنهُ مُمَّانَكُانَ الذِّي أَنْلُنَ وَالْا فَلَا يَقْتَلُ فَاوَاللَّهُ رِيءٌ وَفَيْرُ وَأَنَّهُ بِأَخِيةً لَا حضرت وفاقى ودنافراقى للدوانى لاحق بربى وأجد كبدى تقطع وانى لعارف من أن دهمت فأنا أخاصمه الى الله تعلى فعقى علمك لانكامت في ذلك رشي فاذا أنا قضبت نحيى فقم منى وغسلني وكفنى واحملنى على سريرى الى قبر جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدّ دبه عهد اثمردني الى قبر حدّتى فاطمة منت أسد فادفى مناك وأقسم عليدك بالله اللاثر يق في أمرى يجهدم وفي رواية الى ياأخي سنفيت السم ثلاث مرات لم أسقه مشل هذه المرة فقال من سيقالة قال

ماسؤالك هن هداتر بدان تقاتلهم أكل أمرهم الى انه أخر جه ابن عبد البر وفى أخرى افد سقيت السيم مرارا ماسقية من هذه المرة ولقد الفظت طائفة من كبدى فرأ يننى اقلها تعود فقال له الحسين أى أخى من سقال قال وماتر بدائيه أثر بدان تقتله قال نعيم قال لئن كان الذى الطن فالله أشدته مقه وان كان غيره فلا يقتل في برئ ورأى كأن مكتو با بين عينيه قل هو الله أحد فاستبشر به هو وأهل بيته فقصوها على ابن المسبب فقال ان صدقت رو ياه فقد ما ما يقيمن أجله قابق الأ أياماحتي مات وسلى عليه مسعيد بن العاسى لانه كان واليا على المدينة من قبل معاوية ودفن عند حدد ته بنت أسد بقيمة المشهورة وعمره سبح وأر بعون سينة كان منها مع رسول الله سلى الله عليه وسلم سبع سنبن عمع أبه ثلاثين سنة عملية فستة أشهر ثم تسعسنين وأحف سينة الملائن

## والباب الحادى عشر و فضائل أهل الميت النبوى وفيه فصول كم

ولنقدم على ذلك أصله وهو تزو يج الذي سلى الله عليه وسلم فاطمة من على كرم الله وحههما وذال واخراله نقالثانيةمن الهسعرة علىالاصع وكانسها خمس عثيرة سنقو نحونصف سينة وسنه احدى وعشر بن سنة وخسة أشهر ولم يتزقج علم احتى ماتث واراده فنعه صلى الله علمه وسلم خوفاعلها اشدة غيرتها عن انس كاعند ابن أبي ماتم ولاحمد نحوه فال جاءأبو مكر وعمر يخطبان فاطمة الى الني صلى الله عليه وسلم فسكت ولمير جنع الهماشيئا فأ فطلقا الى على تكرم الله وحهه يأمرانه بطلب ذلك قأل على فنهاني لامر فقمت أجرر ذائي حتى أتيت الى النبي ملى الله عليه موسلم فقلت تزوجني فالحمة قال وعندا شئ فلت فرسي و بدني فقال أمافرسك فلامدال منها وأمايد نك فبعها فبعنها بار بعمائة وغانس فيتمما فوضعها فحره فقبض منها قضة فقال أى الال المتعلقام الميها وأمرهم المجهز وها فعل الهاسر برمشروط و وسادة من أدم حشوها ليف وقال اعلى اذا أتنا فلا نحدث شيئاحتى آتيك فياعت مع أم أعن فقعدت من جانب البيتوأنافي جانب وجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ههنا أخي قالت أم أين أخوك وقدزوجته اينتك قال نعم ودخل سلى الله عليه وسلم فقال لفاطمة التبيي عماء فقامت الى فعب في البيت فاتت فيه بجياء فأخذه وميح فيه ثم قال لها تفد مي فتقدمت فنضح بين يديم باوعلى رأسهاوقال اللهم اني اعبذها بكوذريتهامن الشبطان الرجيم ثم قال الهاا دبرى فأدبرت فصبه بهنكته عاهم فعار مشل ذلك لعلى تمقال ادخل بأهلك سم الله والمركة وفي رواية اخرى عن انس أتضاء تدأى الحيرالفزويى الحاكى خطبها بعدان خطهاأبو مكرثم عمر رضى الله عنهم نفال قَدَّامرِ فِي رَفِي لِللهُ قَالَ اسْ ثَمِ مَعَانِي النِّي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَدَأَ بَأَمْ فَقَالَ ادْعَ أَنَا مَكُرُ وَعِمْ وهذمان وعبد الرحمن وعدةمن الانسارفلا اجتمعوا وأخذوا مجالسهم وكان على غائبا قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله المحمود بنعمته العبود بقدرته المطاع علطانه المرهو بمن

عذابه وسطوته النافذأ مره في - ممائه وأرضه الذي حلق الحلق ، قدرته و مرهم ما حكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه مجد صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك اسمه وتعالت عظمته حاللصاهرة سبالاحقا وامرامفترضا أوشيم فالارحام أىألف بدنها وجعلها مختلطة مشتبكة والزمالانام فقال عزمن فائل وهوالذى حلق من الماء شرافع له اسبا ومهراوكان ر المتقدر المام الله تعمالي محرى الى قصائه وقضاؤه محرى الى قدره والمكل قضاء قدر واكل قدرأحل ولكل أحدل كتاب بمعوالله مايشاء يثبت وعشده أم الكناب ثم ان الله تعالى أمرنى أن أز و جفاطمة من على ن أى طالب فاشهدوا أنى قدر وّجت على أر بعمائة متقال اضقان رضى بذلك على تم دعاميل الله علمه موسلم بطيق من إسرعم قال انتهبوا فانته منا ودخه ل على قديم النبي صلى الله عليه و علم في وجهه م قال ان الله عز وحمل أمرني أن از وحل فاطمة على أربعما ته متقال فضة أرضيت بذلك قال قدرضيت بدلك بارسول الله فقيال صلى الله عليه وسلم جمع الله تعمل كاوأعز حد كاو بارك عليكاوأخر جمنكما كشراطسا قال أنس فوالله لقد أخرج الله منهما المكثير الطبب وتنبيه كاهره ذوا افصه لأنوافق مدده بنامن اشتراط الايجاب والقبول فورا بلفظ ألترو يج أوالنكاح دون نحو رنست واشتراكم عدم التعلمق لكمهاوا قعة حال محتملة ان علما قبل فو رالمبا بلغه الخبر وعندنا انمن زو جفائيا بايجاب صحيح كاهنا فبلغه الخدير فقال فورا فبلت تزويجها أوقبلت نكاحها مع وقوله أن رضى بذلك ليس أعليها - قيفيالان الامر منوط برضي الزوجوان لم يذكرون كرو تصريح بالواقع ووقع ابعض الشافعية عن لم يتقن الفقه هذا كالرم غسر ملائم فلحتنب ﴿ تنبيه آخر ﴾ أشار الذهبي في المران الى ان هذه الرواية كذب فقال في رجمة محرب ديار أنى عديث كذب ولايدرى من هوانتهى قال شيخ الاسلام الحيافظ اس جرفي اسان المران والخبرالمذكوراسنده عن انسقال بينما اناعند النبي صلى الله عليه وسلم اذغث ما الوحى فلما سرىءند مقال أنري أمرني أن ازو جفاطمة من على فانطلق فادع أبا بكرو عمروهمي جاءـة من المهاجر من و معددهم من الانصار فلما أخد وامجا اسهم خطب الني سلى الله علمه وسلم ففال الحمدالله المحمود سعمته فذكرا خطبة والعقدوق درالعداق ودكراليشر والدعاء أخرجه ابن عساكرفي ترجمه عن اب الفاحم النسيب بسندله الى عمدين شهاب بن أى الحماء عن عبد اللك ب عمر عن بعي بن معين عن معد هذا عن هشم عن يونس بعبد عن الحسن عن انس قال ابن عسا كرغريب غم نقل عن مجد بن لهاهر انه ذكره في تـ كملة السكامل والراوي فيهجهالة أنتهى و مهيعه إن الحلاق الذهبي كونه كذبافيه نظر وانداهوغر يتفي سند مجهول وسيأنى في الآية الثانية عشرة بسط يتعلق بذلك وفيه عن النسائي بسند معيم مايرة على الذهبي وببن الناهصة أصلا أصيلا فليكن منك على ذكر

والمصل الاول في الآيات الواردة فيسم

الآنة الأولى قال الله تعالى انميار بدالله ليه ذهب عنكم الرحس أهل البنت ويطهركم تطهيرا أكثرالمفسر بن على المائرات في على وفالممة والحسن والحسن لنذ كبره هر عندكم ومادعه دوقيه لينزلت في نسائه لقوله واذكرن مايته لي في دوته كن ونسب لا بن عباس ومّن ثم كان مولاد عكرمة شادى مف السوق وقيل المراد الذي صلى الله عليه وسلم وحده وقال آخرون نزات في نسائهلا نهن في من سكاه والدولة تعالى واذ كرن ما شلى في سوتسكر وأهل بيته نسبه وهممن نغرم الصدقة علهم واعتمده جمعور جحوه وأبده ابن كثير بأم رسبب النزول وهوداخل قطعاا ماوحده على قول أومع غسره عبر الاصعو وردفى ذلك أحاديث مها ما يصلم متمسكاللاؤل ومهاما يصلح متسكاللا تحروه وأ أثرها فلمذاكا والمعتمد كاتفرر ولنذكرمن تلك الاحادث حلة فنقول (أخرج) أحدى أبي سعيد الخدري المها زات في خدة النبي سلى الله علمه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسب وأخرجه ابن جريرم فوعا ملفظ أنزات هذه الآية في خمسة في وفي على والحسن والحسن وفاطمة وأخرجه الطبراني أيضا ولمسلم اله صلى الله على موسلم أدخر أولئان تحت كما عليه وقرأهذه الآية وصحاله صلى الله عليه وسلم حعل على هؤلاء كساءوقال اللهم هؤلاء أهل متى وهاسي أي تخاستي أذهب عهدم الرجس وطهرهم تطهرا فقااد أمسلة وأنامعهم قال انك على خبر ولد وايقائه قال بعد تطهيراأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم وعد ولمن عاداهم وفي أخرى ألقي علمهم كساءو وضعيده علما عُمَّال اللهم ان هُولاءً ل محمد فاجعل صلواتك و مركاتك على أل محمد انك عمد محيد وفي أخرى ان الكية زنت بيت أمسلة فأرسل سلى الله عليه وسلم الهم وجللهم وكساء تمقال نعوماس وفي أخرى انهم جاؤاوا جمعوا فنزات فالسحناجيل على ترواها شرتب وفي أخرى أنه قال اللهم أهلى أذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا ثلاثاوا وأمسلة قالت له ألست من أهلاث قال ملى خلهاا نكساء يعدما قصى دعاء الهم وفي أخرى انه لماجعهم ودعالهم بأطول تمامر قالوا ثلة وعلى ارسول الله نقبال الهم وعلى وواثلة وفي رواية محجه قال واثلة وأنامن أهلك قال وأنتمن أهلي قالرواثلة انهالم أرجى ماأرجوقال البهني وكأنه جعله في حكم الاهل تشسهاءن يستحق هذا الاسم لا يحقيفا وأشار الحب الطبرى الى أن هذا الفعل تـ كررمنه صلى الله عليه وسلم في بيت أمسلة و بيت فاطمة وغيرهما و به جميدين اختلاف الروايات في هيئة جنماعهم ومأجلاهم به ومادعابه اهم ومأجاب به واثلة وأم الموأزوا حه ويؤيد دلكروا بهاله قال تعوذ لك الهؤلاء وهم في يت فاطمة وفير وأية الهضم الى هؤلاء تقية ساله واقاريه وأزواجه وصع عن أم سلم فقلت بأر حول الله أنامن أهمل ألبيت فقال بلي إن شماء الله وذهب التعلى الى أن الرادمن أهل البيت في الآية جميع بني هاشم ويؤيده الحديث الحسن انه صلى الله عليه وسلماشتمل على العباس وبنيه بملاءة نم قال بارب هذا عمى وصنوأ بي وهؤلاء أهل يبني فاسترهم من النار كسترى الماهم بملاءتي هـ دوناة ند أسحك فه الباب وحوائط البيت فقال آمن

وهي ثلاثاوفي رواية فهامن وثقه ابن معين وضعفه غيره ثم جعل القبائل سوتا فحعلني في خبرهم منتا وذات قوله عز وجل اغمار بدالله ليذهب عنكم الرجس اهدل ألبيت ويطهر كم تطهرا والحاصل ان اهسل بدت السكني داخلون في الآية لاغم الخاطبون ماوليا كان اهل دت النسب تغفى ارادتهم مهاوين صلى الله عليه وسلم عما فعله معمن مران المراد من اهل البيت هذا مايعم اهل بيت مكاه كأزواجه واهل بيت نسبه وهم جميع بني هاشم والمطلب وقدو ردعن الحسس من طرق يعضها سنده حسن وأنام واهل البيث الذين أذهب الله عنه سم الرجس وطهرهم تطهيرا فبيت النسب مرادفي الآية كبيت السكني ومن ثم أخرج مسلم عن زيدين أرقم انه لماسمتل أنساؤهمن اهل سته فقال نساؤهمن اهل سته واسكن اهل ستهمن حرم الله الصدقة علهم فأشارالى أن نساء ممن اهل وبت سكناه الذين امتياز والكرامات وخصوصمات أيضالامن اهل بيت نسبه وانماأ والله من حرمت علم مااصدقة به ثم هذه الآية منسع فضائل اهسل البنت النبوى لاشتمالها على غررمن مآثرهم وآلاءتناء شأمم حيث ابتدئت باغيا المعيدة لحصر ارادته تعالى في أمرهم على اذهاب الرحس الذي هو الانتمأوا لشبك فيما عب الاعمانية عناهم وتطهيرهم من سائر الاخلاق والاحوال المذمومة وسيأني في معض الطرق تحر عهدم على النبار وهوفائدة ذلك التطهير وغانته اذمنه الهيام الانابة ألى لله تعيالي وادامة الاعمال الصالحة ومن عملاذهبت عنهم الخلافة الظاهرة احسكونه أصارت ملكاواذ الم تتم العسدن عوضواعها بالخلافة الباطنة حتى ذهب قوم الى ان قطب الاوليا عنى كل زمن لا يكون الامهم وتمن قال يكون من غيرهم الأستاذ أبوالعباس المرسى كالمله عنه للمذه الداج اسعطاء الله ومن تطهيرهم نحر عمد قة الفرص روالنفل على قول لمالات علهم لانما أوساح الناس مع كونما تذيئ عن ذل الآخذ وعزا لمأخوذ منه وعوضوا عنها خمس خمس الفي والغاعمة المنبئ عن عزالآخذ وذل المأخوذ منه ومن ثم كان عتمد حول أهل بيت النسب في الآمة ولذا اختصوا عشار كته على الله عليه وسلم في تحريم صدقة الفرض الكاة والنسذر والسكة ارة وغسره أوخالف بعض المنأخر من فبحث الدائذ كالنفل وليس كاقال وأشاريه ليالله عليه وسالم بحرمتا لنفل أيضا وان كانعلى جهة عامة أوغبرمة فقرم عسلى الاصع واختار الماوردي حل سلاته في المساجد وشر به من سفا يةزمزم و يتر رومة واستدل الشافهي رضي الله عنه لحل النفل لهم شول الباقر لماعوتب فيشر بهمن سفايات من مكة والمدينة انجساح معلينا الصيدقة المفروضة ووجههان مثله لايقال من قبل الرأى لتعلقه الخصائص فيصكون من سلالان الباقرة اجى حليل وقدا اعتضد مرسله بقول أكثراه ل العلم وتعريم ذلك يعم بني هاشم والمطلب وموالهم قيل وازواجه وهوضعيف والاحكى ابن عبد البرالاجماع عليه ولزوم نفقتهن لعد الموت لا يحرم الاخمذ الامن جهةالففر والمسكنة بحلامه بجهة أخرى كدين أوسفر كماهومقرر في الفقه وفي خسرانم اتحل لبعض بني هاشم من رعض لكنه ضعيف مرسل فسلا عجة فيه وشر به صدلي الله عليه وسلم من

سقاية زخرم وانعة حال تعتمل ان الما الذى فهامن نزعه سلى الله عليه وسلم أونزع مأذونه فلم يتحقق اله من صدقة العباس وحكمة ختم الآية بتطهيرا المبالغة في وصولهم لاعلاه و في رفع التحق زعنمة تنويسه تنوس التعظم والتكثير والاعساب المفسدالي اله السرمن حنس مَا يَهُ الفُو يُؤلفُ ثُمَّ أَكِدَ صَلَى الله عليه وسلم ذلك كله متسكر يرطلب ما في الآرة الهم وقوله اللهم هؤلا أهل بيتي الى آخرمامرو بادخاله نفسه معهم في العدّلة و وعلم مركم الدراحهم فى المكه برفى رواية اله الدرج معهم جبر يلوميكا أيل اشارة الى على قدرهم وأكده أيضاً بطلب الصلاة علم به وله فاحد لصلاتك الى آخر مامر وأكده أيضا بهوله أناحر لن حاريم ألى آخرمامر أنشاً وفي رواية أنه قال معدد لك ألامن آذى قرايتي فقد آذا في ومن آذا في فقد آذى الله تعالى وفى أخرى والذى نفسى سده لا يؤمن عبد بى حتى يحبنى ولا يعينى حتى يحبذوى فاقامهم مقام نفسه ومن عصحانه مسلى الله عليه وسلم قال انى ارك فيكم مان تمسكتم بدان تضاوا كتأب الله وعترتى وألحقوا بهأيضافي قصة المباهلة في الية قدل تعالوا مدع أساء نأوأبساء كمالآيه فغدا- ليالله عليه وسلم محتضنا الحسس آخدنا بسدالحسين وفاطمة عشي خلفه وعلى خلفها وهؤلاءهم أهل الكساء فهم المزادف آمة الماهلة كاأنهم من حملة المرادمآ بقاغماس مدافقه ليذهبءنكم الرجس أهل البيت فالمراد بأهل البيت فهاوفي كل ملحا وفي فضلهم أوفضل الآل أوذوى القربي حبيع آله صلى الله عليه وسلموهم مؤمنو بني هاشم والطلب وخسعرآني كل مؤسن تفي نسعيف المرة ولوصح لتأيديه جميع يعضهم بين الاحاديث مان الآلف الدعاءالهم في تحواله لاة يشمل كل مؤمن تني وفي حرمة الصدقة علمم مختص عؤمن بني هاشم والمطلب وأيد ذلك الشمول بخبر المحارى ماشبع آل مجسمن خبر مأدوم ثلاثا اللهم احمل ر ز فَآ ل مجدة وتاوق قول ان الآل هم الازواج والذرية فقط (الآية الثَّانية) قولة تعمالي انالله وملائكة ميصلون على الذي الذي الذي آمنوا ملوا عليه وسلحوا تسلما صعن كعببن عيرة قال المنزات هذه الآرة قلنا بأرسول الله قدعلنا كمف نسلم عليث فكمف وسلى عليك فقال قولوا اللهم مصل على مجمدوعلى آل مجد الى آخره وفي روانة للحاكم فقلنا بارسول الله كمف الصلاة عليكم أهل البيت قال قولوا الابهم مل على مجدوعلى آل محد الى آخره فوالهم بعد نزول الآرة واجارتهم باللهم سل على محدوعلى آل محدالى آخره دليل ظاهر على ان الامربالصلاة على أهل سته و تقية آله مرادمن هذه الآبة والالم يسألوا عن الصلاة على أهل سته وآله عقب نزواها ولمعانوا يماذكر فلما أحيبوا مدل على ان الصلاة علم من حلة المأموريه والمصلى الله عليه وسلم أقامهم فى ذلك مقام نفسه لان القصدمن العسلاة عليه من مد تعظيمه ومنه ومضمة ومن تماا أدخل من مرفى الكماء قال اللهم انهم منى وأنامهم فاحعل صلاتك ورحتك ومغفرتك ورض والماعلي وعام موقضية استحابة هذا الدعاءان الله صلى علم معده في نشد طلب من المؤمنين صلاتهم علىم معهويروى لاتصلواعلى الصلاة البتراعفة الوأوما الصلاة المتراعقال

فه ولون اللهم صل على مجدوة حكون بل قولوا اللهم صل على مجدوعلي آل مجدولا يسافي ما تقرر حذف الآل في الصحي قالوا بالسول الله كيف نصلي عليك قال فولوا اللهم مل على محدوعلى أز واحه وذريته كاسليت على ابراهم الى آخره لان ذكر الآل شف في روا بات أخر و معلم المسلى الله عليه وسلم قال ذلك كالم ففظ بعض الروا فمالم يحفظه الآخريم عطف الارواج والذرية على الآلف كشر من الروامات فتضى الهدما ليدامن الآلوهو واضع فى الارواج بناءعلى الاصعفى الآل انهم مؤمنو بني هاشم والطلب وأما الذرية فن الآل على سائر الاقوال فذكرهم العدالالسارة الى عظم شرفهم موى أبوداودمن سر وأن يصحنال بالمكال الاوفي اذاصلي علمنا أهدل البيت فلنقل اللهم سل على النبي محمد النبي وأفر واحسه أشهأت المؤمنين وذريته وأهل بيته كاصليت على ابراهيم انك حبد مجيد وقولهم علنا كبف نسلم عليك أشار واله الى الملام عليه في النشهد كافاله البهني وغيره وبدل له خبرمسلم أمرنا الله الناصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى غنينا اله لم أسأله ثم قال -لى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمدوعلي آل مجمد الحديث وزادآ خرموا لسلام كأقدعلتم أى من العلم و يروى من التعليم لانه صلى الله عليه وسلم كان يعلىم التشهد كايعلهم السورة وصعان رجلاقال بارسول الله اما السلام عليك فقدع رفناه فيكيف رصلي عليك اذا نعن صلينا عليك في صلاتنا سلى الله عليك فصمت على الله عليه وسلم حتى أحسان الرحل مسأله وقال اذاأ نترصليتم على فقولوا اللهم مراعلي محدالني الأمي وعلى آل محد الحدث لايقال تفرديه ابن احداق ومسلم لميخرج له الافي المتابعات لانافو ل الأعمة وتقوه واعما هومداس فقط وقدزاات علة الدايس بتصر بحه فيه بالتحديث فاتضم ان دلا خرج مخرج البيان للامر الواردني الآرة و يوافقه قوله قولوا فاخ اصيغة أمر وهوللو جو بوماصم عن ابن مسعود يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على الذي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه فهذا الترثيب منه لايكون من قبل الرأى فيكون في حكم المرفوع وصع أيضا اله صلى الله عليه وسلم سمع رجلايدعو فى صلاته لم يحد الله ولم يصل على الذي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاً مفقال له أو الهره اذاه الحار الم المنبدأ بتحميدريه والثناءعليه غيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم غيدعو بماشاء ومحر البداءة بالتحميد والثناء على الله تعالى جلوس التشهد ومداكاه اتضح قول الشافعي رضى الله عنمو جو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الماعلت منه انه صح عنه صلى الله علميه وسلم الا مربوحو بها فيه ومن انه صدعن أن مسعود تعيين محلها وهو بين التشم ـ د والدعا و فكان القول و حو م الذلك الذي ذهب المد والشافعي هوالحق الموافق لمربح السنة وافواء دالاصولين ومدله أيضا أحاديث صححة كنبرة استوعبها فيشرحى الارشادوالعباب مم سأن الردالواضع على من شنع عسلى الشافعي و سأن ان الشافعي لم يشذبل قال به قبله جماعة من الصحامة كان مسعودوان عمر و جابر وأى مسعود البدرى وغدرهم

والتابعين كالشعبى والباقروغيرهم كاسحاق بن راهو به وأحد بل لمالات قول موافق للشافى و حدم عدم عدم المحامة بل قال شيخ الاسلام خاتمة الحفاظ ابن حرام أرعن أحدم من العمامة والتابعين اتمس يح بعدم الوجوب الامانقل عن ابراهيم المحليم ما شعاره بان غيره كان قائلا بالوجوب انتها في فرعم ان الشافعي شذوا نه خالف في ذلا فقها الامصار محدر دعوى بالحلة لا يلتم تنالها ولا يعق ل علمها ومن ثم قال ابن القيم أجعوا على مشروع بدة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد والمحافظ والى الوجوب والاستحباب في خدال من له يوجها بعمل عليه وسلم في التشهد والمحاف سلاتم فان أريد بعملهم اعتقادهم احتاج الى نقل سر يح عنم بعدم الوجوب وأنى وحد ذلك قال وأماقول عياض ان الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى له فأى شناعة في ذلك لا نه محافي الشافعي فلا معنى له فأى شناعة في ذلك لا نه من عاس مذهبه ولله در القائل حدث قال

واذا محاسني اللاتي أدل م الله مارت ذنو بانقل لي كمف أعتذر

واعم ان الذو وى نقسل عن العمل كراهة افرادااه المترالة والسدلام عليه ومن عمال العض الحفاظ كنت اكتب الحديث فاكتب الصلاة فقط فرأيت الذي حلى الله عليه وسلم في الذوم فقال أماتم الصدلاة في كتابك في كرا والمسلم في مواطن منها عقب ما يقال عند مركوب الداية كار وا ه الطبراني في الدعاء مرفوعا وكذا في غيره وانجا حذف في ده ض المواطن اختصار الوكذا حذف الآل (وقد أخرج مرفوعا وكذا في غيره وانجا حذف في ده ض المواطن اختصار الوكذا حذف الآل (وقد أخرج على المهم المواطن المنافعي والمنافعي على عمله والمالية المالية في ومن محدواً له وكان قضمة الاحديث السائمة وحوب السلام على المالية في ومن قول الشافعي خلافا لما يوانع متعدم الوحوب فقد مهالكن بقية الاسم الموق على معدم الوحوب والمالة عليه وسلم وماز ادفه ومن قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب الملاة عليه صلى المهم وسلم وماز ادفه ومن قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب فوله كاصليت على ابراهم وسلم وماز ادفه ومن قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب فوله كاصليت على ابراهم وسلم وماز ادفه ومن قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب فوله كاصليت على ابراهم وسطم وماز ادفه ومن قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب فوله كاصليت على ابراهم وسطم وماز ادفه ومن قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب فوله كاصليت على ابراهم وسطم ومن و من قبيل الا كل ولذا استدلوا على عدم وحوب فوله كاصليت على ابراهم وسطم ومن و من المراق والمنافعي ومن قبيلة والمنافع والمنافع

باأهل بيت رسول الله حبكم \* فرض من الله في الفرآن أنزله كفا كم من عظم القدرانكم \* من الميصل عليكم لاسلاقله

في تمللا مسلاة له صحيحة فيكون موافقا القوله بو حوب المسلاة على الآل و يعتمل لا سلاة كاملة في وافق أظهر قوليه (الآية الثالثة) فوله أهالى سلام على آل ياسين فقد فقل جماعة من المفسرين عن ابن عباس رضى الله عنهما ان المراديد لك سلام على آل محدوكذا قاله السكلي وعليه فهو مسلى الله عليه وسلم داخل بالطريق الأولى أوالنص كانى اللهم مل على آل أبي

وفى لسكن اكثر المفسرين على ان المراد الياس عليه السلام وهوقضية السياق وتنبيه كوافظ السلامى نحوهذه الحه خرمراده الانشاء والطلب على الاصع والطلب سندعى مطاويا منعفطله تعالى من غسره محال فالمراد اسدلامه تعالى على عباده اما باشارتهم بالدلامة واما حقيقة الطلب ليكن من نفسه الإسلامه تعالى يرجع ليكلامه النفسي الأزلى وتضع نه الطلب منه لانالة السلامة السكاملة للمسلم علسه غير محال اذهى طلب نفسي مقتض لنعلق الارادة بد والطلب من النفس معقول يعلم مكل أحد من نفسه فالحاصل اله تعمالي طلب اهم منه الناانهم السلامة الكاملة فيتمان ذلك بم في الوقت الذي أراد الله تعمالي تخصيصهم به كاني أمره ونهيه المتعافين شامع فدمهما وذكرا أفضرالرازى انأهال بيته صالى الله عليه وسام يساوونه في خمسة أشياعي السلام قال السلام عليك أيها الذي وقال سلام على آل ماسن وفي الصلاة عليه وعلهم في التشهد وفي الطهارة قال تعالى لمه أي بالماهر وقال ويطهر كم تطهير اوفي تحريم المدوق المحبة قال تعلى فاتبعون يحبب و الله وقال قل لأمأ لكم عليه أحرالا المودة فالقربي (الآية الرابعة) أوله تعالى وقفوهم المممولون (أخرج الديلي) عن أبي سعيد الخدرى ان الني صلى الله على موسلم قال وقفوهم الم مدؤلون عن ولا يه على ركان هذا هو مرادالواحدى، فوله روى في فوله تعلى وقفوهم الممم ولود أى عن ولاية على وأهل البيت لان الله أمرنبيه مدلى الله عليه وسلم ان يعر ف الحلق اله لايسالهم عدلى تبليغ الرسالة أحرا الاالمودة في القربي والمعنى الم يسألون هل والوهم حق الموالاة كاأوصا هم الني صلى الله علمه وسلم أم أضاعوها واهملوها فتمكون علمهم المطالبة والتبعة انتهى وأشار مقوله كأأوساهم الذي صلى الله عليه وسلم الى الاحاديث الواردة في دلك وهي كثيرة وسيأني منها جلة في الفصل الذانى ومن ذلك حديث مسلم عن ريدبن أرقم قال قام فينارسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمدالله وأثنى عليه تمقال أمايعد أيها الناس انماأ ناشر مثلكم بوشك أن يأتيي رسول ربي عزوجل فأجيبه والدنارك فيكم النقلين أؤلهما كتاب الله عزو جلفيسه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله عزوجل وخد وابه وحث فيه ورغب فيده ثم فال وأهدل بيني أذ كركم الله عزوجل في أهل بيتى ثلاث مرات فقيل لزيدمن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته فال بلي ان نساءهمن أهى بيته ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعدد قال ومن هم قال هم آلعلى وآلجعفروآل عفيل وآل عباس فال كل هؤلاء حرم علمهم الصدفة قال نعم (وأخرج الترمذي) وقال حسن غريب انه سلى الله عليه وسلم قال الى تارك فيكم ماان عمكتم بدان تضاوا بعدى أحدهما أعظم من الآخركة اب الله عز وجل حبل مدودمن المهاءالي الارض وعترتي أهدل بيتي وأن يفترقا حدى يردا على الحوص فانظر وا كيف تخلفوني فهما (وأخرجه أحد) في مسنده بعناه وافظه اني أوشك ان ادعى فأجيب واني تارك فيكم الثقاين كتاب الله حبل مدودمن السماء الى الارض وعترتي أهدل بيتي وأن الاطيف الجبير أخبرني

انهماان فترقاحتي رداعلى الحوض فانظر والم تخلفوني فهسما وسنده لابأس به وفي رواية اردلك كان في جية الوداعو في أخرى مثله بعيني كتاب الله كسفينة توح من ركب فها الحا ومثلهمأىأها ليتمكنل العطة من دخله غفرت له الذنو بوذ عصرا ب الحو زى اذاك فى العلل المناهية وهم أوغفلة عن استعضار مقبة لمرقه بل في مسلم عن ريد بن أرقم العصلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم غديرخم وهوما مالجعفة كامروزا داذكركم الله في أهل سبتي قلمنا وزيدمن أهل سهدنه أومقال لاأيم الله ان المرأة تمكون مع الرجدل العصر من الده رثم بطلقها فترجع الىأسها وقومهاأهل سمأهله وعصيته الذين حرموا الصدقة بعده وفيروا نقصحة انى تارك فيكم أمرين لن تضلوا ال تبعثموهما وهما كتاب الله وأهل يدقى عترتى را دا اطراني انى سانت ذلك لهما فلاتقدموه مافتها يكواولا تقصر واعنهما فتهلكوا ولاتعلوهم فانهم أعلم منكم وفيرواية كتاب اللهوسنتيوهي المرادمن الاحاديث المفتصرة على المكنآب لان السنة مسنة له فاغنى ذكره عن ذكرها والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالمكتاب وبالسنة وبالعلماء بممامن أهل البيت ويستفادمن مجموع ذلك بقاء الامور الثلاثة الى قيام الساعة ثماعلم ان لحددث التمسيك بذلك لمرقا كثرة وردت عن نيف وعشرين صاسا ومراه لمسرق مبسوكمة في مادى عشر الشبه وفي يعض تلك الطرق اله قال ذلك بجعة الوداع بعرفة وفي أخرى الهقاله بالمدنسة في مرضه وقدامتلات الهجيرة بأمحامه وفي اخرى انه قال ذلك بغديرخم وفي أخرى أنه قال الاقام خطمها دهدد انصرافه من الطائف كامر ولاتنافي ادلامانع من انه كر رعلهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما شأن المكتاب العزيز والعترة الطَّاهرة وفي روايةُ عند الطبراني عن ابن عمر آخر ماتكام به النبي سلى الله عليه وسلم اخاه وني في أهل بيتي وفي أخرى عندالطمرانى وابى الشيخ اناته عز وجل ولاثحرمات فن حفظهن حفظ الله دسه ودنداه ومن لمعقظهن لمعقظ الله دنمأه ولا آخرته قلت ماهن قال حرمة الاسلام وحرمتي وحرمة رحمي وفروادة للهارىءن الصدديق من قوله ماأيها الناس ارقبو اعجد اصلى الله عليه وسلوف أهل بيته أى احفظوه فيهم فلا تؤدوهم (وأخرج) اس معدوالملاف معرته الهصلى الله عليه وسلم قال استوسوا بأهـ آبيتي خبرافاني أخاصمكم عنهم غداومن اكن خصعه أخصمه ومن أخصمه دخل النارواله قال من حفظتى في أهل بيتى أمد التخذعند الله عهدا (وأخرج) الاول أناوأهل متى شعرة في الحنة وأغصام افي الدنياف شاء تحدد الى مسبيلا والثاني حديث في كل خلف من امتى عدول من أهل ميتى شفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلان وتأويل الجاهلين الاوان أئمت كم وفد كم الى الله عز وجن فانظر وامن توفدون (وأخرج) أحدخه والحمدلله الذي حعل فيناالحكمة أهدل لبيت وفي خبرحس الاان عبيتي وكرثني أهدل ستى والانسارفا قبلوا من محسنهم وتحاو زواعن مسبئهم فيتنبه كالسمى رسول الله سلى الله عليه وسلم الفرآن وعرته وهي بالمناة الهوقية الأهدل والنسل والرهط

الادنون تقلمن لان الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان كذلك اذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والأسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية ولذاحث سلي الله عليه وسلم على الاقتداء والتمدل بهم والتعلمهم وقال الحمداله الذي حعل فينا الحكمة أهل البيت وقيل مها تقلبن المقل وحوب رعاية حقوقهم ماثم الذين وقع الحث علم مهم اغماهم العارفون كال الله وسنة روله اذهم الذين لا مارة ون المكتاب الى الحوض ويؤ مده الحراا الى ولا تعلوهم مانهم اعلم مسكم وغيز وأبذلك عن بقية العلماءلان الله أذهب عهم الرجس ولمهرهم تطهرا وشرفهم بالكرامات البهاهرة والمزايا المتكاثرة وقدمر بعضها وسيأتى الخيرالذى فأذر أش وتعلوامهم فاخم أعلم منيكم فاذا ثبت مدا العموم لقريش فأهدل البيت أولى منهم بذلك لانهم امتاز واعتهم بخصوص باتلادشاركهم فها بفية قريش وف أحاديث الحث على التمدل بأهل البيت اشارة الى عدم انقطاع متأهد لمنهم للتمسانية الى يوم القيامة كان الكمال المؤيز كذلكولهذا كانواأمانا دهد والارص كايأنى وشهد ادلك الحسرا اسارق في كل خلف من أمتى عدول من أهل ستى الى آخره عُماحق من يمسك ممهم المهم وعلهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه لما قدمناه من من يدعله ودفائل مستنبطاته ومن عمال أبو كرعلى عسرة رسول الله - لى الله عليه و- لم اى الدين حث على التمسك بمسم فحصه لما قلم اوكذ لك خصه ملى الله عليه وسلم بمامر يوم غدير خم والمراد بالعيبة والمكرش في الحير السابق آنفا المسم موضع سره وأمانت ومعادن فائس معارفه وحضرته اذكل من العيبة والكرش مستودغ لما يخفي فيه بميامه القوام والصلاح لان الاؤل لما يحرزفيه نفانس الامتعقوا اثباني مستقه الغذاء الذى مالفق وقوام البنية وقيل همامثلان لاختصاصهم بأموره الظاهرة والباطنة ادمظروف المكرش باطن والعيبة ظاهر وعلى كلفهذا غاية في التعطف عليم والوسيقيم ومعنى وتجاوز واعن مسيئهم اى في غسيرا لحدود وحقوق الآدميين وهدناأ يضامج مل لحمر العصين أقيلوا ذوى الهيآت عثراتهم ومرغو ردى رواية الاالحدودوفسرهم الشافعي بأغم الذن لأ يعروون الشر و يقرب منه قول غسره هم أصحاب المسغائر دون المكائر وقيل من اذاً أذنب ال الآية الحامسة) قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (أحرج) المملى فى تفسيرها عن حعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال نحن حميل الله الذي قال الله إعتصم بحيل الله حميعا ولاتفرقوا وكان جدور ب العابدين ا ذا تلاقوله تعالى باأج الذي آمنوا القوا الله وكونوامم الصادقين تقول دعاء لمويلا يشتم على طلب الله وق بدرجة الصادقين والدرجات العلية وعسلى وصف المحن وماانتحلته المبندعة المفارقون لأعمة الدس والشحرة النبويه غربول وذهب آخر ون الى التفصير في أمرناوا حقوا بمتشابه الفرآن فناولوا بآرائهم وات-موا مأثورا للمرالى أن قال فالى من يمزع خلف هده الاقتوة - درست أعلام هدفه الملة ودانت لا شمالفرقة والاختلاف يصحور وعضهم عضاوالله تعالى يفول ولاند كمونوا كالذين تفرقوا

واختلفوا من بعد ماجامهم البينات فن الموثوق به على الاغ الحجة وتأويل الحكم الى أهل الكتاروابنا عائمة الهدى ومصابيم الدين احتج اللهم على عباده ولم يدع الحلق سدى من غير جهده ل تعرفونهم أوتحدونهم الامن فروع الشحرة الماركة وبقاما الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراو برأهم من الآفات وافترض مودّتهم في الكتاب (الآرة السادسة) قوله تعالى أم يحسدون الناس عسلى ما آتاهم الله من فضله (اخرج) أُبوالحَسن المغازلَي عن الباقر رضي الله عنه أنه قال في هــذه الآية غُعن النَّـاس واللهُ ﴿ الآيةُ السابعة) قوله تعالى وما كان الله ليعانبهم وأنت فهم أشار صلى الله عليه وسلم الى وجود ذلك المعنى في أهل بيته وانهم أمان لاهل الارض كما كان هوصلى الله عليه وسلم أمانا أهم وفي ذلك أحاديث كشرة يأتي بعضها ومنها النحوم أمان لاهـ ل المعا وأهل سي أمان لأمتي أخرجه جاعة كاهم ستدفه فوفي وايةضع فأيضا أهل ميني أمان لأهل الارض فاذاهاك أهل ينتى حاء كهــــ الارض من الآيات ما كانوا يوعدون وفي أخرى لأحد فاذا ذهب النحوم ذهب أُهل السماءواذاذهب أهدل بيتى ذهب أهل الارض (وفي رواية) صحفها الحاكم على سرط الشيمين النحوم أمان لأهمل الارض من الغرق وأهل بدي أمان لأمتى من الاختمالا فادا خالفتها قدلة من العرب اختلفوافسار واحزب المبس وجاءمن طرق عدد بدقيقوى وهفها رهضا اغمامتل أهل بدتي فدكم كمثل سدفينة فوح من ركها تجاوف واية مسلم ومن نخلف عهاغرق وفير والمفعلك واغمامثل أهل يبتى فيكم مثل بابحطة في بنى اسرا أبل من دخله غفرله وفيرواية غفرله الذنوب وقال دمضهم يحتمل أن المراد بأهدل الميت الذين هم أمان علىاؤهم لاغدم الذن يهتدى عدم كالنحوم والذن اذا فقدوا جاء أهدل الارض من الآمات ماوعد ونوذاك عندنز ولاالهدى لمايأتي فأحاديثهان عسى بعلى خافه ويقتل الدعال في زمنه و بعدد ذلك تناسع الآيات بل في مسلم ان الناس بعدد قتل عيسى للدجال عكم شون سبسم سنين خميرسل اللهر يحاباردة من قبسل الشأم فلايبقي على وجه الارض أحد في قلبه مثقال حبّة من خبرأواعيان الاقبضيه فببقي شرار في خفة الطبر واحيلام السيباع لايعرفون معروفا ولايسكرون منكرا الحديث قال ويحقل وهوالاظهرعندى أن المراديم سائر أهل البدت فاناللها اخلق الدنيا بأسرها من أجل الذي صلى الله عليه وسلم جعل دوامها بدوامه ودوام أهل ميته لاغهم يساو ونه في أشماء مرعن الرازى اهضها ولأنه قال في - فهم اللهم المم مني وآنامهم ولأنهسم ضعةمنه بواسطة أنفاطمة أمهم رضعته فأقعوا مقامه فى الامان انتهى ملخصاو وحه تشومهم بالسفينة فم امرأن من احمم وعظمهم شكراانعمة مشرفهم صلى الله عليه وسلم وأخذبه دىعلما تهم نحامن ظلمة المحالفات ومن تخلف عن ذلك غرق في بحركفرا انعم وهلك فيمفاو زالطغمان ومرفى حران من حفظ حرمة الاسلام وحرمته صلى الله عليه وسلم وجرمة رجمحفظ الله تعالى دينه ودنباه ومن لالم يحفظ دنياه ولا آخرته ووردبردا لحوض أهل ستى

ومن أحهم من أمتى كهاتين السبابتين ويشهدله خبر المرؤمة من أحب وسال حطة أن الله تعالى حعل دخول ذلك الباب الذي هو بابأر بحاءأو بيت المفدس مع التواضع والاستغفار بِالْمُعْفِرة وحمل اللهذه الأمة مودداً على البيت سبباله الكايأتي قريبا (الآية التامنة) قوله نعالى وانى لغفاران تابو آمن وعمل صالحا ثماهة ري قال ثابت المنانى أهتدى الى ولأبة أهل يته ملى الله عليه وسدلم وجا و ذلك عن أبي جعدة را لباقرأ يضا (وأخرج) الديلي مرة وعاانما سميت ابنتي المحمدلان الله فطمها ومحبه اعن النار (واخرج) احد أنه سلى الله عليه وسلم أخدنه الحسنيز وفالمن أحبني وأحب هدنين وأباهما وأمهدما كان معى في درجي يوم القيامة وافظ الترمدني وقال حسن غريب وكان معى في الحنة ومعنى المعية هذا معيدة القرب والشهود لامعية المكان والمنزل (وأخرج) ابن سعد عن على أخبر في رسول الله صلى الله علمه وسلمان أول من مدخل الجنه أناو فاطمه والحسن والحسن فلت بارسول الله فمعيونا فالمن و رأشكم و مرفى فضائل أى تكر رضى الله عنه اله أوّل من مدخل الحنة وفي فضائل عمر رضى اللهءنه ذلك أيضاوهم الجمع بينهما بمبايعلم به محمل هدرا الحديث ولاتتوهم الرافضة والشسيعة قيعهم اللهمن هذه الاحاديث اغم يعبون أهل الميت لاغم افرطوا في محمةم حتى جرهم ذلك الى تبكفيرا الصحابة وتضليل الأمة وقدقال على يهلك في محب قرلم يقرنمني بما ايس في ومرخبر لا يحتم حب على و بغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن وهؤلاء الضالون الحمقي أفرطوا فيد موفي أهل بينه فكانت محبتهم عارا علمهم وبوارا قاتلهم الله أني يؤف كمون (واخرج) الطبراني سند ضعيف انعليا أتى بوم البصرة بذهب وفضة فقال أسضاوأ سفراغر ىعرى غرى أهل الشأم غدااذا طهر واعليك فشق قوله ذلك على الناس فذ كرذلك له فأذن في الناس فدخد لواعليه فقال ان خليلي صلى الله علمه وسلم قال ما على انك ستقدم على الله وشيعتك راضي مرضدين ويقدم عليه عدول غضا بالمقمعين ثم حمع على يده الي عنقه يريهم الافعام وسيعته هم أهل السنة لانهم الذن أحبوهم كأأمر اللهورسوله وأماغه مرهم فأعداؤه في الحقيقة لأن المحبة الخارجة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي العداوة الكرى فلذا كانت سبياله لا كهم كامر آنفاءن الصادق المصدوق سلى الله عليه وسلم وأعداؤه هم الخوارج ونحوهم من أهل الشام لامعاو ية ونحوه من العجامة لأنم متأوّلون فلهم أجروله هو وشيعته أجران رضي الله عنهم ويؤ مدمأقلناهمن أن أوائك المبتدعة الرافضة والشبعة ونحوهم السوامن شبعة على " وذريته بلمن أعدائهم كاأخرجه صاحب الطالب العالية عن على ومن حملته الدمر على جمع سرعوا البهقيا مافقيال من القوم فقالوا من شديعتك بالأمير المؤمنين فقيال لهم خبرا ثمقال باهؤلام الحلاأرى فيكم سمة شبعتنا وحلية احبئنا فأمسكوا حماء فقال لهمن معه نسالك بالذىأ كرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم لماأنبأتنا بصفة شيعتكم فقال شبعتناهم العارفون بالله العاملون بأمرالله أهل الفضائر الناطقون بالسواب مأكولهم الفوت

وملبوتهم الاقتصاد ومشهم التواضع نجه والله بطاعتمه وخضعوا البه بعبادته مضوا غاشدين أصارهم عماحرم الله علهم والمفيز اسماعهم على العلم بهم نزات أنفسهم مهم فى البلاء كالذى نزات منهم فى الرخاء رضواعن الله تعالى الفضاء فلولا الآجال التي كتب الله تعالى الهم لم تستقرأر واحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا الى الفياء الله والثواب وخوفا منأاج العقاب عظم الخالق في أنفسهم وصغرمادونه في أعينهم فهم والجنة كن رآهافهم على أرائه كهامتك يون وهم والناركن رآهافهم فهامعذبون صعر واأ باماقله لة فأعقم-م راحة طمويلة أرادتهم الدنيافلم يربدوها وطلبتهم فأعجز وها أماالليك فصافون أقدامهم تالون لا جراء الفرآن رتيلا يعظون أنفسهم أمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة يفترشون حباههم وأكفهم وركهم وألهراف أقدامهم تجرى دموعهم على خدودهم عجدون جباراعظيما ويعارون المفنى فكالمرقابم هذاليلهم فأمانهارهم فحكامررة علماءأتقياء براهم خوف اريهم فهم كالقداح تحسهم مرضى أوقد خواطوا وماهم بذلك ولخامرهم من عظمة ربهم وشدة ماطانه ماطاشت أه قاوبهم وذهلت منه عقولهم فاذا أشفةوامر ذلك بادر والى الله تعالى بالاعمال الزاكمة لايرضون له بالقليل ولايستسكثرون له الجزيل فهم لأنف مهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون ترى لأحدهم قوة في دين وحزما فيابن واعمانا فيأمين وحرماه ليءلم وفهما في فقه وعلما في حلم وكيسا في قصد وفسدا فغنا وتحملا فيفاقة وصبرافي شفقة وخشوعافى عبادة ورحمة لمحهود واعطاء في حق ورفقافى كسب ولمليساني حلال ونشالها في هدى واعتصاما في شهوة لايغره ماحهله ولامدع احصاء ماهمله يستبطئ نفسه في العمل وهومن مالح عمله على وحل يصبح وشغله الذكر وعسى وهمه الشكر يبيت خدرامن سنة الغدفلة ويصبح فرحاب اأماب من الفضل والرحة ورغبته فعمايبق وزهادته فعمايفني قدقرن العلم بالعمل والعلم بالحملم دائمًا نشاطه بعدا كسله قريباأمله قلملازله متوقعاأحله عاشفاقلبه شاكرارمه قازمانفسه محر زادينه مكاظماغيظه آمنامنه جاره سهلاأمره معدوما كبره سناصبره كتبراذكره لايعمل شسأمن الخبررياء ولابتركه حياء أولئك شبعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا ألاهؤلاء شوقاالهم فصاح يعضمن معه وهوهمامين عبادبن خبثم وكان من المنعبدين صيحة فوقع مغشسيا عليه فخركوه فاذا هوفارق الدنبا فغسل وصلى عليه أمرا لمؤمنين ومن مقه فتأمل وفقا الله اطاعته وأدام علياثمن سوادغ نعموحايته هذه الاوصاف الجليلة الرفيعة الباهرة الكاملة المنبعة تعمم أنهالاتوجد الآفى أكابرالمارفين الأئمة الوارثين فهؤلاء همشميعة على رضى الله عنه وأهل بيته وأما الرافضة والشبعة ونحوهما اخوان الشيالهين وأعدا الدين وسفها العفول ومخالفو الفروع والاصول ومنتحلوا اضلال ومستحقوا عظيم العقاب والنكال فهم ايسوا شديعة لأهل البيث المبرئين من الرجس المطهدرين من

شوائبالنقصوالدنس لانهمافرلحواوفرلحوافى جنبالله فاستحقوامنهأن يبقهم متحدرين في مهالك الضلال والاشتباء واغماهم شيعة ابليس اللعين وخلفاء أبنا لما لمقردين فعلهم لعنة الهوملائكته والناس أجعين وكبف بزعم محبة فومهن لم يتحلق قطبخلق من اخلاقهم ولأعمل في عمره بقول من أقوالهم ولاتأسى في دهره بفعل من أفعالهم ولاتأهل الفهم شيَّ من أحوالهم ليست هذه محبة في الحقيقة بل بغضة عند دائمة الشر يعة والطريقة اذحقيقة المحبية طاعة المحدون واشارمحانه ومرضانه علىمحان النفس ومرضاتها والتأذب بآدانه وأخلافه ومرزتم قال على كرم الله و- فيه لا يحتمم حبي و رفض أبي بكر وجمر لا نهما ضدّ نوهم الا يحتمعان (الآرة الماسعة) قوله تعمالى فن حاجل فيه من بعد ماجاء لم من العلم فقل تعمالوا مدع أبنا عاوا بناء كم ونساء ناونه اعكم وأنفسنا وأنفسكم ثمنيتهل فنجعل لعنسة اللهءلى السكاديين فال فى المكشاف لادليل أقوىمن هدداعلى فضل أصحاب البكساء وهم على وفاطمسة والحسنان لانها لمبائزات دعاهم ملى الله عليه وسلم فاحتيض الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فالحمة خلفه وعلى خلفهما فعلمائهم المرادمن الآيةأوان أولادفالهمةوذر بتهتميسمون أبناءه ويتسسبون اليه نسبة صححة نافعة فى الدنساوفي الآخرة ويوضع ذلك أحادبث مذكرها مع ما يتعلق بها تقيما للفائدة فنقول صرعنه عليه الصلاة والسالام أنه قال على المنبرمايال أقوام يقولون ان رحم رسول الله صلى الله عليه وسهلا ينفع فومه وموم القيامة بلى والله الارحمي موصرلة في الدنيا والآخرة واني أبها وفرط الكماعلى الحوض وفيروا يفضعيفة وانصمهاا كحاكمانه مسلي اللهعليه وسلم بلغه أن قائلا قال المريدة ان مجد الن يغنى عنك من الله شدياً فخطب ثم قال ما مال أفوام رجمون أن رجى لا منفع ل حتى حبأ وحكم أى هما قبيلتان من الهن انى لا شفع فأشفع حتى ان من أشفع له فشفع حتى أن الملس ليتطاول طمعا في الشفاعة (وأخرج) الدارقط في انعلب الوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم أنشدكم مالله هل فيكم أحداً قرب الى رسول الله سلى الله عليه وسلم في الرحم مني ومن جعله صلى الله عليه وسلم نفسه وابناء ه أبناء ه ونساء ونساء ه غيري قالواً للهملا الحديث (وآخرج) الطـبراني ان الله عز وجلجهـلذرية كل نبي في سُلبه وانالة تعالى جعل دريتي فى سلب على من أبي لها اب (وأخرج) أبو الحيرا لحاكمي وساحب كنوزالطالب فيبني أفي طالب انعليا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده العاس فه فرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام وقام فعانقه وقبل ما بين عينيه وأجلسه عن عينه فقال له الْعباس أتحبه قال ماعم والله لله أشد تحباله مني ان الله عز وجل جعدل ذرية كل نبي في صلبه وحعلذريتي فسلب هلذازادالثاني فيروايته انهاذا كانبوم القيبامة دعي الناس باسماء امهاتهم ستراعلهم الاهذاوذر يتهفامم يدعون باسمائهم لعجة ولادتهم وأبو يعلى والطبراني انه صلى الله عليه وسلم قال كل بني أم ينتمون الى عصبة الاولد فالحمة فانا والهم وأناء صبتهم وله ق يقوّى به ضها بعضا وقول ابن الجوزى به دار أو رد ذلك في العلل المتنّا هية اله لا يصم غ

ديد كيف وكثرة لهرقه ريمانومسله الى در حة الحسن بل صع عن عمرانه خطب أم كلثوم على فاعتل بصغرها و بأنه أعدها لابن أخبه جعفرة في الهما أردت البياءة ولكن معترس الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب يقطع يوم القيامة ماخد السببي ونسبي وكل بني أنتى عصبتهم لأبع مم مأخلا ولدفاطمة فاني أناأ توهم وعصبتهم وفير وابة أخرجها البهق والدارقطني يستندر جالهمن اكارأه سلالمتان علياء زلها تعلولدأ خبر جعفر فلقبه همر رضى الله عنه ما فقال له اأ باالحسن أنسكدى المقلة أم كاثوم بنت فالمعة بنت وسول الله مسلى المله عليه وسلم فقيال قدحدستهن لولدأخي حعفر فقال عمرانه واللهماع لي وجهالارض من دمن حسن معبقها ماارمد فأنكعني اأراالحدر فقال قدانك عقها فعادعم الى عجاسه بالروشة مجلس المهاجرين والانصار فقال هنوني قالواعن بالممر المؤمن ينقال بأم كانوم بنت على وأخذ يحدّث انه معرسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول كل سهر اوسبب أواسب ينقطع يوم القبامة الاصهرى وسيى ونسى وانه كان لى صبة فأحبث أن يكون لى معهاسب وجدا الحديث المروى من طريقة أهل البيت يزدادا المعيد من المكارج اعقمن جهلة أهل البيت فى أزم نتناتز و يج عرياً م كاثوم لمكن لا عجب لان أولئك لم يخالطوا العلما ومع ذلك استولى على عقولهم جهلة الروافض فأدخلوا فهاذلك فقلدوهم فيهومادر واانه عين المكذب ومكابرة للعس اذمن مارس العلماء وطالع كتب الاخيار والسمن علمضر ورة ان علمار وجهالهوان المكاردلة جهل وعنادومكابرة للعس وخيال في العيمل وفساد في الدس وفير واية للبهقي ان عمر لما قال فاحببت أن يكون لى من رسول الله صدلى الله عليه وسدلم مبي و نسب قال على سنينز وجاعمكافقال مى امرأة من النسا عنتار لنفسها فقدام على مغضه ما فامسك الحسن توبه وقال لاصبراناعلى هجورانك اأمتاه فزوجاه وفي روادة ان عمر صعد المنرفة الأجاالناس ماحملنى على الالحاح على على في الشه الاأني - معترسول الله صلى الله عليه وسلم بوسبومهر ينقطم بوم القيامة الاحسيي ونسبى وسبي ومهرى فأمرم ماعلى فزينت وبعث بمااليه فلمارآه أقام الهماوأ حلسها في حجره وقبلها ودعالها فامت أخذ ساقها وقال لها قولى لأسك قدرضت قدرضيت فللجاء تقال اهاماقال لك فذكرت له حميع مافعله وماقاله وأنكعها الماه فولدت لهزيد امان رحلاوفي رواية الهلاخط بالليه هَال حتى استأذن فاستأذن ولدفاطمة فأذنواله وفرواية ان الحسين سكت وتسكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثمقال مأأيتاه من معد عمر صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى وهو عنه راض غولى الخدلافة فعدل فقال له أنوه صدقت ولكن كرهت أن اقطع أمرا دونكاغ قال الها نطلق الى أمير المؤمس من فقولى له ان أبي يقرئك السلام ويقول لك اناقد قضينا حاجتك التي طلبت فأخذها همر وضمها البهوأعلم من عنده انهتز وجها فقيل له الهام المبية مسغيرة فذكر الحديث المانق وفي آخره أردت أن يكون بيني وبين رسول الله مدلى الله عليه وسلم

بوصهر وتقبيله وضمه لهاعلى جهة الاكرام لانها لصغرها لمتبلغ حداتشتهى حتى يحرم ذلك ولولا صغرها لماءث بماأ يوها ذلك ثم حديث عمرهذا جاءن حماعة آخر سمن الصمامة كالمنذر وابن عباس وابن الزبر وابن عمرة ال الذهبى واستاده صالح وتنديه علما ذ كرفي هد ده الاحاديث عظيم نفع الانتساب اليه صلى الله عليه وسلم ولا يَا فيه مافي أحاديث أخرس حثملاهل سهملى خشبة اللهوا تفائه وطاعته وان القرب اليعنوم القيامة اغاهو مالتقوى في ذلك الحديث الصيح العلما ترل قوله تعمالي وأنذر عشد مرتك الاقريس دعاقر بشا فأجتمعوا فعم وخص وطلب منههم أن ينقذوا أنفسهم من النبارالي أن فال بافا لمهمة مذت محيد باصفية غت عبد الطلب ابنى عبد المطلب لا أملك الكم من الله شديا غيران لكم رحما واللها بهلالها (وأخرج) أبوالنيخ عن ابن حبان بابني هاشم لايأتين الناس وم القمامة الآخرة تعماونها على طهو رهم وثانون بالدنياعلى طهو ركم لاأغنى عسكم من الله شديا (وأخرج) التحاري في الأدب المفرد الأولياتي يوم القيامة المنقود وان كان أسبأ قرب من أسب لا مأتي الناس بالاعمال وتأنون بالدنيا تحملوم أعلى رقابكم فتقولون امحد فأفول هصك زاوه مكذا وأعرض في كالعطفية (وأخرج) الطبراني ان أهل بيني هؤلا برون الم أولى الناس وليس كذلك اغا أوليائي مشكم المتقون من كانوا وحيث كانوا (وأخرج) الشيخان عن عمرو من العاص رضى الله عنه بقول معترسول الله على الله عليه وسلم جهارا غيرسر " يقول ان آل مى فلان ليسو المأونيائي الماولي الله وسالح المؤمنين زادالهاري لكن الهم رحم سأبلها ملالها بعنى ... أسلها بصلتها و وجه عدم النافاة كاقاله الحب الطبرى وغيره من العلماء اله صلى الله علمه وسنرلاء للثالأ حدش ألانف عاولا ضرا لكن الله عزو جل علىكه نفع اقار به بلوحم عرأمته الشناعة العامة والخاصة فهولاعلك الاماعل كملهمولا مكاأشار المه شوله غيران لكمرحا مأراه الدلالها وكذامعني فوله لاأغنى عنمكم من الله شمأ أى بمعرد نفسى من غسر ما مكرمني بد الله بهن تحوشفاعة أومغفرة وخالمهم بذلك رعاية لفام التحويف والحث على العمل والحرص علم أن مكونوا أولى النماس حظافي تقوى الله وخشيته تمأوما الى حق رجمه اشمارة الى ادخال نوع لممأنينة علهم وقيل هذاقبل عله بأن الانتساب اليه ينسع وبأنه يشفع في ادخال قوم الحنة اغير حساب و رفع درجات آخرين واخراج قوم من النار ولما خفى دلا الحمي عن اعضهم على حديث كل سبب وندب على ان المرادات أمنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة السب ون الماء علافأهم الانبياء لابنسب ونالهم وهو يعيدوان حكاه وجهافى الأوضية بلرده مامرين أتناديم المه في الحرص على ترقيعه أم كالموم واقرار على والمهاجر سوالا أساراه على ذلك و برده أيضاد كرالعهروا لحسب مع السب والنسب كامر وغضبه صلى الله عليه وسد لملاقيل انقرابته لاتنفع على ان في حديث المحارى ما يقتضى نسبة بقية الاحم الى أنبياعم فان فيه عدى ع نوح عليه الدلام وامته فيقول الله تعالى هل للغت فيقول أى رب نعم فيقول لأمته هل العدكم

لحديث وكذاجا في غيره واعلم انه استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ان أوليائى منكحهم المتقون وقوله انمياولي اللهوصالح المؤمنين ان نفعرهمه وقرابته وشيفاعته للذنبيز منأهل ببته وانام تنتف الكن ينتني عنهم سب عصبانهم ولاية الله و رسوله الكفرانهم نعمة قرب النسب اليه بارتكابهم مايؤه صلى الله عليه وسلم عندعرض عملهم عليه ومن ثم يعرض ملى الله عليه وسلم عمن يقول له منهم يوم القيامة ما محد كافي الحديث السابق وقد قال الحسن من الحسن السبط ابعض الغدادة فهم ويحكم أحبونالله فان أطعنا الله فاحبوناوان يناه فالغضونا ويحيكم لوكان الله نافعا بقرالة من رسول اللهملى الله علمه وسلم بغدير عمل بطاعته لنفعبذلكمن هوأقرب البيه مشاوالله انىأخاف أن يضاعف للعاص من العنداب ضعفين والتؤتى المحسس مشاأجره مرتبن وكأنه أحذذلك من قوله تعيالي بانساء النى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف الها العداب ضعفين في خاتمة عدم عدم الاحاديث المارقة التحاه أول صاحب التلخيص من أصحابه مان حصائه مدلي الله عليه وسلم ادأولادساته بنسبود البعملي الله عليه وسلم وأولاد سات غيره لا ينسبون الى حدهم من الكفاءة وغدرها وأنكرذاك الففال وقال لاخصوصه مقدل كل أحدينسب المه أولاد بناته و يرده الخسيرا اسان كل بني أم ينتمون الى عصبة الى آخره غمع معسني الانتساب المسه صلى الله عليه وسلم الذى هومن خصوصيا ته انه يطاق عليسه انه أب الهم وانهم بنوه حتى يعتمرذ لك فى الكفاء وفلا يكافئ شر وفة هاشمي غرشر يف وقولهم ان بني هاشم بالطلب اكما محله فما عداهذه العورة كاستهما فيه في افتاء لمورل مسطرفي الفناوي وحستي يدخلون في الوقف على أولاده والوسمية لهمم وأما أولاد سات عيره فلا يجرى فهم معجدهم لأمهم هذه الاحكام نعم يستوى الجدللاب والأم فى الانتساب الهمامن حيث تطلق الذرية وألفسل والعقب علهم فارادصاحب التلحيص بالخصوصية مامر وآرادالقفال بعدمها هذا وحمنئذ فلاخلاف سنما في الحقيقة ومن فوائد ذلك أيضا أنه يجوزأن يقال للعشنين ابناء رسول اللهصلي الله علمة وسلم ولايحرى فيه القول الضعيف لانه لأيحو زآن يقال له صلى الله عليه وسيا المؤمنسين ولاعسرة بمن منع ذلك حتى في الحسنين من الامو يين للخبر الصحيح الآتي في الحسن ان الني هذا سيد ومعاوية والنقل عنه ذلك لهكن نقل عنه ما يقتضي أنه رجمع عن ذلك وغمر معاويةمن يقية الامو يين المانع لذلك لايعتده وعلى الاصم فقوله تعمالي ما كان مجد المأحد من رجالكم انما - يقلانفطاع حكم التبني لالمنع هدا الاطلاق المراديه انه أبوالمؤمندين الاحترام والاكرام والآيه أأماشرة كم قولة ذمالى واسوف يعطيسن بل فترضى نفسل القرطبيءن ابن عباس آمه قال رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته الذار وقاله السدى انتهى (وأخرج) الحاكم وصححه انه صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي في أهل بيتي من أقر مهم بالتوحيد ولى بالبلاغ أن لا يعذبهم (وأخرج) الملاسألت ربي أن لا

مدخل النارأ حدمن أهل بيتى فأعطاني ذلك (وأخرج) أحدق الماقب اله صلى الله عليه وسدلم قال بامعشر بني هاشم والذي بعشني بالحق سيالوا حدنت بحلفة الحنسة مابدأت الأمكم (وأخراج) الطبراني عن على قال معترسول الله سلى الله عليه وسلم يقول أول من ردعلي ألحوض أهل سيقومن أحبنيمن امتى وهوضعيف والذى ميم أوّل من يرد على الحوض المراء الهاجر من فان صح الاول أيضاح لعلى ان أولدك أول من يرد رهد هؤلاً ووأحرج) المخلص والطبراني والدارقطني أول من اشمع له من امتى أهدل مدى غ ألا قرب فالأ قرب من قريش غ الانصار إخمن آمربي واتبعني من البمسر غمسائرا اهر ب غمالاعاجم ومن اشده عله أوّلا أفضلُ وعند البرار والطبرانى وغميرهما أول من اشفعله من امنى من أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهد الطائف و بجوع بينهدما بان ذاك فيه ترتيب من حيث القبائل وهذا فيه ترتيب من حيث البلدان فيحتمل أن المرادالبداءة فى قريش بأهسل المدينة ثم مكة ثم الطائف وكذا فى الا نسار غمن بعدهم ومن أهل مكة بذلك على هذا الترتيب ومن أهل الطائف بذلك كذلك (وأخرج) عمام والبزار والطميرانى وأبونعيم انه صلى الله عليه وسملم قال فاطمة أحصنت فرحها فحرم الله ذر يَهاعلى النار وفي رواية فحرمها الله وذر يهاعن النار (وأخرج) الحافظ أبوالقاسم الدمشق انه صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة لم حميت فاطمة قال على لم حميت فاطمة يارسول الله قال ان الله قد فطمها و ذريتها من النار (وأخرج) النسائي ان ابني فاطمة حوراً وآدمية لم تعض ولم تطمث اعما - ماهافا لهمة لأن الله فطمها رمحيم اعلى النار (وأخرج) الطيراني سندر جاله ثقات أنه سلى الله عليه وسلم قال الها ان الله غير معذيك ولا أحدمن ولدك وورد أيضا ماعداس ان الله غدير معذدات ولا أحد من ولدالة وصحيا بني عبد دالطلب وفي وابه يا بني هاشم انى قدساً لت الله عزوجل لكم أن يجعل كم رحما عنج بأوساً لتمان يه دى ضاله كم و يؤمن خائفُكم ويشبع جائمكم (وأخرج) الديلى وغرره انه صلى الله عليه وسلم قال نحن بنوعيد المطلب سادات أهدل الحنة أناوحزة وعلى وجعفرين أى طالب والحسن والحسن والمهدى وفى حديث ضعيف عن على شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد الناس فقال لى أماترضى أن تكونراسع أربعة أولمن يدخل الجنة أناوأنت والحسن والحسن وأزواحنا عن ايمانذاو شما المناودرية ناخلف أزواجنا (وأخرج) أحد في المنافب أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلى أماترضي انك معي في الحنة والحسس والحسس وذر يتنا خلف ظهو رناو أز واحنا خلفذر يتناوش يعتناعن أعاننا وثهاللنا ومرعن على في الآية التاسعة سان صفة تلك الشد يعة فراجع ذلك فانهمهم وبه تبين لك ان الفرقة المسماة بالشيعة الآن اغياهم شيمهة ابليس لانه استولى على عقولهـم فاضلها ضلالامبينا (وأخرج) الطيراني اله صلى الله عليه وسلم قال لعلى أول أر معة مدخلون الحنة أناوأنت والحسن والحسين وذريتنا خلا طهو رنأ وأز واجناخلف ذر بانناوشب يعتناعن أيمانناوشمائلنا وسنده ضعيف لكن يشهدله ماصع

عن ابن عباس الله سرف مذرية المؤمن معه في در حدموان كانوا دويه في العسمل ثم قرأ والذن آمنواوا تمعناهم ذرماتهم الآية (وأخرج) الديلي باعلى ان الله قدغفر لله ولذريتك ولولد أولاه لل ولشيعتك ولحى شيعتك فأشرفانك ألائزع البطين وهوضعيف وكذاخرأنت وشعبتك تردون على الحوضر واعمرو ين مبيضة وحوهكم وان عدوك ردون على الحوض المماء مقمعين ضعيف أيضاوس مان مفاتشيع تعفا حذرمن غرورا لضالين وتعويه الجاحدين الرافسة والشيعة ونحوه ماقاتلهم الله أني يؤفكون فالآية الحادية عشرة كي قوله تعالى ان الذين آمنو أوعملوا الصالحات أولنك هم خير البرية (أخرج) الحافظ حال الدين الذرندي عن النّ عماس رضى الله عهما الله في الآية لما ترات قال سلى الله عليه وسلم لعلى هو أنت وشيعتك تأتى أنن وشيعمك ومالقهامة راضين مرضيي وبأتى عدولة غضا بالمقمحين قال ومن عدوى قال من نبراً منك والعنال وخريراا المقون الي ظل العرش يوم القيمة لم وبي الهم قيل ومن هرم بارسول الله قال شبعتك باعلى ومحبوك فيسه كذاب واستحضر مآمر في صفات شبعته واستحضر أَنضا الاخبار السابقة في المقدمات أوّل السابق الرافضة (وأخرج) الدارقطني ما أباللسن اماأنت وشبعتك فى الخِنة وان قومايز عمون الم يحبونك يصغرون الاسلام عم يلفظونه يرقون منه كاعرق السهمون الرمية لهمانر يقال لهم الراحمة قان أدركتهم فقاتلهم فاغم مشركون قال الدارقطني اهذا الحديث عندنا لمرقات كشيرة تماحر جعن امسلة رضيء ما الله قالت كانت المائي ركان الذي صلى الله عليه وسلم عندى فأتته فاطمة فتبعها على رضى الله عنهدا فقال الذي صلى الله عليه وسلم باعلى أنب وأصحادك في الحنية أنت وشعنك في الحنية الاانه عن راصم أنه عسن حبك أقوام يصغرون الاسلام يلفظونه يقر وُن القرآ ن لا يحاوز تراقعهم الهدم نبز يقال الهم الرافضة فجاهدهم فاغهم مشركون قانوا مارسول الله ما العلامة فهم قال لأنشهدون حقةولا حماعة ويطعنون على الساف ومن عمقال موسى بن على بن الحسسان بن على وكان فاضلاعن أسه عن جده الماشيعتنا من الحاع الله ورسوله وعمل اعمالنا في الآرة المانية عشرة كالم قولة تعالى والدلع الساعة قالمها تلين سليمانودن تبعد من المفسر أن ان حدد الآنة نزلت في المهدى وستأتى الاحاديث المصرحة بالهمن أهل البدر النبوي وحملنذ فَوْ إِلاَّ يَهْدِلَالَةَ عَلَى الْعِرَكَةَ فَي رَسِلُ فَا لَمْمَةً وَعَلَى رَضَى اللهُ عَنْهِ .. مَا وَانَ اللهُ لَكُورَ جَمِنُهَا كُنْـُسُوا طسأوان ععدل اسلهمامفاتيح الحمة ومعادن الرحة وسردال الهمدي الله عليه وسلم أعادها ودريتهامن الشيطان الرجيم ودعالعلى عمل ذلك وشرحذلك كله يعلم يسياق الاحاديث الدلالةعليه (أخرج) النساقي بسندصيح ان نفرا من الانصارة الوالعللي رضي الله عنه لوكانت عند لذفا طمة فلاخدل على الني صلى الله عليه وسلم يعنى ليخطبها فسلم عليه فقال لدماحادة ابن اي طالب قال فذكرت فأطمة وقال صلى الله عليه وسلم مرحباً وأهلا فرج الى الرحط من الأنسار ينتظر ونه فق الواله ماورا وكفال ما درى غيرانه قال لى مرحيا وأهلا قالوا

يكفيك منرسول اللهمدني الله عليه وسلم احدهه ماقداعطا لذالاهم ل واعطا لذالرحب فل كان بعدماز و حدمقال له باعلى اله لا بدالعرس من ولعة قال سعدر ضي الله عنه عندى كشوح عادرهط من الانصار آصعامن ذرة فلما كان للة المناعقال اعلى لا تعدث شداا حتى القانى فدعاصل الله عليسه وسلم عا فتوضأ به ثم افرغه على على وفاطمة رضى الله عنهما فقال اللهم بارك فهمما وبارك لهمأفي نسلهما وفأر والقفي شملهما وهويالتحر لك الحماع وفى اخرى شبلهم أقيل وهوم محف فان صحت فالشيل ولد الاسدف كون ذلك كشفا والحلاعامنه صلى الله عليه وسلم على انها تلد الحسنين فأطلق علم ماشيلين وهدما كذلك (وأخرج) أبوعلى سن ن شأد أن أن جبر يل جاء الى التي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يأمر لا أن ترو ج مةمن على فدعاصلي الله عليه وسلم حماعة من اصحابه فقال الحمدالله المحمود بنعمته الحطبة المشهورة ثمز وجعلما وكان غانباوني آخرها فحمع الله تعلهما رطيب نسلهما وجعل اسلهما مفاتيم الرحمة ومعادن الحكمة وآمن الامقفل حضرعلى تسم صلى الله علب موسلم وقالله إنالله أمرنى أن از وحلنا الحمة عسلى الربعما تقميقال فضه الرضيت بذلك فقال قدرضيتها بارسول الله تمخرعلى سأجد الله شكرا فلمارفع راسه قال له صلى الله علمه وسلم بارك الله الكاو بارك فمكا واعز حدد كارأخر ج منكاالكثيرا لطب قال انس رضي الله عنه والله اقد أخرج اللهمهما الكثير الطبب وأخرجا كثره الوالخيرا افزويني الحاكبي والعقدله معفيت سائغ لانمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن ينسكم من شاعلن شاع بلا اذن لانه أولى بالمؤمندين من أنف هم على انه يحتمل أنه بحضور وكيله ويحتمل أنه اعلام لهم عماسي فعله وقوله رضيتها عتمل الهاخبار على رضا موقوع العقد السابق من وكليه فيدي واقعة حال معتملة (وأخرج) الوداودالسيمستاني الااياكر خطها فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم عمر فأعرض عنه فاتبأ عاما فنهاه الى خطبتها فحا عفه طمه افقيال سلى الله عليه وسلم مامعك فقال فرسي وبدني قال أما فرسك فلابداك منسه وأمابدنك فيعها وآتني مافياعها بأريهما تهوثمانين غوضعها فيحره فقيض مهاقبضة وأمرىلالاان يشتري بماطبها ثمأمرهم ان يحهزوها فعمل لهاسر يرشرط ووسادة من ادم حشوهاليف وملا البيت كثيبا يعسى رمسلا واحرأ مأعين الانطلق الى اينتسه وقال لعلى لا تجل حتى آتمات مأتاهم صلى الله عليه وسلم فقال لاما عن ههذا أخى قالت أخوك وتز وحها منتك قال نعم فدحل على فاطمة ودعايما عفائمة مدح فيهما علج فيه مم نضم على رأسها و من ثديها وقال اللهم اني أعددها مكودريها من الشيطان الرحم تُم قال لعلى ائتى عاء فعلت ماير يدفلأت الفعب فاتيتهمه فنضح منه على رأسى وأبين كتبني وقال اللهم انى أعيذه بالثوذريته من الشيطان الرجيم ثم فال ادخل بأهلا على اسم الله تعمالي و بركته وأخرج أحمد وأوحاتم نعوه وقد طهرت بركة دعائه صلى الله عليه وسلم في نسلهما فكان منه من مضى ومن بأتى ولولم يكن فى الآتين الاالامام المهدى وسيأتى فى الفصل الثانى جملة مستمكثرة من الاحاديث المشرة

بهومن ذلك ماأخر جهمسملم وأنوداود والنسائى وان ماجه والبهتي وآخر ون المهدىمن عترتى من ولدفا لحمة وأخر ج أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماحمه لولم يبق من الدهر الابوم لمعث الله في مرحلا من عترتى وفي روا بةرحد لا من أهل ستى علا ها عدلا كاملئت حوراوفي رواية لمن عداا لاخيرلا تذهب الدنيا ولاتنقضي حتى علك رحل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى و في أخرى لا في دا ودوالترمذي لولم بيق من الدنسا الأنوم واحد لطول الله ذلك الموم-فيور حيلامن أهدار بيتي بواطئ احمه اسمى واسم أسه اسم أبي علا الارض قسط أوعدلا لثت حورا وظلما وأحدوغيره المهدى مناأهل المت يصلحه ابله في ليلة والطبراني المهد منايختم الدمن منا كمافته منا والحاكم في صحدت مأتني في آخر الزمان بلا سلاطمهم فمسمع للاءأشدمنه - تى لا يحد الرجل ملحاً فيبعث الله رجلا من عقر تى الارض قسطاوعدلا كاملئت ظلماوحورا يحبهساكن الارضوساكن العما السماء قطرها وتخرج الارض نهاتها لاتمسك فهماشيثا يعيش فهم سبيع سنهن أوثماني أوتسعا يتمى الاحماء لاموات مماصنع الله مأهل الارض من خبره وروى الطمراني والمزارنحوه وفية يمكث فيكم سبعا أوتمانيا فاناكثر متسعا وفي رواية لابي دوا دوالحاكم بملك فيكم سبسع سنه وفي أخرى للترمذي ان في أمتى المهدى مخر ج بعيش خسا أوسبعا أوتسعا فيحسى المه الربح فية ول المهدى أعطى اعطى فيحتى له في قو مه مااستطاع ان يحمله وفير واية فيلبث في ذلك. أوسبعاً أوغمانيا أوتسعسة بنوسيأتي ان الذي اتفقت عليه الاحاديث سبع سنبن من غبرش (وأخرج) أحمدومسلم يكون في آخر الزمان خليفة يحثى المال حثيا ولايعدّه عداوا بن مالم عليخرج ناسرمن المثمرق فبوطئون للهدى سلطانه وصعان اسمه يوافق اسم النبي صلى الم عليهوسلم واسم أبهه اسم ابيه (وأخرج) ابن ماجه بينم انحن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاأ قبل فينة من بنى هاشم فلمارآهم ملى الله عليه وسلم اغر ورقت عينا ه وتغيير لويه قال الهلت مانزال نرى في وجهك شيئا أحكرهه فقال انا هل بيت اختار الله لذا الآخرة على الدنيا وان أهل لقون اعدى الاعشد مداوتطريداحي أتى قوممن فبل المشرق معهم رايات سودفد ألون اللمر فلا يعطونه فيقا المون فينصرون فيعطون ماسألوا فلا يقبلونه حتى مدفعوها الى رحل من أهل منى فملأها قدطا كاملأوها حورافن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولوحبوا على التبلج فان فها خليفة الله الهدى وفي سنده من هومسى الحفظ مع اختلاطه في آخر عرم (وأخرج) أحد عن ثو بالامر فوعًا أذارأيتم الرايات السود فلا خرجت من خراسان فاثنوها ولوحبوا على النَّلج فانفها خليفةالله المهدى وفي سنده ضعف لهمناكمر وانماأخرج مملم متادعة ولاحجة في هذا والذى قبله لوفرض اغم ما صححان لن زعم ان المهدى ثالث خلفاء بنى العباس (وأخرج) نصر ابن حميادم فوعاهو رجل من عمرتي يقائل على سنتي كاقاتلت أناعلى الوحى (وأخرج) أبونعيم ليبعثنالله رجسلامن عترتى افرق الثنايا أجلى الجسهة علا الارض عدلا يفيض المال فيضأ

وأخرج) الروباني والطهراني وغيرهما المهدري من ولدى وجهم كالبكوكب الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائلي علا الارض عدلا كاملنت جورا يرضى بخلافته أهل السماء وأهدل الارض والطبرنى الجؤ علائ عشرن سنة وأخر جالطبراني مرفوعا للتفت المهدى وقدنزل عيسى بن مريم عليه السدلام كانحا يقطر من شعره الماعفية ول الهدى تقدّم فصدل بالناس فيقول عسى انميا أقهمت الصيلاة للتفصلي خلف رحل من ولدى الحديث وفي صحيح ان حبان في امامة الهدى نحوه وصوم من فوعا بنزل عسى ان مريم فيقول أمرهم المهدى تعال صل بذا فية وللاان بعضكم أيَّة على تعض تكرمة الله هذه الامة (وأخرج) إن ماجه والحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال لا تزداد الأمر الاشدة ولا الدنيا الااد بأرا ولا الناس الا تحاولا تقوم الساعة الاعلى شرار الناس ولامهدى الاعسى من مريم أى لامهدى على الحقدة قسوا ولوضعه المخزية واهلا كدالمال المخالفة للتنا كاصحت به الاحادث أولامهدي معصوما الاهو ولقدقال الراهيرين مدسرة اطاوس عمر من عبدالعز بزالم يدى قال لاانه لم يستحكمل العدلكاه أى فهومن جلة المهدبين وليس الموعوديه آخر الزمان وقدصر مأحدوغره بأنهمن المهدين المذكورين في قوله صلى الله علميه وسلم هلمكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشد س المهديين من معدى ثم تأويل حديث لامهدى الاعسى انماه وعلى تقدر ثبوته والافقد قال الحاكم أو ردته تعبالا محتماله وقال البهق تفردنه محدن خالد وقد مقال الحاكم انه مجهول واختلف عنه في اسنا ده وصرح النسائي بانهمنكرو جزم غرومن الحفاظ بأن الاحاديث التي قبله أى الناسة على ان المهدى من ولد فاطمة أسم اسنادا وأخرج اس على كرعن على اذاقام قائم آل محد سلى الله عليه وسلم حمع الله أهل المتسرق وأهل المغرب فأماالرفقا عفن أهل المكوفة وأما الابدال قن أهل الشاخ وصهرانه صلى الله عليه وسلمقال يكون اختلاف عندموت خليفة فهمر جرحل من المدينة هاريا الى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فنخر حونه وهو كاره فيبا يعونه بين الركن والمقامو ببعث الهم معتَّ من الشَّام فيخسف م ماليمداء من محكة والمدينة فأذارأي النَّاس ذلك أنَّاه ابدال أهل الشأم وعصائب أهدل العراق فيبا يعونه غينشأ رجدل من قريش اخواله كلب فببعث الهم معثا فيظهر ونعلهم وذلك هث كابوالخيبة لمن لم يشهد غنيمة كاب فيقسم المال ويعمل فى إناس بسنة نبهم صلى الله عليه وسمم و يلقى الاسلام بحرائه الى الارض وأخرج الطبراني انه صلى الله عليه وسلم قال افاطمة نبينا خدر الانبياء وهوأ بوك وشهيد ناخرا اشهداء وهوعم أسال جزةومنامن أوجناحان يطهر بهماني الحنسة حمث شاءوهوانءم أسال جعفرومنا سيطاهد والامة الحسن والحسدين وهما ابناك والمرادانه متشعب منهما فيبلنان ويكون من نساهما خلق كثير ومنا الهدى وأخرجاب ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال لولم يبق من الدنيا الانوم واحد اطول الله ذلك الموم حتى علك رحل من أهل ميتي علا أحيل الديلم والفسطنطينية وصع عندالحا كمعن ابن عباس رضى الله عنهما مناأهل البيت أربعة منأ

المفاح ومناالمنذرومناالمنصورومناالمهدى فانأرادبأهلا لبيتمايشمل حميح بنيهاشم ويكون الثلاثة الأول من نسل العماس والاخرمن نسسل فالحمة فلااشكال فيه وان أرادان هؤلا الار يعدمن إسل العماس أمكن حل المهدى في كلامه على ثالث حلفاء بني العماس لائه نهم كعمر منعبد العزيزني شيأمية لماأوتيه من العدل التام والسسرة الحسنة ولانهجامني الحدبث الصيح ان اسم المهدى وافق اسم الني صلى الله عليه وسلم واسم أسه اسم أسه والمهدى هذا كذلك لأنه مجمد من عبد الله المنصور و يؤ مددلك خبران عدى الهمدى من ولد العباس عى الكن قال الذهب قردبه محدين الوليد مولى بني هاشم وكان يضم الحديث ولايسا في هذا الحمل وصدف ابن عباس للهدى في كلامه باله علا الارض عدلا كاملنت حورا وتأمن الهائم والمباع فيزميه وتلق الارض افلاذ كبدهاأى أمثال الاسطوان من الذهب والفضة لان هذه الاوساف عصن تطبيقها على المهدى العباسي واذا أمكن حمل كلامه على ماذكرناه لم يناف الاحاديث العصيحة السابقة ان المهدى من ولدفاطمة لان المراد بالهدى فها الآتي آخر الزمان الذي يأتم به عيدى صلى الله عليه وعلى تبيئا ولم ورواية انه يلى الامر يعد المهدى اثنا عشر ر جلاسة من ولدالحسن وخسسة من ولدالحسس وآخر من غيرهم واهية حدا كاقاله شيخ الاسلام والحاظالشهاب ابن جرأى مع مخالفها للاحاديث الصحيحة انه تخرالزمان وانعيسي يأتميه ولخبرا لطيراني سيكون من يعدى خافاء ثم من يعد الخلفاء المراء ثم من يعد الامراء ملولة ومن اللوك جيارة معزج رجامن أهل يتي والارض عدلا كاملت حوراتم يؤمر القيطاني فوالذي ومثني بالحق ماهودونه وفي أستحة مايقوونه على ماحلنا عليه كالرم ابن عبياس يمكن ان بيحسمل على مارواه هو عن التي سملى الله عليه وسلم ان تملك أمة المأولها وعيسى ابن مريم آخرها والهدى وسطها أخرجه أبونعيم فيكون المرادمه المهدى العباسي غمرأيت بعضهم قال المراد بالوسط فى خبران تملك أمد أنا أولها ومهديم اوسطها والمسيم ن مريم آخرها ماة بل الأخر وأخر جأحدوالماوردى الهصلى الله عليه وسنمقال ابشر وابالمهدى رجل من قريش من عترتى يخرج في اختلاف من النباس وزلزال فيملا الارض عد لارة سطا كاملت كلماوجو راويرضي عندساكن الارض والمماعويقسم المال صاحا بالدوية وعلا قلوب هجد غنى و يسعهم عدله حتى ان أمر مناد ما فينادى من فه ما حة الى قما مأتيه أحد الارجل بأله فيقول اثت السادن حتى يعطمك فيأثيه فيقول أنارسول المهدى البك لتعطبني مالا فيقولا أحث فيمي مالايستطيع أنعمله فيلقى حتى يكون قدرماد طيع أن يحمل فيخرج به فيندم فيقول أنا كنت أجشع أمة محدنفسا كلهم دعى الى هذا المال فتركه غبرى فيردعليه فيقول الالانقيل شيأ أعطيناه فيلبث في ذلك ستا أوسبعا أوتمانيا أو تسعسنين ولاخير في الحماة بعد مرتذيه كالالمهران خرو جالهدى قبل نزول عيسى وقبل بعد وقال أبو لحسين الآبرى فدتواترت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتهاءن المصطفى سهلى الله عليه وسلم

مخروحه والهمن أهل ببته واله بملائسه عسنين واله بملأ الارضء دلا والديخر جمع عيسي على نسنا وعلمه أفضل الصلاة والسلام فيساعده على فتدل الدجال سياب لديأرض فلسطين وانه يؤم هذه الامة و يصلى عيسى خلفه انتهي ومأذكره من انا الهدى يصلى بعيسى هو الذي دات عليه الاحادث كاعلت وأماما صحما اسعدالتفتاراني من انعيسي هوالامام بالمهدى لانه أفضل فامامته أولى فلاشاهدله فعاء للمه لان القصد بامامة المهدى لعيسى اعماه واطهارانه زل تامعا لنبيناها كاشر يعته غير ستقل شئمن شريعة نفسه واقتداؤه بمعض هذه الامسة مع كونه أفضل من ذلك الامام الذي اقتدى موفيه من اذاعة ذلك والحهار ممالا يحنى على المعكن الجمع بأن يقال ان عيسى يقدى بالمدى أولالا لمهار ذلك الغرض ثم وهد ذلك يقتدى الهدى مه على أصل القاعدة من التداء المفصول بالفاشل وبه يجتمع القولان وروى أبود اودفى منه أنه من ولدا لحسن وكأن سر ، قرك الحسين الحلافة لله عز وحسل شفقة على الأمية فحمل الله القائم بالخلافة الحق عندشدة الحاحة الهامن ولده لملأ الارص عدلاو رواية كونهمن ولدالحسن واهية حدّاومع ذلك لاحجة فيه لمازعمته الرافضةان المهدى هوالامام أنوالقاسم مجد الحمن الحسن العسكرى الفي عشر الاعمد الآنين في الفصل الآني على اعتقاد الا مأمسة وعمارة علمهم ماصم أن اسم أبي المهدى يوافق اسم ابي النبي ملى الله عليه وسلم واسم أبي عمد الله لاتوافق ذلك و يردُّه أيضا قول على مولد المهدى بالمدينة ومحمد الجمَّة هذا أغما ولد سرَّ من رأى سننخس وخسين ومائتن ومن الحازفات والجهالات زعم اعضهم انارواية انه من أولاد الحسن ورواية اسم أسهاسم أبي كلمنهما وهمورعمه أيضا أنالامة اجتمعت على الدمن أولادالحسين واني له بقوهم الرواة النهجي ونقل الاجماع بجرد النحمين والحدس والقائلون من الرافضة أن الحجة هدد اهوالمهدى بقولون لم يخلف أبوه غيره ومات وعمره خمس سنين آناه الله فهاالحكمة كاأناها يحبى عليه السدلام صبيا وجعله أماما في حال الطفولية كاجعل عسى كالمانوف أبوه بسرمن رأى وتسترهو بالمدينية ولهغينان سغرى من مندولادته الى انقطاع المفارة بينمه و سنشم عنه وكبرى وفي آخرها يقوم وكال فقده وم الحمدة سنة متوتسعين وماتسين فلمدرأ س دهب خاف عملي نفسد وفعاب قال ابن خلكان و الشعفتري فيهانه المنتظروالقائم المهدى وهوصاحب المرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم فتظرون خروجه أحرالهانامن السرداب سرمن رأى دحله في دارأ مهوأته تنظر المسمسنة خس وستين وماثنين وعمره حيننذت عسنين فلم يعديخر جالبها وقيسل دخله وعمره أرسع وقيل خمس وقيل سبعة عشر انتهى ملحصاوك شران العسكري لم يكن له ولداطاب احيه جعفرمهر ائهمن تركتمك مت فدل طلبه الأاحد لاولدله ولالم يسعه الطلس وحكى السبكي عن جهور الرافصة المسم قائلون أمه لا عمل العد ري واله لم يثيث ولد بعدان تعصب ق لاثباته والدأخاه حعفرا أخذميرائه وجعفره فاضللته فرقفمن الشبيعة ونسبوه للمذبف المنتظر العدوفاة العسكرى على عشر بن فرقة وانا الجمهور غيرالا مامية على اناله دى غدير المنتظر العدوفاة العسكرى على عشر بن فرقة وانا الجمهور غيرالا مامية على اناله دى غدير المحة هذا اذتفيب شخص هذه المدّة الديدة من خوارق العسادات فيلوكان هوليكان وصفه سيلى الله عليه وسلم بذلك المهرمين وصفه بغير ذلك بمامي ثم المقرر في الشريعة المطهرة ان المه غيرلا تصع ولايته في كيف عام المؤلاء الحمق المغفلين ان يزجموا امامة من عمره خسسة بن وانه أو في المائد المعارفة وجراء على الشريعة المغرب الغراء قال بعض أهل البيت وليت شعرى من الخيراه م مذا و ما لهر يقه و المدار وابد النفرة و وقوقه م بالمبيل على ذلك المرد ابو سياحهم بأن يغر ج الهرم ضحكة الأولى الالياب و القدر القدن القدائل

مَاآن السردابِأَن بِلدَالذِي \* كَلْمُتُمُودِ بَعِهِ الْمُمْ مَاآنَا مُعَلَى عَمُولَكُمُ العَمَّا مُفَانِكُم \* ثُلَثْمُ العَنْقَاءُ والغَيْلانَا

وزعمت فرقة من الشيعة أن الامام المهدى هو أبوالقياسم مجد بن على بن عمر بن الحسين السبط حمسه المقصم فنقبت شبيعته الحيس وأخرجوه وذهبوا به فلم يعرف له خدير وفرقة أن الامام المهدى محدين الحنفية قيل فقد يعدأ خويد السيطين وقيل قبلهما واله حي يحبال رضوى ولم أعد الرافضة من أهل البيت فريدين على بن الحسين مع المامام جليل من الطبقة الثالثة من التارعين بايعة كشرون من الكوفة وطلبت منه الرافضة أن يتبرأ من الشيخين لينصروه فقال بل أتو لأهما فقالوا اذائر فضك فقال اذهبوا فأنتم لرافضة فحموا بدلك من حينتذ وكال جملة من تابعه خمسة مشرأافا وعندمها يعتهم فالله بعض بني العياس بابن عملا يغرنك هؤلاءمن نفسك فورأ هدل بيتلناك أتمالعير وف خدلانهم الماهم كفاية ولماأي الاالخروج تفاعد عنه حماعة عن بابعه وقالوا الامام جعفرالسادق بن أخيه الباقرف لميبق معه الاماتة ارجدل وعشر ون رحلافا الجعاج يجموعه فهزمز بداوأسامه سهم في جهته فالنفد فن أرض نهر وأجرى الماعلية تم عملم الجعاجيه فنبشدغ بعث برأسه وصلب حثته سنة احدى أواثننين وعشر من ومائة واستمر مصلو باحتى مات هشام بن عبد الملك وقام الوايد فدفئه وقبل بل كتب لعامله اعمد الى عل أهل العراق فرقه ثم انسفه في الم نسفا ففعل به ذلك وروى النبي صلى الله عليه وسلم مستند اللي حذعه المساوب عليه وهو بقول للناس مكذا بفعلون ولدى وروى غيروا حدا مهم صلبوه محردا فسيت العنكبون على عورتدفي ومهريعدوا أيضااسماق بنجه فرالصادق مع حللة قدره حتى كان سفيان بن عمينة يقول عنه - لذاني الفه الرضى وذهبت فرقة من الشيعة الى المامته غمر عبيب تنافض الرافضة اعمم لم يدعوه الزيدوا محاق مع جلا الم ماوادعا وزيد لها ومن أواعدهم اماتتبت ان ادعاها من أهل اليت وأظهر خوارق العادة الدالة على مدقه وادعوها لحمد الحدقه والدلم يدعها ولاأطهر ذلك لغيدعن أسمصفراعلى مزعوا واختفائه

يحيث لميره الا آحاد رعموارؤ يته وكذبهم غيرهم فها وقالوالا وجودله أصلا كامرة كمف مُمت له ذَلَكُ مجعردا لا مكان و يكتني العاقل بذلك في باب العقائد ثم أي فائدة في اثبات الامامـــة لعاجرع أعبائها غمامي الطريق المشتلان كلواحدمن الاغقالد كورين ادعى الامامة معنى ولاية الخلق وأظهر الخوارق على ذلك مع أن الطافح من كلياتهم الثابتية دال على المرم لابدعون ذلك بل يبعدون منه وان كانوا أهلاله ذكر ذلك بعض أهل البيت النبوي الذي طهر الله قلوم ممن الزيغ والضلال ونزه عقولهم من السفه وتناقض الآراءلتمسكهم وضح البرهان وصحيح الاستدلال وألسنتهم عن المكذب والهتان الموجب لأوائك غاية البوارو ألكال (الآية الثالث ةعشرة) قوله تعمالي وعملي الاعراف رجال يعرفون كلابسيماهم (أخرج) التعلى في تفسيرهذه الآية بن ابن عباس رضي الله عنه ما انه قال الاعراف موضع عال من الصرالم عليه العباس وجمزة وعلى من أبي طالب و جعفرذ والجناحين يعرفون محبهم سياض الوجوه ومبغشهم سوا دانوجوه وأورد الديلي وابده معالمكن الااسنادان علىارضي الله عنه غال فالرسول الله على الله عليه وسلم اللهم ارزق من أنغضني وأحل يبتى كثرة المال والعمال كفاهم بذلك أن عصة شرمالهم فيطول حسابهم وان تمكثر عيالهم فتمكثر شسياطينهم وحكمة الدعاء علم مبذلك الدلا مامل على بغضه صلى الله عليه وسلم و بغض أهل يبتسه الاالميل الى الدنما المحبلوا علمه من محبة المال والولد فدعاعلهم صلى الله عليه وسلم بتسكة برذ لك معسلهم زهمته فلايكون الانقسمة علمهم الكفراغم نعمة من هدوا على مدمه الثار اللدندا يخلاف من دعائه سلى الله عليه وسلم بتسكم يرقلك كأنس رضى الله عنسه اذا القصديه كون ذلك أهمة علهم فيتوسل به الى مارتيه عليه من الأمور الأخروية والدنيوية النافعة (الآية الرابعة عشرة) قوله تعالى ة للاأسأل معليه أجرا الاالمودّة في القربي ومن يقترف حسنة تردله فها حسسا الى قوله وهو الذي يقب ل التو بة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما يفعلون اعلم أن هذه الآرم شغرلة على مقاصد وتواسع (القصد الاول) في تفسيرها (أخرج) أحدد والطبران وابن أبي ماتم والحاكم عن ابن عياس ان هذه الآية لما تزلت فالوايار سول الله من قرابتك هؤلاء لذب وجبت علينا مودتهم قال على وفاطمة وابناهما وفي سنده شيعي غال الكنه مسدوق وروى أبوالشيخ وغيره عن على كرم الله وجهه فيهذأ آل حم آية لا يحفظ مودَّتنا الاكل مؤمن ثم قرأ قل لا أسأ الكم عليه أجرا الاالمودّة في القربي (وأخرج) البرارو الطبراني عن الحسن رضي الله عنه من طرق اله خطب خطبة من جلمها من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأ ما الحسن من مجد صلى الله علمه وسلم ثم تلاوا تبعت مله آباتي ابراهيم الآية ثم قال أنا ابن البشير أنا ان المذير ثم غال وأنامن أهل البيت ألذين امترض الله عزو جل مودتهم وموالاتهم نقال فيما أنزل على محمد ملى الله عليه وسلم قل لا أسأ لسكم عليه أجرا الا الودة في القربي وفي رواية آدير افترض الله مودتهم على كل مسلم وأنزل فهرم قل لا أسأ الكم عليه أجرا الا المودِّه في القر في ومن يقترف

حسنة نزدله فيها حسناوا قتراف الحسنات مودتسا أهل البيت (وأخرج) الطبراني عن رفن العابدي المدارجي على وجدمشق قال العابدي المدارجي عنه أسيراء قب مقتل أسه الحسين رئى الله عنه ما وأقيم على ورجد مشق قال ومضح فا قال الشام الحمد لله الذى قتلكم واستأسلكم وقطع قرن الفتنة فقال له ما قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا الاالمودة في القربي قال وانتم هم قال نعم وللشيخ الجليل شمس الدين ان العربي رجم الله

رأيت ولاف آل لهـ م فريضه \* على رغم أهل البعديور ثني القربي فَاطْلُواللَّهِ وَنُأْجِرًا عَلَى الهدى \* يَتْبَلِّيغَنَّهُ الْاللَّوْدُةُ فَي الْقُرْبِي (وأخرج) أحمد عن ان عام في ومن يقترن حسسنة نزدله فها حسسنا قال المودة الآل مجد ملى الله عليه وسلم ونقل الشعلى والبغوى عنه انه لمانزل قوله تعمالي قل لاأسأ لكم علمه أحرا الاالودة في الفري قال قوم في نفوسهم ماير يدالاان يحدُنا على قرابته من بعده فاخس حَمر بل النبيء لي الله عليه وسلم انهم الم- و وفائزل أم يقولون افترى على الله كذيا الآية فقال القوم بارسول الله الكسادق فتزلوه والذي يقبل النوبة عن عباده ونقل الشرطبي وغيروعن السدّى أنهقال في قوله تعالى النالله لغفو رشكو رغفو راذنو بال محدشكور لحسناتهم ورأى ان عاس حل القريق في الآرة على العموم ففي النخاري وغدره عنه ان ان جبرا الفرال في J ل مجد قال له عدات أى في التفسير إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وطن في قريش الا كان له فيه قرابة فغال الاان تملوا مابيني وبينكم من القرابة وفي رواية عنه فللأسأ لكم على ما أدعوكم عليداجرا الاالمودة تودوني فرابتي فيصيم وتعفظوني في ذلك وفي أحرى عدمانهم المأنوأ ان ما رهوه أنزل لله عليه وذلك فقال صلى الله عليه وسلم باقوم اذا أبيتم ان تبايعوني ما حفظوا قرآيتي ولا تؤذوني وتبعه على ذلك عكرمة فقال كانت قريش تصل الارجام في الحياهاية فلما دعاهم صلى الله عليه وسلم الى الله خااة وه وقاط عوه فاص هم رصلة الرحم التي ينهم و ينشه فقال ان المتعفظوني فيماحثت مدفاحفظوني افرابتي فيكمو جرىعلى ذلك أيضا فتمادة والسدتى وعبد الرحن بن و مدس أسلم وغيرهم و يؤمده ان الدورة مكيسة ورواية نزولها المديسة لما فحرت الانمارعلى العباس وأيذه ضعيفة وعلى فرض صحتها تمكون ترات مرتين ومع ذلك فهذا كله لا شافى مامر من مخصيص القربى بالآل لان من ذهب اليه كابن حب مراقتصر على أخص افراد القري وسأنحفظهم اكدمن حفظ شهقتك الافرادو يستفادمن الاقتصار علماطلب مودته صلى الله عليه وسلم وحفظه بالاولى لانه اذاطلب حفظهم لأحله ففظه هوأولى بدلك وأحرى ولدلم ينسب ان عباس ان حب رالى اللطأبل الى المحدلة أى عن أمل أن القصد من الآية المعوم والاهم منها أولاو بالذات وقع صلى الله عليه وسلم وممايق يدانه لامضارة من تفسيرى ابن جبيروابن عماس ان ابن جبير كان بفسر الآ بفتارة بمدا وتاره بهذافا فهم صحة رادة كل منهما فها بل جاعن ابن عباس مانوا فق تفسير ابن جبير وبهور والته للحديث الذي ذكرنا ال

في سنده شبعيا غالبا ولا ينافي ذلك كله أيضا تفسيرها بان المراد الا التودد الى الله الما أخرجه غسير واحد دعن ابن عباس مرفوعالا أسألكم على ما آيت كم بعمن البينات والهدى أجرا الآن تودوا الله وتتفر بوا البه وطاعته ووجه عدم المناغة أن من حملة ودة الله سيحانه والتقر ب له مودة رسوله وأهل بنته وذكر وهن معانى الفظلا بنافي مالا بضاده منها فضلا عمليه من ويشسيراليه وقبل الآية منسوخة لانها نزات عكة والمشركون وفؤونه أمرهم عودته وسافر حه فلما هاجر الى المدينة وآواه الانصارون مروة البغوى بان مودّنه صلى الله عليه وسافر والما الذي عنده ومودّة أقار به والتقر بالى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين وكف الاذى عنده ومودّة أقار به والتقر بالى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين أى الباقية على عر الابد فلم عزاد عاء بنسخ الآية الدالة على ذلك لان هدا الحكم الذى دلت تودّوا القرابة التى ينهى و بينكم فليس ذلك أجراف مقا به آداء الرسالة حتى تدكون هدا الأية الموقدة القرابية وقول من زعم ان التقر بالى الله وطاعته ومودّة نبيه وأهل ينته صلى الله عليم الودة في القري مقول من زعم ان التقر بالى الله وطاعته ومودّة نبيه وأهل ينته صلى الله عليم الودة في القرابي المقرى عليم عند و حرى عليم ما اودة في الفرى المهم على عم عدا وحين ثذفة من مقول من وعم عدا وحين ثذفة من مقول من وعم عدا وحين ثذفة من مقال أحرا مجاز

والمقصدا الساني فيما تضع تمتلك الآرة من طلب محبق آله سلى الله عليه وسلم وان ذلك من كال الأعمان على وانتقتى هذا المقصد با تقاضرى ثم لذكر الاحاديث الواردة فيه قال الله تعالى ان الذين آمنوا وعلوا السالحات سيعلى الهم الرحن و قار أخرج) الحافظ الدلمي عن محد بن الحيمة اله قال في تفسير هذه الآية لا يبقى و من الاولى قلمه و قاعلى وأهل بيته وصيحانه سلى الله علم وسلم قال أحبوا الله المائلة علم و من المعلى المنه وهم (وأخرج) المجتمى و أبوا الشيخ والدبلى اله سلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من نفسه و تمكون أمن المهم و أخرج) المجتمى و أبوا الشيخ والدبلى من نفسه و تمكون أهلى أحب اليه من نفسه و تمكون أحد اليه من نفسه و تمكون عبر كالمنه و المائلة علمه و سلم قال أدوا أولاد كم على ثلاث خصال حب نبكم و حب أهل بيتم و على قراءة القرآن والحديث و صحان العباس شكى الى رسول الله سلى الله علمه و سلم ما يلفون من قراءة القرآن والحديث و صحان العباس شكى الى رسول الله سلى الله علمه و سلم ما يلفون من شديدا حتى احروجه و و مرواية صحيحة أيضا ما بال أفوام يتحدثون فاذار أوا الرحل من حتى يحبكم لله ولسوله و في رواية صحيحة أيضا ما بال أفوام يتحدثون فاذار أوا الرحل من الحرى والدى نفسى سده لا يدخون والمرابة م منى و في المرابطة و في رواية صحيحة أيضا ما بال أفوام يتحدثون فاذار أوا الرحل من وفي أخرى والدى نفسى سده لا يدخلون الجنة حستى يؤمنوا ولا يؤمنوا حدث يحبم شواقرام بم منى و في أخرى والدى نفسى سده لا يدخون الجنة حستى يؤمنوا ولا يؤمنوا حدث يحبم شواقه منه ولرسوله أهرى والدى نفسى سده لا يدخلون الجنة حستى يؤمنوا ولا يؤمنوا حدث يحبم شواقه منه ولرسوله ولا يولا ولا يولد ولي المناسكة ولي سوله ولي ولا يولد وله وله ولي المناسكة ولا يولد ولا يولد ولي المناسكة ولا يولد ولا يولد ولي المناسكة ولا يولد ولد ولك ولا يولد ولا يولد ولا يولد ولا يولد ولد ولا يولد ولا يولد ولد يولد ولا يولد ولد يولد ولا يولد ولا يولد ولد ولا يولد ولا يولد ولد ولو يولد ولد ولد يولد ولد ولد يولد ولد ولد يولد ولا يولد ولد يولد ولد ولد ولد يولد ولد يولد ولد ولد ولد

ترجو مرادشفاعتي ولايرجوها بنوعبدالطلب وفي أخرى أن يبلغوا خراحتي وافرابتي وفي أخرى ولا يؤمن أحددهم حدى يحبكم لحيى أتر حود ان مدخلوا الجنة بشفاعتي ولا يرجوها سوعبد المطلب و بقيله لمرق أخرى كثيرة ﴿ وَقَدَمَتَ بَنْتُ أَنَّى لَهُ مِالْمُدَيَّةُ فنميل اها لا تغنى عنك هدرتك أنت بنت حطب النارفذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتد غضبه ثم قال على منهره مايال أقوام يؤذوني في نسى وذوى رحمي ألاومن آذي نســـى وذوى رحمي فقدا ذاني ومن آذاني فقد آذي الله أخرجه ابن أبي عاصم والطيراني وأبن مندده والبهقي بالفاظ متقار بةوسمت تلك المرأة في رواية درة وفي أخرى سيبعة فاماهما لواحدة اسمان أولقب واسم أولامرأتين وتكون القصة تعددت الهما وخرج مروالاسلى وكان من أصحاب الحديدة مع على رضى الله عنهما الى اليمن فرأى منه حفوة فلما قدم المدينة اذاع شكايته فقال له النبي صلى المله عليه وسلم والله الهدآ ديتني فغال أعوذ بالله ان أوذيك ارسول الله فقال بل من آذي علما فقد آ ذاني أخر سعه أحمد زادابن عبد العرمن أحب علماً فقد أحبني ومن أ بغض علما فقد أ بغضى ومن آذى عليا فقه د آذا ني ومن آذاني فقد آذي الله وكذلك وقه عامر مدفّانه كان مع على في اليمن فقدم مغاضبا عليه وأرادشكايته يحارية أخذه امن الخمس فقيل له أخدم ه ليسقط على من عينيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من وراء الساب فحرج مغضبا فقال ما بال أقوام ينتقصون عليامن أيغض علما فقدأ يفضى ومن فارق علما فقد فارقى ان علمامني وأنامنه خلق من طينتي وأناخلفت من طيئة الراهم وأناأ فضل من الرهم ذرية بعضه امن عض والله مميع علىم باس بدة أم علت ان اولى أكثر من الحار مذالي آخر الحديث أخر حدا الطعراني وفيه حسن الاشفرومر أنه شبعي غال وفى خبرضه يف انه صلى الله عليه وسدلم قال الزموا مودتنا أهل البدت فانهمن اقرالله عزو حلوهو يودنا دخل الجنة شاغتنا والذي نفسي سر ولا ننفس عبداعمله بمعرفة حقناو بوافقه قول كعب الأحيار وعمرين عبدا اهزيزايس أحدمن أهل يبت الني لى الله عليه وسلم الأله شسفاعة (وأخرج) أبوالشيم والديلي من لم يعرف حق عسترنى والانصاروا اعرب فوولا حدى ثلاثا مامنافق واماؤلدزا نيقوا ماامرؤ حلت بهأمه في غيرلمهر (وأخرج) الديلي من أحبالله أحبالهُ رآنومن أحبالقرآن أحبني ومن أحبني أحب صحابي وأرابتي ومرفى الآمة الشامنة ماله كبيرتعلق بمانحن فيسه فراجعسه (وأخرج) أبو بكر الخوارزي اله صلى الله عليه وسلم خرج علم م ووجهه مشرق كداثرة القمر فسأله عبد الرحن وف فذال شارة أتتني من ربي في أخي وان عي والنتي بإن الله زوَّ ج عليا من فالحمة وأمررضوان خازن الخنان فهز شحيرة لموى فعاترقاقا يعدنى مسكا كالعدد محى أهل البيت وأنشآ فحتهاملا أمكة من فورد فع الى كل ملك سكافاذا استوت القمامة بأهلها نادت الملائكة في الحلائق فلا يبق عب الأهل البنت الادفعت اليه ضكافيه فكا كدمن السارفصار أخى وان عى وابنتى فك لم رقاب رجال ونسما من أمـنى من النار (وأخرج) الملالا يحبنا أهــل

البيت الامؤمن تغي ولايبغضنا الامنافق شقي ومرخه برأحه دوالترهذي من أحبه بي وأحه هذَّن يعنى حسنا وحسينا وأياهما وأمهما كالمعلى في الحنة وفي رواية في درجي زا دأبود اود ومات منبعا السنتى وبها يعلم ان مجرد محببتهم من غيرانباع للسنة كايزعمه الشديدة والرانضة من محبتهم مع مجانعتهم بالسنة لا يفيدمذعها شيأمن الخبريل تسكون عليه وبالاوعذا باالماني الدنيا والآخرة وقدمرعن على في الآية الثبآم نة سأن صفات شيعته الذين تنفعهم محيثه ومحبسة أهل متسه فراحه تلك الاوساف فانها تقضي على هؤلاء المتحلمن حهم مع مخسا افتهدم بأنهم وصلواالي غايةالشفاوة والحماقةوالحهالةوالغباوةرزة:االلهدوام يحبتهم واذباع هديهم آمين 🗼 وأما خبر باعلى ان أهـ ل شيعتنا يخر جون من قبور هم يوم القيامة على ما فهم من الذي بوا اهبو ب وجوههم كالقصرامة البدرموضوع كأحاديث كالرءمن هلذا الفط بيها ابن الجوزى في موضوعاته (وأخرج) المعلى في تفسيرة للاسألكم عليه أجراالاالمودة في الفر في حديثًا طُو بلامن هذا النمط قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حمر آثار الوضع لا يحمد عليه وحديث من احبنا بقلبه وأعاننا سمده ولسانه كنتأ ناوهوفي علمن ومن احبنا بقلبه واعاننا بلسانه وكف مده فهوق الدرحة التي تلمها ومن أحمنا بقلمه وكاعنا المامو مده فهوف الدرحة التي تلما في سنده رافضى غال فى الرفض و رجل آخر متروك على القصد الشالث فيما الشارت البه من التحذير من بغضهم مي صح المصلى الله علمه وسلم قال وألذى غمي سده لا يبغضنا أهدل الميت أحد الاأدخله الله النار (وأخرج) أحدم ذوعان ابغض أهل البيت فهومنا فق (وأخرج) هو والترمذي عن عارما كنا نعرف النافق من الاسغضهم عليا وخبرمن ابغض أحداءن أهل بيتى فقدحرم شفاعتى موضوع وهكذا خبرمن الغضاأهدل البيت حشره الله ومالقيامة يهودىاوان شهد أنلااله الاالله فهوموشو عأيضا كافاله ابن الجوزى كالعقيلى وُغيرهدين بماهي وماياً في معن عنهما (وأخرج) الطمراني سندضعيف عن الحسن رضي الله مر فوعالا يبغضنا ولا يحسدنا أحد الاذيدعن الحوض بوم القيامة سياط من النار وفي رواية له ضعيفة أيضاً من جملة قصة لحويلة أنت الساب عليا لَثَنُ وردت عليه الحوض وماأراك ترده لكدنه مشهرا حاسراعن ذراعيه مذودا اسكفار والمنافقين عن حوض رسول الله سلى الله عليه وسلم غول الصادق المسدوق محد صلى الله عليه وسلم (وأخرج) الطبراني ياعلى معل وم القيامة عصامن عمى الحنة تذودم النافق من عن الحوض وأحداعطيت في على خمساهـ ناحب الى من الدنما ومافع الماواحدة فهو بن بدى الله حـ ني فرغ من الحساب وأما الثانية فلواء الحمد سده آدمومن ولده يحته وأما الثالثة فواقف على حوضي يسقى من عرف من أمتى الحديث ومرخبرانه صلى الله علمه وسلم قال لعلى ان عدول يردون على الحوض ظماء مقمعين (وأخرج) الديلى مرفوعا بغض بني هاشم والانصار كفر و بغض العرب نفاق وصح الحاكم خبر انه صلى الله عليه وسلم قال بادى عبد المطلب انى سألت الله

لكم ثلاثا أن يثبت قائمكم وان مدى ضالكم وان يعدم جاهلكم وسألت الله أن يجعلكم جودا وفي واية بحدا من المحدة الشحاعة وشدة الباس بحباء رجما افلوان رجلاسة ن بين الركن والمقام أى جرعة دميه فصلى وصام ثم اقى الله وهوم بغض لاهل بيت محمد صلى الله علمه وسلم دخل الذار وصع أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال ستة اهنهم واعهم الله وكل نبي مجاب الآند في كتاب الله عز وحل والمكذب بقد رالله والمتسلط على امتى بالجبر وتايد للمن اعز الله و به ورويا الله والمستحل من عربة ما من اعز والتارك الله والمستحل من عربة الله وفي رواية لحرم الله والمستحل من المحدة والمدعن أبي دجانة والمارك الله والمداولا أهد ل عد الله تلم والهد أله الله تلموا المنافق الله تلمو والمحس الله والمداولا أحد من المحدة الله علمه وسلم والما الله الله الله الله الله علم الله الله تلمو حوب عبد الناسة والمداول المنافق ال

ياأهل يبترسول الله حبكم . فرض من الله في القرآ ن الزله

وفاقش عرى الاعان الديزارى عن الامام الحولى ماحامده ان خواص العلم يعدون في قلوبهم من يدتامة بحبثه ملى الله علب موسلم عمية در يته اعلهم باصطفاء نطفهم الكرعة تم يحبة أولاد العشرة المبشر سالجنة تمأولاد بقية الصابة وينظر وناامهم الموم نظرهم الى آبائهــم بالامسلو رأوهــم وينبني الاغضاءعن انتقادهم ومن غينبغي ان الغاسق من أهلا لبيت أبدعة اوغرها انماتبغض أفعاله لاذاته لانها نضعة منه صلى الله عليه وسلم وان كان بينه و بينها وسائط (وأحرج) أبوسعيد في شرف النبوّة وان المدى اله صلى الله عليه وسلم قال الفاطمة ان الله يغضب اغضبك و ترضى لرضاك فن آذي أحدا من ولدها فقد تعرض الهدندا الحظرااعظيم لانه أغضها ومن احهدم فقد تعرض لرضاها واذاصر حالعلماءانه ينبغى اكرامسكان بلده صلى الله عليه وسلم وان تحقق منهم ابتداع أونحو ورعاية لحرمة جواره ااشر يف فيا بالك بدر يته الذين هم نضعة منه و روى في فوله تعالى وكان أبو هما سالحا انه كانسنهم ومين الاب الذى حفظ فمه مسبعة أوتسعة آياء ومن ثم قال جعفر الصادق احفظونا فيناماحفظ الله العبدا اصالحف اليتمين وماانتقد ذريته صلى الله عليه وسلم محي لمحمد صلى الله عليه وسلم والقصد الرابع وعماأشارت المه الآية الحث على صلتهم وأدخال السرو رعلهم (اخرج) الدَّيليمرفوعاًمن أرادالتوسل الى وأن يكون له عندى يذ أشفعه م الوم القيامَةُ فليصلأ هل بيتى ويدخل السر و رعلهم و وردعن عمر من طرق اله قال الز بسرا نظلق بذانزور الحسدن بن على رضى الله عنهما فتما طأعليه الزيرفقال أماعلت أن عمادة بني هاشم فريضة

وزيارتهم نافلة أرادأن ذلك فهم آكدمنه في غيرهم لاحقيقة الفريضة فهوعلى حدقوله ملى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب (وأخرج) الخطيب مرفوعاية وم الرجل الرجل الابنى ماشم فاعم لايقومون لاحد (وأخرج) الطبراني مرفوعاً به من اصطنع الى أحدمن وادعبد المطلب مدافلم يكافئه مهافى الدنيا فعلى مكافأ وعدا اذالقيني زاد التعلى في رواية ا كمن في سندها كذاب وحرمت الجنة على من ظلمني في أهل بيتي وآذاني في عترتي وفي خبرضعيف أر دهـ ة أنا الهـ م شفه مع يوم القيامـ قالم كرم لذريتي والقاضي الهـ م حواثم هم والساعي الهـ م في أمورهم عندما اضطروا البه والمحب الهم بقلبه ولسانه (وأخرج) الملافي سيرته انه صلى الله عليه وسلم ارسل الماذريا دى علما فراى رحى تطعن في يتموليس معها أحد فأخبراني صلى الله عليه وسلم بدلك فقال باأ باذرا ماعلت أن لله ملائد كة سيما حين في الارض فدو كلوا بمعونة آل محمد سلى الله عليه موسلم (وأخرج) أبوالشيخ من جلة حديث طويل باأيما الناس ان الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته فلا تذهب بكم الاباطيل فالقصد الخامس كاشارت الآية من توقيرهم وتعظيمهم والثناءعلى مومن ثم كثردلك من السلف في حقهم أفقدام وصلى الله عليه وسلم فأنه كان يكرم بني هاشم كامر ودرج على دلاك الخلفاء الراشدرن فن بعدهم (أخرج) المعارى في صححه عن أبي دكررضي الله عنه اندقال والذى نفسى بده لقرابة رسول الله على الله عليه وسلم أحب الى "ان أصل من فرابتي وفي رواية أحب الى من قرابتي وفي أخرى والله الذا الكم أحب الى"من ان أصل قرابتي اقرابتكم من رسول الله على الله عليه رسلم وإهظم الذي جعله الله له على كل مسلم وهذا قاله رضى الله عنه على سدر الاعتدد ارافا لهمة رضى الله عن المعدالاها ماطلبت مندمن تركة الذي صلى الله عليه وسلم وقددمم الكلام على ذلك في الشبه مدسوط ا (وأخرج) أيضا عنه ارقبو المحداصلي الله عليه وسلم فأهل بيته وصع عنه أيضا اندحل المسن على عنفه مع ممازحته العلى رضي الله عهدم بقوله وهوط ملله ابى شديه بالنبي ايس شيها بعدلى وعلى فحدث يوافقه قول انسكاف البخارى عنمه لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن الحمنه قال ذلك في الحسين أيضارضي اللهعنهم ولحريق الجمع ببنهما فولعلى كااخر جه الترمذي وان حبان عنه الحسن اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم مايين الرأس الى الصدر والحسين اشبه بالذي سلى الله على مرسلم ما كان أسفل من ذلك و و رد في جاعة من بي هاشم وغيرهم انهم كانوايشهونه صلى الله عليه وسلم أيف اوقد ذكرت عدتهم في شرحى اللهما ال الترمدي (وأخرج) الدارقطني ان الحسين جائلان بكررهي الله عنهما وه وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسيلم فذال انزل عن محلس أبي ففال صدقت والله انه لمحلس أسك ثم أخذه وأحلسه في هجره و بكي فقال على رضي الله عنه أماو الله ما كان عن رأى فقال مدقت والله ما اتم متك فانظر اعظم محمة أبي مكر وتعظيمه وتوقيره للعسن حيث اجلسه على حجره وبكي ووقع للعسين نحوذلك معهمر وهوعلى المنبر فقال له

زبرأ سأوالله لاحنبرأ بي فقال على والله ما أحرت بذلك فقال عمر والله ما الهمناك زا دا بن سعد المائخة وفأهده الى حسمه وقال وهل أنبت الشعر على رؤسنا الأأبوك أى ان الرفعة ماناناها الامه (وأخرج) العسكري عن انس قال بينما النبي سلى الله عليه وسلم في المسجد اذأ قبل على فسلم غروفف ينظرمونه عا يجلس فيه فنظر سلى الله عليه وسلم في وحوه الصابة ايهم بوسع له وكان أبو بكررضي الله عنه عن يمينه فترخر حاله عن مجلسه رقال ههنا باأ باحسن فحلس بين الني صلى الله عليه وسلم و من أبي بكرفعرف المرور في وجه مرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأرابكر المايعرف الفضل لاهل الفضل ذوالفضل (وأخرج) إبن شاذان عن عائشة ان أبا بكر فعل نظير ذلك مع العباس أيضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتأسى في ذلك به صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البغوى عن عائشة رضى الله عم القدر أيت من تعظم رسول الله صلى الله عليه والمعمه العداس أمراعيدا (وأخرج) الدارقطى اله سلى الله عليه وسلم كان اذا حلس جلس أبو بكرعن عيده وعمرعن ساره وعدمان بين يديه وكان كاتب سروسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جاء العياس ان عبد المطلب تنحى أنو بكرو - لس العباس مكانه (وأخرج) ابن عبد البرآن الصحابة كانوا ومرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه ويأحذون برآيه رضى الله عنهم وكان أبو بكر يكثر الغلوالي وحه على فسألته عائشة فقال همت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظرالي وجه علىء بادة ومرخوه سذاوانه حديث حسن ولماجاء أبو بكروع لى لريارة فيره صلى الله علمه وسلم وهدوفاته بستة أيام قال على تقدم باخليفة رسول الله قفال أبو بكرما كنت لأتقدم رجلا مهمت رسول الله سلى الله عليه وسلم أيقُول فيه على مى كمرلتى من رقى أخر حداين السمان (وآخرج) الدارقطني عن الشعبي قال بينما أبو بكرجااس اذ طلع على فلمارآ مقال من سره أن ينظرالى أعظم الناس منزلة واقربهم قرابة وأفضلهم حالة وأعظمهم حقاء ندرسول اللهسلى الله علمه وسلم فلي نظر الى هذا الطالع (وأخرج) أيضا ان عرر أى وجلايقع في على فقال و يحلناً تعرف عليا هذا ابن يجه وأشارالى قبره صلى الله عليه وسلم والله ما آديت الى د ذافى قبره وفي رواية فأنك النابغضه آذيت هذا في قيره وسنده ضعيف (وأخرج) أيضاعن ابن المسيب والقال عمر رضى الله عنه ما تحبيوا الى الاشراف وتوددواوا تقوا على اعراضكم من السفلة واعلوا الهلاية شرف الايولاية على رضى الله عنه (وأخرج) المحارى ان عمر بن الحطاب كان اذا قطوا استشقى بالعبأس وقال اللهـم أناكمنا نتوسل اليك بمبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذا قطنافتسقينا وانانتوسسل المك عماسينافاسقنافيسقون وفيار يخدمشق ان الناس كرروا الاستسقاء عام الرمادة سنة سبعة عشرة من الهجرة فلم يسقوا فقال عرلاستسقين غدا عن يسقمني اللهه فلما أصح غد اللعياس فدق عليه ما لباب فقال من قال عمر قال ما حاجتك قال اخرج حتى استسقى الله التفال اقعد فارسل الى بنى هاشم ان تطهروا والبسوامن سالح ثيابكم فأتوه فأخرج طبيا فطيهم مخرج وعلى امامه بن بديه والحسان عن يمينه والحسين عن إساره و بنوهاشم

خلف ظهرونقال ماعمرلا تخلط بناغ يرنائم أتى المسلى فوقف فحمد الله وأثنى علم موقال اللهدم الك خلقتنا وأرتؤام ناوعلت مانحن عاملون قبل ان تخلفنا فلم عنعك عليك فيناعن ر زقنا اللهم فكاتفضلت في أوله تفضل علينا في آخره فالجارف الرحنا حتى محت السماء علمنا سحا فماوسلما الى منازانا الاخوضافقال العماس أناالمسقى ان المسقى ان المسقى ان المسق ان المسق خسم ات أشار الى ان أماه عبد المطلب استسقى خسم ات فسقى (وأخرج) الحاكم الإعمرالا استدقى العباس خطب فقال الها الناس النوسول الله صلى الله عليه وسالم كان يرى للعباس مايرى الولدلوالده يعظمه ويفخمه ويمر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله علمه وسلم في عمد العماس فاتخذوه وسيلة الى الله عزو حل فيمائز لبكم (وأخرج) ابن عبد البرمن و جروعن عمرانه لما استسلق به قال اللهدم الما نتقر بالبائدهم نيبات واستشفع بدفاحفظ فبه نبيك كاحفظت الغيلامين بصلاح أمهما وأتيناك مستغفر ب وصائشفه بن الحمر وفي رواية لابن فتيبة اللهم المائتة رب اليك يعم نبيك و نقية آيائه وكثرة ر جاله فانك تقول وقولك الحق وأسا الحدارة يكان لغلامين يتمين في المدينة وكان تحته كازاهماوكان أنوهما مالحاف فظتهما اصلاح أبهما فاحفظ اللهم نبيث فعمه نَصْلُهُ وَوْيَاتُ البِيكُ مُسَاسِفُعُينَ ﴿ وَأَخْرِجَ ﴾ ابن سعدان كعباقال لعمر ان بني أسرا أمل كاللوا اذاأسابهم سسنة استسقوا مصبة ندمهم فقال عمرهذا العباس انطاغوابذا اليه مفأتاه فقال باأرافضل ماترى ماالناس فوعوأ خذسده وأجلسه معه على المنسروقال المهم الاقديق حهنا المك بعم نبيل عدعا العياس (وأخرج) ابن عبد البران العباس لم عرر معمروع ممان رضى الله علم راكبين الأنزلاحتى بحوزا حدالالألعمرسول القعصلي الله عليموسه لم انعشى وهمارا كيان (وأخرج) الزيرين بكارعن ابن شهاب ان أبابكرو عرد من ولايم ما كانلاداها وواحد منهمارا كبا الانزل وقاددايته ومشي معه حتى يبلغ منزله أو مجاسه فيفارقه (وأخرج) ان أبي الدنياان عمر كاأرادان بفرض للناس قالواله ابدأ شفسك فأبى وبدأ بالاقرب فالأفرب الى رسول الله صدلى الله علمه وسلم فلم يأت فبملته الابعد خمس قيائل وفرض للبدريين خمسة آلاف ولمن ساواهم اسلاماولم يشهد بدراخسة آلاف وللعاس ائى عشراً لف الله سند كأمهما ومن تُمْقَالُ ان عِبْاس الله كان يحمم الانه فضلهما في العطاء على أولاده (وأخرج) الدارة طني اله قال لفا طمة مامن الخلق أحداً حي المنامن أسك و سأمن أحداً حي المنامن العداً معداً ما (وأخرج)أيضاان عرسال عن على فقيل لهذهب الى أرنه فقال اذهبواما المدهفو حدوه يعمل فعملوا معدساعة عمجلسوا يتحدثون فقال لهعلى بالممير المؤمنين أرأيت لوجاءك قومهن بنى اسرائيل فقال لك أحدهم اناابن عمموسي صلى الله عليه وسلم أكانت له عدد اثرة على أصحامه قال اعم قال فانا والله أخورسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمده قال فدرع عمر رداءه فبطه فقال لاوالله لايكون لك مجلس غيره حنى تفترق فلم يزل جالما علمه حدتي تفرقواوذكر

على له ذلك علاما بأن ما فعله معه من مجيئه اليه وعمله معمه في أرضه وهو أمير المؤمنين انمياهو لقرانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فراد عمر في اكرامه وأجلسه على ردانه (وأحرج) أبضاان عمرسأل علياعن شئ فأجابه ففال لهعر أعوذ بالله ادأعيش فقوم لدت فهمم أما الحسن (وأخرج) أيضا ان الحسن استأدن على عمر ملم يأدن له فياع بدالله ين عمر فلم بأذنله فضى الحسن ففال عرعلى مدفحا ففال ماأميرا لمؤمنين فلتان لم يؤذن لعيدالله لاؤذن لى فقال أنت أحق بالاذن منه وهل أنبت الشعرف الرأس بعد الله الا أنتم وفي رواية له اذاج ثت فلا تستأذن (وأخرج) أيضا أنه جاءه اعرا سان يختصمان فاذن لعلى في القضاء بينهــما فقضى أحدهاهذا يقضى ينتنافوثب اليه عمروا خذيتلبيبه وقال ومحك ماتدرى من هـذا هـذا مولاك ومولى كلمؤمن ومن لم يكن مولا ، فليس بمؤمن (وأخرج) أحمدان رجلا سأل معاوية عن مسألة فقال اسأل عها عليا فهوا علم فقال الأمسير المؤمنين جوابك فهاأحب الى من حواب على قال منسما قلت الله كرهت رحلا كان رسول الله صلى الله عليه وسدلم يعزه علمه مشئ أخسدمته وأحرحه آخرون بحوه لكن زاد يعضه ملاأ فام الله رحليك ومحا اسمهمن المدنوان واهدكات عمر دسأله و بأخذعن واقد شهدته اذا أشبكل عليفتي قال ههزاعلي لميز مدمن المتعلى حنارة أمه كافاله ابن عبد البرفقر بتله يغلقه لمركب فأخذا سعباس مركامه فقال خلعنك بابن عمرسول الله فقال بن عباس هكذاً مرزاأت نفعل بالعلامة كان بأخذعنه العلم فقبل زيديده وقال مكذاأ مرناان نفعل بأعل يبت نبينا سلى الله عليه وسلم وصع عنهانه كان مأ في المنت بعض المحما بدلما خدعنه الحديث فعده فائلا فيتوسد رداعه على بالدفتسفي الريح التراب على وجهه فاداخر جورآ وقال ما ابن عمر سول الله صلى الله عليه وسلم ماجا وبدأ الا أرسلت الى فا تمك فيفول لا أناأحق التمين عباس مع معاوية رضى الله عنهما وكان لعاوية موكب ولابن عام موكب عن يطلب العلم وقال عمر بن عبد العزيز اعبد الله بن حسن ان حسين اذا كانت لل حاجة فاكتب لى م الله أشحى من الله الايراك على بالى ولما دخلت عليه فاطمة بنت على وهو أمير المدينة أحرج من عنده وقال الها ماعيلي ظهر الارص أهلست ب الى منكم ولأنتم أحب الى من أهل بيني وقال أبو بكر بن عياش كافى الشفا الوأ تابى و بكرو عمروعلى رضى الله عنه عنهم ابدأت عساحة على قبلهما افراته من رسول الله على الله وسلمولأر أخرمن السماءالي الارض أحسالي من ان أقدمهما علميه ولمياضرب للممأن العماسي والى المدينة مالكارضي الله عنه وينال منه وحرر مغشما عليه وأعاف قال هدكم الى جعلت ضاربى فى حل تمسئل فقال خفت ان أموت وأاقى الذي صلى الله عليه وسلم تحى منه ان يدخل بعض آله النار بسبى ولما قدم المنه ورا لدينة أرادا قادة من جعفر فقال أعوذيالله واللهماارتفع منهاسولم الاوقد جعلته فيحل لقرابته من رسول اللهصلي الله عليه

وسلم ودخل عبدالله من الحسن المذى بن الحسن السبط على عمر من عبداله زير وهو حديث السن وله وفرة فرفع عرجي الله معلمة وأقبل عليه فلا مه قو مه فقال ان المقة حدث ي حتى كأنى اسمه همن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الهافاطمة وضعة منى يسرفى ما يسرها و اناعلم ان فاطمة لوكانت حية لسرها ما فعلت بابنها (وأخرج) الخطيب المأحمد بن حنب لرضى الله عنه كان اذاجاء مشيخ أو حدث من قريش أو الاشراف قدمهم دين يديه وخرج وراء هم وكان أبو حني فقر في الله عنه يعظم أهل البيت كثيرا أو يتقرب بالانفاق على المتسترين منهم و الظاهر بن حسى قبل انه عنه المنافعي من النظم من حانه من شميعتهم حديق قبل كيت وكيت فاجاب عن ذلك ما فدمن المعام عنه من النظم البديم وله أيضا

آل النبي ذر يعتى \* وهم المه وسيلتى أرجوم مأعطى غدا \* مدى المن صحيفتى

وقارف الرهرى ذنبافهام على وحهه فقال لهز سأأما بدس قوطك من رحة الله التي وسعت كل شي أعظم عليك من ذببك فقال الزهرى الله أعلم حيث يجول رسالته فرجع الى أهله وماله وخاته كاأخبر به صلى الله عليه وسلم بماحم ل على آله وجما أصاب مسينهم من الانتقام الشديدوفي آداب أخرى \* قال صلى الله عليه وسلم النا أهل ديني سيلة ون وعدى من أمتى قنلا وتشر يداوان أشد قومنا لنا دفضا بنوأ مبة وبنوالغدرة وبنومخزوم صحمه الحماكم لمكن فيه المعمل والجمهور على اله ضعيف السوعد فظهوعن وثفه المخارى فقد نقل الترمذي عنه اله ثقة مقارب الحديث ومن أشدا لناس بغضالا هدل البيت مروان من الحكم وكأن هذا هوسر الحديث الذى صحه الحاكم انعبد الرحن ن عوف رضى الله عنه قال كان لا بواد لا حدمولود الا أنى الذي صلى الله عليه وسلم فيدعوله فأدخل عليه مروان من الحكم فقال هذا الوزغ ان الوزغ الملعون ان الملعون وروى بعده بيسبرعن محدد من زيادقال لما بايسع معاو يقرضي الله عنه لانتهز مدقال مروان سنة أبي بكر وعمررضي الله تعالى عنه فقال عبد الرحن بن أبي بكر سنة هرقار وقبصر فقال لهمروان أنت الذى أنزل الله فيك والذى قال لوالد به أف المكافيلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت كذب والله ماهو به والكن رسول الله صلى الله علم وسلم اعن أبا مروان ومروان في صلبه شروى عن عمرون مرة اللهني وكانت له صعبة رضي الله عنه ان الحكم ان العاص استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال ائد فواله عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه الاالمؤمن منهم وقليل ماهم يترفه ون فى الدنيا و يضيعون فى الآخرة ذوومكروخه يعسة يعطون فى الدنيا ومالهم فى الآخرة من خلاق قال ابن ظفرو كان الحكم هذابرمى بالداءالعضال وكذلك أتوجهل كذاذ كمرذلك كاءالدمبرى فيحياة الحيوان ولعنته صلى الله عليه وسلم للحكم وابنه لاتضر مما لانه صلى الله عليه وسلم تدارك ذلك بقوله بما بينه في

لحديث الآخرانه شر بغضب كايغضب البشر وانه سأل رمه ان من سبه أواعنه أودعا علمه ان ,كون ذلك رحمة وزكاة وكفارة وطهارة ومانقله عن النظفر في أبي حهل لا تأو الرعلمه فمه يخلافه في الحصيم فانه صحيابي وقبيم أى قبيد ان رمي صحيابي بذلك فليحمل على اله ان صح ذلك كان برمى به قبل الأسلام ومرفى أحاديث الهدى انه صلى الله عليه وسلم رأى فتية من بني ماشم فاغرو رقتء شاهوتغيرلونه ثمقال اناأهل بيت اختمارا لله لذا الآخرة على الدنيها وانأهل دیتی سسیلفون بعدی بلا• وتشدیدا وتطریدا (وأخرج) آبن عسم**اکر أ**وّل النماس هلا كاقر يشوأول هلالة ريش هلال أهل مبنى ونحود للطراني وأبي يعملي (واعلم) انه متأكد في حق الناس عامة وأهل البيت غاصة رعاية أمور (الاؤل) الاعتناء بتحصيل العلوم الشرعية فالهلافائدة في نسب من غيرعلم ودلائل الحث على الاعتمداء بالعلوم الشرعية وآدابها وآداب العلما والمتعلين وتفصيل ذلك كاه طاهر معروف من كتب الاعمة فلا نطول به (الشاني) ترك النهر بالآباء وعدم التعويل عليهم من غيرا كنساب العلوم الدينية فقد مقال تعمالى انأكرمكم عندالله أتفاكم وفى النحسارى وغيره الهصلى الله عليه وسلم سئل أى الناسأكرم فقال اكرمهم عنسدالله أتقاهم وروى أمين جريز وعيره انالله لايسأ لسكم عن احسا بكم ولاعن السابكم يوم القيامة الاعن أعمال كم ان أكرمكم عند الله أتفاكم وروى أحدانه على الله عليه وسلم قال انظرفانك است بخير من أحرولا أسود الا أن تنضمه يتقوى (وأخرج) إيضامن علة خطبنه على الله عليه وسماروهو عنى الم الذاس اند بكم واحدوانأ باكم واحدولا فضل لعرى على همي ولالاحرعلى أسود الابالنشوي خبركم عند الله أتناكم (وأخرج) القضاعي وغيره مرة وعامن أبطأ عمله لم يسرع به نسبه وهو في مسلم ملة حديث وسببر فيهذا البابنة صبصه صلى الله عليه وسلم لاهل يبته بالحث على تقوى الله وخشيته وتعذيره معلى أن لا يكون أحداً قرب المه مهم بالمقوى يوم القيامة وأن لا يؤثروا الدنماعلى الآخرة اغترارا بالسام وانأوليا وصلى الله عليه وستموم الفيامة المتقون من كانواوحنث كانوا وقدذ كرأهل السيران يدين هوسي الكاظم خريج على المأمون فظفريه فأرسله الى أحيه الآثى على الرضي فو يخه بكلام كثير من جلته ما أنت قائل لرسول الله مسل الله عليه وسلم اذاسة عكت الدما وأخفت السبيز وأخدت المال من غبر حله أغرك حقى أهل الكوفة وانرسول اللهصلي الله عليه وسلمقال انفاطمة فدأحصنت فرحها فحرم الله فرتيتها على النار هذا لمن خرجمن يطها مثل الحسن والحسن فقط لالى ولك والله مانا لواذلك الاسطاعية الله فان أردت أن تمال ععصمة الله ما نالوه وطاعة الله اندالا كرم على الله منهم انته مي فتأمل ذلك فأأعظم موقعه عن وفقه الله من أهل هذا البيت المكرم فان من تأمل ذلك مهم لم يغتر منسبه ورجعالى الله سيحانه عماه وعليه عمالم يصكن عليه المتقدّمون الاعتقان آبائه واقتدى بهم فيعظممآ ثرهم وزهدهم وعبادتهم وتحلهم بالعلو مالسنية والاحوال والخوارف الجليسة

أعادالله على المن ركاتهم وحشرنا في زمرة محبهم آمين (وأخرج) أبونعيم عن مجد الجواد الآتيان على الرضيا المتقدم آنفا الهسيئل عن حديث ان فاطمة أحصنت فرحها الحديث الذكورفقال عمام عن أيسه ذاك خاص الحسس والحدين والماستشار زيدا ماوزين العايدين فالخرو جنماه وفال أخشى أنتكون المقتول المملوب نظهر الكوفة أماعلت آنه لا يخرج أحدمن ولدها طمة على أحد من السلاطين قبل خروج السفياني الافتر ف كان كاقال أنوه كامرت قصته في هذا الباب (وأخرج) أحدوغره ما حاصله اله صلى الله عليه وسلم كاناذا قدم من سفراني فالحمة والمأل المكث عندها فق مرة سنعت لهامسكن من ورق وةالادة وقرطين وستر باببتها فقدم سلى الله عليه وسلم ودخل علما تمخرج وقدعرف الغضب فى حهه حتى حلس على المنهر فظنت اله انما فعل ذلك لما رأى مام عده فارسلت به اليه احده في سديل الله فقال فعلت فداها أبوها ثلاث من التليسة الدنيامن محدولا من آل محد ولوكانت الدنيا تعسدل عند الله في الحبر هناج بعوضة ماسقي منها كافراشر به ماء ثمقام فدخل ملى الله عليه وسلم علها زاد أحدائه صلى الله عليه وسلم أمر يو بان أن يدفع ذلك الى ره ص أصحامه و بأنيش ترى الها فلادة من عصب وسوار بن من عاج وقال الدهؤلا وأهدل مدى ولا أحب أن يأكاواله باتهم في حياتم م الدنيا فتأمل ذلك تجدد السكال ليس الا بالتحلي بالزهدو الورع والدأب في الطاعات والتحلي عن سائر الرذالات وابس في الصلى عمم الاموال ومحبه الدنما والترفع باالاغلية المتاعب والنقائص والمثالب واقد دطلق على الدنما ثلاثا وقال اقدر قعت مدرعتي هدده حتى استحييت من را قعها ومرفى فضائله لهرف من ذلك (الثالث) تعظم الصحابة رضوان الله علهم لاغم خبرالا معمنشهادة قوله تعالى كنترخبر أمة أخرجت للناس وخبرهد هالامية بشهادة الحديث المتفق على صحته خبرالقر ون قرفى وقدقد متف القدمية الاولى من هدا الكتاب من الاحاديث الدالة على فضلهم وكالهم ووجوب محبتهم واعتداد كالهمو راعتهم من النفائص والجها لات والاقرار على الهلماتقرته العيون وتزول هجن أراد الله توفيقه وهدايته ماتوالى عليه من المحن والغبون والفتوت فاحذر أن تمكون الامع الدواد الاعظم من هذه الاحدة أهل السنة والحدماعة وانتخلف مع أولثك المخلفين عن الكالات اخوان الاهو ية والبدع والضلال والحمق والحها لات فلا ينفعك حينئذ نسبور عاسلت الاسلام فأخقت بأبى حهل وأبي لهب (الرادع) اعلم أن ماأصيب مه الحسن رضى الله عدم في وم عاشورا كاسمأنى سط قصمه اعماهوالشهادة الدالة على من مدخطو مهور فعمه ودرجمه عندالا والحاقه يدر جات أهل سه الطاهر من فسن ذكردلك اليوم مصامه لم ينسخ أن يشتغل الا بالاسترجاع امتنالا للامرواحرازالمارتيه تعالى عليه بقوله أولئك علهم صلوات من رجم و رحة وأولئك هم المهمدون ولايشمغل ذلك البوم الابدلك ونحوه من عظامم الطاعات كالصوم واياه تماياه أن يشد غله ببده عالرا فضه و نحوهم من الندب والنياحة والحزن ا ذلاس ذلك من

أخلاق المؤمنين والالكان يوم وفأنه سلى الله عليه وسلم أولى بدلك وأحرى أو بدردع الناصية المتعصمين على أهل البيت أوالحهال المفايلين الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة والشر بالشر من المهارغاية الفرحوالسر وروانخاذه عداوالمهارال ينة فيه كالحضاب والاكتمال وابس جديد النياب وتوسيد النفقات وطيخ الاطعمة والحبو بالخار حة عن العادات واعتقادهم الاذلكمن السنةوالمعتاد والسنةترك ذلك كله فانهلم يردفى ذلك ثني يعتمدعلمه ولا أثر صير حمع له (وقد سئل) بعض ألم ما لحديث والفقه عن الكعل والغدل والحناء وطيخ الحبوب وامس الجديدوا ظهار السرور بوم عاشورا انفال لم يردفيه حديث عصيم عذا مدلى الله عليه وسلم ولاعن أحدمن أصما بدولا استعبه أحدمن أعمة المسلين لامن الار يعمولامن غيرهم ولميرد في المكتب المعتمدة في ذلك معيم ولاضعيف وماقيل ان من التحليق معلم يرمد ذلك العام ومن اغتسل لم يمرض كذلك ومن وسع على عياله فيه وسع الله عليه سائر سنته وأمثال ذلك مثل فضل الصلاة فيهوانه كان فيهنو به آدم واستواء السفينة على الحودى وانجاء ابراهيم من النار وافداء الذبع بالكيش و ردنوسيف على ومقوب في كل ذلك موضوع الا حديث التوسعة على العمال الكن في سنده من تكلم فيه نصاره ولاعلهم يضدونه موسما وأواثلال فضهم يتحذونه مأتما وكلاهما مخطئ مخالف السنة كذاذ كرذلك حممه ومض الحفاظ وقدصر حالحاكم بأنالا كتحال ومهبدعة معر وايته خبران من التحل بالاغديوم عاشوراء لم رمد عينه أبد الكنه قال اله منه من مر ومن ثم أو رده اب الجوزي في الموضوعات من لهريق الحاكم قال بعض الحفاظ ومن غير تلك الطريق ونقل المحد اللغوى عن الحاكم أنسائر الاحاديث في فضله غير الصوم وفضل الصلاة فيه والانفاق وألخضاب والادهان والاكتمال وطمخ الحبوب كاممونسوع ومفترى وبذلك صرحابن القيم أيضافقال حديث الاكتصال والادهان والتطميب بوم عاشوراء من وضع الصكذا بين والكلام فيمن خص بوم عاشوراء بالكعلومامرهن أن التوسعة فيهاها أصل هوكذلك فقد أخرج حافظ الاسلام الزين العراقي في أماليه من طريق البهقي أن الذي ملي الله عليه وسلم قال من وسع على عباله وأهله وم عاشوراء وسعالته عليه سائر سنته ثمقال عقبه هذاحديث في اسناده لي لكنه حسن على رأى غهران حيان ولهطريق آخر صححه الحافظ أبوالفضل مجمدين ناصروفيه فريادات منكرة وظاهر كالاماليم في أنحد بشالة وسعة حسين على وأى غيران حياناً يضافانه رواه من لحرق عن ماعة من العمامة مرفوعاتم قال وهدنه الاسانيدوان كانت ضعيفة لكم ااذا ضمره ضهاالي رمض أحد أت قوة والسكاران تيمية أن التوسيعة لم يردفها شيء عصلي الله عليه وسلم الماعلت وقول أحدانه حديث لا يصح أى لذاته فلا ينفى كونه حسنا لغره والحسن لغبره محتجه أكارين في علم الحديث (العامس) ينبغى الكل أحد أن يكون له غيرة على هذا النسب السريف وضبطه حى لا متسب المه ملى الله علمه وسلم أحد الا بحق ولم ترل أنساب أهل البدت البوى مضبوطة على

قطا ول الايام واحسام ما التي ما يتميز ون محفوظة عن أن يدعها الجهال والمثام قد ألهم الله من قوم بتصحيحها في كل زمان ومن يعتسني بحفظ تفاصلها في كل أوان خصوصا انساب الطالبين والمنظم وقع الاصطلاع في اختصاص الذرية الطاهرة بن فاطمة من بين ذوى الشرف كالعباسيين والجها فرة بلبس الاخضر اظهار المربعة على الجوادمن الدعه الما المأمون أراد أن يحتل الجلافة في ما المحفود من المعالمة في فرجه على الجوادمن الدعه الما بالخلافة فاقتذاه م شعارا أخضر وأبسهم ثيا باخضر السكون السواد شعار العباسيين والمباحث في آخر الامر ثم التني عزمه معارا أخضر وأبسهم ثيا باخضر المحفر الموادشعار العباسيين في آخر الامر ثم التني عزمه معارا أخضر والتباب المنظمة في خرجه والاسفر شعارا الإشراف في آخر الامراء المحتمل الما ورد القرن الثامن ثمن في سنة ثلاث وسبعين وسبعما ثما أمرا السلطان الهم في المناب وحد القرن الثامن ثمن في سنة ثلاث والسام وغيرها وفي ذلك بقول ابن الاشر في الناس والما بي الما المناب وحودهم عن تغني الشريف عن الطراز الاخضر حدودهم عن تغني الشريف عن الطراز الاخضر حدودهم عن تغني الشريف عن الطراز الاخضر حدودهم عن تغني الشريف عن الطراز الاخضر حدورا المناب عن الطراز الاخضر حدودهم عن تغني الشريف عن الطراز الاخضر

وقال فى ذلك جاعة من الشعراء ما يطول ذكره ومن أحسنه قول الأديب محمد بن ابرا هم بن بركة الدوق المراد المراهم بن بركة المدهق المزنى

المراف تعانأ تتمن سندس \* خضر بأعلام على الاثراف والاشرف المطان خصم مما \* شرفاليغرفهم من الاطراف

هـ ناوقد و ردالتحذير العظيم عن الانتساب الى غير الآبا وانه كافر ملعون فني صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غيراً به أوثولى الى غير مواليه فعليه لعنه الله فالملائد كه والناس أجعين والاحاديث في ذلك كثيرة مشهورة فلا نظير له كرها أعاذ نا الله من السكذب عليه وعدل أنبيائه وأوليائه وحشر نافى زمرة أهل هدا البيت النبوى المعظم المسكر مفائدا من محيهم وخدمة حملهم ومن أحب قوما رسى أن يكون معهم بنص الحديث السحيح وهدا هو علالة الضعيف المقصر مثلى عن أن يعمل بعمل الما الما ويتعلى على أحوال المخلصين الكن سعة الرجاء في مواهب ذى الحلال والاكرام تفيض ان شاء الله على أحوال المخلصين الكن سعة الرجاء في مواهب ذى الحلال والاكرام تفيض ان شاء الله على الما في سرداً حاديث واردة في أهل البيت ومراً كثرهذا في الفصل به الاقتصار في الله والدين قصدت سردها في هذا الفصل المكون ذلك أسرع الاستحصار في الما الشدة الاقتصار في المناس في الاقتصار في المناس في المناس في الاقتصار في المناس في الاقتصار في النساس في المناس في الاقتصار في المناس في المناس في الاقتصار في المناس في الله عن الى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد المناس في الاقتصار في المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في الله عليه وسلم قال اشتد المناس في المناس

غضب الله على من آذانى في عسترتى و وردأنه ملى الله عليه وسلم قال من أحب ان ينسأاى يؤ خرف أجله وان يمتع بما خوله الله فليحلنني في أهلي خلافة حسينة فن لم يخلفني فهم بترعمره وورده لى توم القيامة مسود اوجهه (الحديث الثاني) أخرج الحاكم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ال مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة يوح من رئم بانجا ومن تخلف عنهاهات وفير واية للمزارعن ابن عباس وعن ابن الزبير والمحاكم عن أنى ذر أيضامثل آهل سِيَّى مثل سفينة فو حمن ركها نجاومن تخاف عها غرق (الحديث الثالث) أخرج الطبراني عن اس عمر رضى الله عهد ما أول من أشدة عله يوم القيدامة من أمدى اهدل بيتى عم الاقرب فالاقرب من قريش تم الانصار تم من آمري واتَّبعني من أهـ ل المن تم من سائر العرب ثم الاعاجم ومن أشفع له أوّلا افضل (الحديث الراسع) أخرج الحاكم عن أبي هريرة أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال خبركم خبركم لاهلى من بعدى (الحديث الحامس) أخرج الطبرانى والحاكم عن عبد الله بن أى أوفى أن الدى صدلى الله عليه وسلم قال سأات رى أن لا أتزو جالى أحدمن أستى ولا يتزو جالى أحدمن أمتى الا كان معى في الجنه فأعطاني ذلك (الحديث السادس) أخرج الشيرازى في الالتاب عن ابن عباس أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال الترى أن لا أز وج الامن أهدل الجنه ولا أتر وج الامن أهدل الجنه (الحديث السأبع) أخرج أبوالقاسم بن شران في أماليه عن عمران بن حصين أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال سأ التربي أن لا يدخل أحد امن أهسل بيني النارة أعطاني (الحديث الثامن اخرج الترمذى والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهدما ان النبي صلى الله عليه وسلمقال أحبوا اللهاا يغدوكم به من نعمه واحبوني لحب الله وأحبوا اهل يتي لحي (الحديث التأسع) اخرج ابن عدا كرعن على كرم الله وجهة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سنع الى اهل بدى يدا كافأته علم الوم القيامة (الحديث العاشر) اخر م الحطيب عن عثمان رضى الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سنع سنيعة الى أحد من خلف عمد المطلب في الدنيافة في مكافأته اذا الهيني (الحديث الحادى عثر) أخرج ابن عساكر عن على أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آذى شعرة منى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله (الحديث الثانى عشر) أخر جأبو يعلى عن المهن الاكوع أن التي صلى الله عليه وسلم مَّالِ الصَّرِم أمان لأهل السماء وأهل بيني أمان لأمني (الحديث الدالث عشر) أخرج الحاكم عن أنس أنرسول الله على الله عليه وسلم قال وعدني ربي في أهدل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولى بالملاغ أن لا يعذبهم (الحديث الرابع عشر) أخرج ابن عدى والديلى عن على أن رسول الله على الله على موسلم قال أثبت على الصراط أشد كم حبا لأهل بيتى ولأصحابي (الحديث الحاس عشر) أخرج الترمذي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال الهذاملات لم ينزل الارضقط قبل هدنه الليلة استأذن ريه أن يسلم على ويبشرنى

بأنفاطمة سيدة والماعلة والالحسن والحسين سيداشه المالجنة (الحديث السادس عشر) اخرج الترمد ذي وابن ماجه وابن حيان والحاكم أن رسول الله صدلي الله عليه وسدلم قال أناحرب ان حاربم وسدلم ان سالهم (الحديث السابع عشر) أخرج ان ماحه عن العباس من عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام اذا جلس الهم أحد من أهدل التي فطعوا حديثهم والذي نفسي سد ولا مدخد لقلب امرئ الاعمان حتى يح بهم لله والقرابتي (الحديث الثامن عشر) أخرج أحدوا لترمذي عن على أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قالمن أحبى وأحب هدنين وأباهما وأمهدما كان معى في درجتي وم القيامة (الحديث الماسع عشر) أخرج إبن ماجه والماكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحر والاعبد الطلب الدة أهدل الحنة أناو حزة وعلى و حفقر والحسن والحسيز والمهدى (الحديث العشرون) أخرج الطعراني عن فالحمة الزهراءرضي الله عنها ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكل بني أنتى عصبة ينتمون السه الاولد فاطمة فأناولهم وأنا عصبهم (الحديث الحادى والعشرون) أخرج الطبراني عن ابن عمر أن الني سلى الله عليه وسلمقال كل بني أنثى فانء عبتهم لأبهم ماخلا ولدفاطمة فاني أناء صبتهم وأنا أبوهم (الحديث الثانى والعشر ون) أخرج الطبراني عن فاطمة أن النبي على الله عليه وسلم قال كل بني أنثى ينتمون الى عصبتهم ألاولد فاطمه مفانى أناولهم وأناعصبتهم وانا أيوهم (الحديث التات والعشرون) أخرج أحمدوالحاكم عن السورأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالحمة نضعة إ منى يغضبني مايغضها ويسطني مايسطها وان الانساب تنقطع يوم القيامة غسرنسي وسدي وصهرى (الحديث الرادع والعشر ون) أخرج البزار وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن وسعود أن النبي على الله عليه وسلم قال ان فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار وعما يندرج فهذا السلك وسلك الخلفاء الاربعة السابق ذكرهم الاحاديث الواردة فى قريش لأغهم كلهم من قريش وهم ولدا النضر بن كالتقان ما ثبت الاعم ثبت الدخص فلذاأ ثبتها على عدمام وأخرتها الى هذالتعم جبيعةر يش فقلت (الحديث الخيامس والعشر ون) أخر جالشانعي وأحدر في الله عند ماءن عبد الله بن حاطب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الجمعة فقال أيها الناس قدّ مواقر يشاؤلا تقدّ موها وتعلوا مهاولا تعلوها (الحديث السادس والعشر ون) أخرج البهق عن جبير بن مطعم أن الذي ملى الله عليه وسلم قال ما أيها الناس لا تتقدّ مواقر يشافع الحيوا ولا تعلمه واعها فتضلوا ولا تعلوها وتعلوامها فأغهم أعلم منكم لولاأت تبطرقر يش لاخ برتما بالذي الهاعندالله عرو حل (الحدث الساب والعشرون) أخرج الشينان عن جارأن النبي سلى الله عليه وسدلم قال الناس تبع اقر يشفه دا الشأن مسلهم تبع لسلهم وكافرهم تبع لمكافرهم والماس معادن خيارهم في الجاهاية خيارهم في الأسلام اذافقهوا (الحديث المامن

والعشرون) أخرج البخارى عن معاوية أن الني صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر في قريش لايعاديدم أحد الأأك، والله على وجه في النار (الحديث التاسع والعشرون) أخرج الطسمراني عن الناعباس أثالني ملى الله عليه وسلم قال أمان لأهسل الارض من الغرق القوش وأمان لأهل الارض من الاختلاف الموالا فالقريش قريش أهل الله فاذا خالفتها قبدلة من العرب صار واحرب ابليس والقوس هو المنهو يربقوس قرح سمى مدلانه أوّل ماروّ ي في الحاهلية على فزح حبل بالمزدلة في أولان قزح هو الشه مطان ومن ثم قال على لاتقل قوص قرح قرح هوالشسيطان والكنهاقوس الله تعالى هي علامة كانت بين نوح على نهينا وعليهأ فضل الصلاة والسسلام وبيناريه عزوجل وهي أمان لأهسل الارض من الغرق (الحديث الملاثون) أخرج ابن عرفة العبدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبواقريشا فانمن أحم م أحبه الله (الحدث الحادي والثلاثون) أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن وأثلة أنَّ النَّى صلى الله علمه وسلم قال ان الله اصطفى كنانة من بني اسماعيل واصطفى من بني كنانة قر يشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وفي رواية ان الله اسطفى من ولدآدم ابراهيم والتخذه خليلا واصطفى من ولدابراهيم اسماعيل ثم اصطفى من ولداسها عيل لذارائم اصطفى من لذار مضرغ اصطفى من مضركنا نه عما اصطفى من كنانه قريشا تماسطق من قريش بني هاشم شما سطفي من بني هاشم بني عبد دالطلب شماسطفاني من بني عبد الطلب (الحديث الماني والملاثون) أخرج احد سندحد عن العباس قال بلغ رسول الله سلى الله عليه وسلم ما يقول الماس فصعد المنمر فقال من أنا قالو اأنترسول الله فقال أنامجدين عبدالهن عدا الطلب ان الله خلق الحلق فعلني من خدر خلقه و جعلهم فرقتين فعلى من خبرهم فرقة وخلق القبائل فحلني من خسيرهم قبيلة وجعلهم سوتا فحعلني من خبرهم بيتافانا خيركم بيتاوأ ناخيركم نفسا (الحديث الثالث والثلاثون) اخرج أحدوالمحاملي والمخلص والدهى وغيرهم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم أجدر جلا أفضل من مجد صلى الله عليه وسلم وقلبت الارض مشارة اومغاربها فلم أجدبني أب أفضل من بني هائم (الحديث الرابغ والثلاثون) أخرج أحمدوا الرمذى والحاكم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرده وان قريش أهانه الله (الحديث الخامس والثلاثون) أخرج أحددومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلمة الانساس تبع اقر يشف الخيروالشر (الحديث السادس والثلاثون) أخرج أحدد عن ابن مسه ودأن أنبي صلى الله عليه وسلم قال أما يعد يامعشر قريش فانكم أهل هذا الامرمالم تعصوا الله فاذاعصيم وه بعث الله عليكم من يلحوكم كمايلحي هذا القضيب (الحديث السابع والثلاثون أخرج احمد ومسلم عن معاوية أن الني صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامرف قريش لأيعاديهم أحد الاأكبه الله ماأقاموا الدين (الحديث السامن والثلاثون)

خرج أحدوا انسائى والضمياءعن أنس أن الذي صلى الله عليه وسملم قال الأعمة من قريش والهم عليكم حتى والمكم مثل ذلك ماان استرجموا رجموا وان استحدكم واعدلوا وان عاهدوا وفوا فن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمس لا رقبل الله منه صرفا ولاعدلا (الحديث الماسع والمدلاؤن) أخرج الطبراني عن جابر ن مرة أن الني سلى الله عليه وسائم قال يكون بعدى اثناعشر أميرا كامم من قريش (الحديث الاربعون) أخرج الحسن بن سفيان وأبونعيم أن النبي ملى الله عليه وسملم قال أعطيت قريش مالم بعط الناس اعطواماأمطرت المعماء وماجرت مالانهار وماسالت مالسيول (الحديث الحادى والاربعون أخر جالحطيبوابنء اكرعن أبي هر يرة أن النبي صلى ألله عليه وسلم قال اللهم أهدةر يشا فان علمها علا لمراق الارض على اللهم كاأذةم عدا بافأد تهم نوالا وهددا العالم هوالشافعي رضى الله عنه كافاله أحدوغس ولانه لم يعفظ لقريش من انتشر عله في الآفاق ماحفظ للشافعي (الحديث الثانى والار معون) أخرج الحا كم والبه في أن الني صلى الله عليه وسلمقال الأعمة من فريش الرارها أمر أعابر أرها وفحارها أمراء فحارها وأن أمرت عليكم قر أيش عبد احبشيا مجدعا فاحمه واله وأطيع وامالم يخير أحدكم بين اسلامه وضرب عنقه فان خير بين اسلامه أى تركه وضرب عنقه فليقدّم عنقه (الحديث الثالث والاربعون) أخرج أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا قر يُشا فَقَدُوا مِن قَوَلَهُمْ وَذَرُ وَافْعُلُهُمْ (الحديث الرأسعوالارسون أخرج المخارى في الأدبوالحاكم والمهقى عن أمهاني أن النبي سلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا سسبع خصال لم يعطها أحدد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم فضل الله قريشا انى منهم وال النبقة فهم وإن الحجابة فهم وال السماية فهم ونصرهم على الفيل وعبدوا الله عنسرسني لايعبده غيرهم وأنزل الله فهمسو وهمن القرآ نالميذ كرفها أحدغ يرهم لايلاف قريش وفير واية للطمراني فضل الله قريشا يساب عخصال فضلهم بأنهم عبد واالله عشرستن لايعمد الله الاقرشي وفصلهم بأن نضرهم يوم الفيل وهم مشركون وفضلهم بأن نزات فهم سورة من الفرآن لم يدخل فها أحد غـ سرهم س العالمين وهي لايلاف قريش وفضلهم بأن قهم المتوة والحلافه والحمامة والسفاية

والفصل الثالث في الاحاديث الواردة في بعض أهدل البيت كفاط مقو واديها كلا الحديث الاقل أخرج الو بكرفى الغيلانيات عن الي ألوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الفيامة نادى منادمن بطنان العرش بالهدل الجمعة في كسوار وسكم وغضوا أصاركم حتى تمر فاط مة بنت محد على العمراط فقر معسب عين الف جارية من الحور العين كرالبرق (الحديث الثاني) اخرج أيضاعن أبي هر برة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا كن يوم القيامة سادى مناد من بطنان العرش أيها الناس غضوا أيصاركم حتى تحوز فاطمة الى الجنبة (الحديث الثالث) أخرج احدو الشيخان وأبود او دو الترمد ذي عن فاطمة الى الجنبة (الحديث الثالث) أخرج احدو الشيخان وأبود او دو الترمد ذي عن

المسور من محزمة أن رسول الله ملى الله عليه وسلمقال ان بني هشام من المغيرة استأذنوا أن ينكواا بنم معلى بن أبي لما اب فلا اذن ثم لا اذن الأأن يداين أبي لما اب أن يطاق ابنتی و ینکی اینتهم فاغداهی بضعه منی ریدنی مایر بها و یؤذینی مایؤدیها (الحدیث الرابع) أخرج الشیخان عن فاطمه أن النبی صدلی الله علیه وسدلم قال الها ان جبریل کان یعارضدی الفرآن كلسنةمرة وانه عارضي العاممرتين ولاأراه الأحضر أحلي وانكأ ولااهملسي لحاقابي فاتقى الله واصبرى فأنه نعم السلف انالات (الحديث الخامش) أخرج احمدوا لترمذي والحاكم عناس الزبيرأن النبي صلى الله عليه وسدلم فال انما فاطمة يضعة مني يؤذيني ماأذاها و يصنى ما أنصما (الحديث السادس) أخرج الشيفان عما أن الني صلى الله عليه وسلم قال الها بالفاطمة الاترضين أن تمكوني سيدة نساء المؤونين (الحديث الساسع) أخرج المرمذى والحاكم عن اسامة من زمد أن الني صدلى الله عليه وسلم قال احب أهدلي الى فاطمة (الحديث الثامن) اخرج الحاكم عن أبي معيد أن الني ملى الله عليه وسلم قال فاطمة سدة نساء اهل الحند الامريم بنت عمران (الحديث التاسع) عن أبي هريرة أن الني سلى الله عليه وسلم قال اعلى فاطمة أحب الى منك وأنت أعز على منها (الحديث العاشر) أخرج أحد والنرمذي عن أبي سعيدوا اطبراني عن عمر وعن عملي وعن جابر وعن أبي هريرة وعن أسامة ابن ريدوعن البراء وابن عدى عن ابن مسعود أن النبي ملى الله عليه وسلم قال الحسن والحسن سيداشهاب أهل الجنة (الحديث الحادى عشر) أخرج ابن عدا كرعن على وعن ابن عمر وابن ماحه والحاكم عن ابن عمر والطبراني من قرة وعن مالك بن الحويرث والحاكم عن ابن مسعود أن النبي على الله عليه وسلم قال ابناى هذا دا الحسن والحسين سيداشباب أهل الحنة وأبوهماخبر منهما (الحديث الماني عثير) اخرج أجدوالترمذي والنسائي وابن حبان عن حذيفة أن النبي ملى الله عليه وسلم قالله أماراً بت العارض الذي عرض لى قبل ذلك هو ملكمن الملائكة لميه ط الى الارض قط فبلهدده الليلة استأذن رمه عزوجل أن يسلم على و مشرق أن الحسن والحسير سديد اشماب أهدل الحنة والفاطمة سدة نساء أهدل الحنة (الحديث الثالث عشر) اخرج الطبراني عن فاطمة أن الذي سلى الله عليه ولم قال أماحسن فله هيبتي وسوددي وأماحسين فان له جراءتي و جودي (الحديث الراسع عشر) اخرج الترمذى عن ابن عمر أن النبي على الله عليه وسلم قال ان الحسن والحسين بحانتاى من الدنيا (الحديث الخامس عشر) اخرج اس عدى وابن عدا كرعن الى مكرة أن الني صلى الله علمه وسدلم قال ان ابني مذين ريحانهاى من الدنيا (الحديث السادس عشر) اخرج الترمذي وابن حبان عن أسامة بن ريدأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان ابداى وابنا النتي اللهم انى أحيهما فأحمد ماوأحب من عيهما (الحديث الساسع عشم) أخرج احمد وأصحاب السن لار يعة وابن حبان والحاكم عن بريدة أن النبي صلى الله علميه وسلم قال صدق الله و رسوله

اغهاأ موالهكم وأولادكم فتثة نظرت الى هدن الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصرحتي قطعت حد شيورفعتهما (الحديث الدامن عشر) اخرج أبوداودعن القدام بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذاه في دهني الحسن وحسين من على (الحديث التاسع عشر) اخرج النحاري وأبو وللى واس حيان والطبراني والحاكم عن أبي سعيد أن النبي سـ لمي الله عليه وسلم قال الحسن والحسب شديدا شباباً هل الحنة الا ابني الحالة عسى مرسم و يحيى برركريا وفاطمة سيدة نساءاً هل الخنة الاماكان من مريم (الحديث العشرون) الخريج أحمد وابن عساكر عن المفدام بن معديكرب أن النبي على الله عليه وسلم قال الحسن منى والحسين من على (الحديث الحادى والعشرون) أخرج الطيراني عن عقية من عامر أن الذي صيلي الله عليه وسلم قال الحسن والحسن سيفاا اعرش وايسا بمعلقين (الحديث الثاني والعشرون) اخرج أحد والمخارى وأبوداودوالترمدنى والنائى عن أى بكرة ان الذي صلى الله عليه وسلمقال ان ابنى هذا اسمدواه لل الله أن رصلح مد رين فتتن عظمتين من المسلمين وسنى الحسر (الحديث الثالث والعشر ون) أخرج الحارى في الأدب المفردوا الرمدني وان ماجه عن يُعدلين مرة أن الذي صلى الله عليه وسدلم قال حسين منى وأنامنه أحب الله من احب حسينا الحسن والحسيب سبطان من الاسبالج (الحديث الراسع والعشرون) أخرج الترمذى عن انس أن النبي صلى الله علمه وسلم قال أحب الهدل بيتي الى الحسن والحسين (الحديث الحامس والعشرون) اخرجأحد وابن ماجه والحاكم عن ألى هريرة ان النبي صلى الله علمه وسلم قال من أحب الحسن والحسمين فقدأ حبني ومن أبغضه مافقد أبغضني (الحديث السادس والعشرون) اخرج أوبعلى عن جاران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر الى سيد شباب أهل الحنة فلينظر آلى الحسن (الحديث الساسع والعشر ون) اخرج البغوى وعبد الغنى في الايضاح عن سلان رضي الله عنه أن الذي سلى الله عليه وسلم قال مي هارون ابنيه شبراوشبيرا واني ميت ابني الحسن والحسن عمامي مه هار ون اينبه (وأخرج) ابن سعد عن عمران ان سلمان قال الحسن والحسن الممان من أسماء اهن الحرَّة ما ممث العرب بهما في الجاهلية (الحديث الثامن والعشرون) اخرج ابن سعدوا اطبراني عن عائشة ان الذي مسلى الله عليه وسلمقال أخبرنى حبريل أن ابني الحسين يفتل بعدى بأرص الطف وجان بهذه التربية المخمرن ان في المضجعه (الحديث الماسعوالعشر ون) اخرج أبود اودوالحا كم عن أم الفضل بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسسلم قال أناني جبر يل فأخيرني ان أ متى ستشل ابني هـ ندا إيمني الحسين وأناني بترية من تربية حراء (وأخرج) احمداة د خل على البيت ملائم يدخل على قداها فقال لى ان المنافقة احسينا مقتول وان شئت أربتك من تربة الارض التي يقتل ما قال فأخرج ربة حراء (الحديث الثلاثون) أخرج البغوى في محمه من حد ، ثأنس ان الثي صلى الله عليه وسدُّم قال استأذن ملك القطرر به أن يرور في فأذن له وكان في يوم أمسلمة

فقال رسول القصلى الله على وسدلم باأمسلة احفظى على البياب لا يدخل أحد فبيدا هي على البياب اددخل الحسد بن فاقتم فو ثب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله على الله الله أشت أربك المكان الذي وسلم و اله فأراه فاء سهة أوتراب أحمر فاخدته أمسلة فعلمة و في عاقال ثابت كذا نقو له الما كر بلاوا خرجه ايضا أبوحاتم في صحيه و روى أحمد نحوه و وى عدد من حمد وابن أحمد نحوه ايضا أبوحاتم في صحيه و روى أحمد نحوه المانى ايضا أنه صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله فول من المانى والموال الله فول والمه فول والمالة فول الله فول والله و في الله فول الله في الله فول الله فول الله في الله فول الله في الله ف

أيما الفاتلون جهلا خسيمًا ، أيشروا بالعداب والتدايل قداهنتم عدلي لسان ابن دا ، ودوموسي وحامل الانجيل

قالت فبكيت وفقت القار ورة فاذا الحصيبات فدجرت دما (وأخرج) بن سعد عن الشعبي قال مرعلى رضي الله عنه مكر الاعدمسره الى صفين وحاذى نينوى فرية على الفرات فوقف وسأل عن اسم هد ما الارض فقيل كريالا فبكى حتى بل الارض من دموعه ثم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فقلت ما يبكيك قال كان عندى حبريل آنفا واخبر في أن ولدى الحسين يقتل شافي الفراة بموضع يقال له كريالا ثم قبض جبريل قبل في النبي صلى الله ثم في اياه في أملان عيني ان فاضيتا ورواه أحد محتصراء ن على قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وروى الملاان عليه مربقه ما الحسين فقال ها منافل وروى الملاان عليه مربقه ما الحسين فقال ها منافل وروى الملاان عليه مربقه من المحد يقتلون بمدره الموسية تبكى عليم السماء والارض (وأخرج) ايضاأ به صلى الله عليه وسلم كان له مشرية درجما في عليم السماء والارض (وأخرج) ايضاأ به منافذة أن لا يطلع الها أحد فرق على الله عليه وسلم المنافذة أن لا يقتله وسلم المنافذة فقال حبريل من هذا قال المن العلم العراق فأخذ منه اترية من المنافذة وسلم فعله والله هذه من ترية مصرعه (وأخرج) الترمذي ان أمسلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها وقال هذه من ترية مصرعه (وأخرج) الترمذي ان أمسلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها كاورأ سمو حديث الترمذي ان أمسلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها كاورأ سمو حديد الترمذي ان أمسلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها كاورأ سمو حديث الترمذي ان أمسلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ها كاورأ سمو حديد الترمذي ان أمسلة رأت النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي ان أمسلة رأت النبي من الناف عاس نصن المناف المناف

الهارأشعث أغسر بده قارورة فيهادم بلتقطه فسأله فقال دم الحسين وأصحامه م أزل أرقبه م منذ البوم فنظر وافو جدوه قد قتل فى ذلك البوم فاستشهد الحسين كاقاله سدلى الله عليه وسلم مكر بلاء من أرض العراق بنا حب الكوفة و يغرف الموضع ايضا بالطف فتله سدنان بن أنس المنعى وقيل غيره يوم الجمعة عاشر المحرم سنة احدى وستين وله ست و يخسون سنة وأشهر ولما قتلوه بعد وابرأسه الحرير بد فنزلوا أول مرحلة في الوائس بون بالرأس فيهما هم كذلك اذ خرجت عليم من الحائط بدمعها فلم من حديد فك مناه ما ما الدم

أترحوأ مة فتلت حسينا \* شفاعة جدّه وم الحساب

فهر رواوتر كواالرأس أخرجهم صوربن عمار وذكرغبره ان هدنا البيت وجد بعدرقبل ممعنه سلى الله علمه وسلم بثلاثا تهسنة والهمكتوب في كنسة من أرض الروم لا بدري من كتبه وذكرأ يوزميم الحافظ فى كتاب دلائل النبوة عن نصرة الاردية أنها فالتدا فترا الحسين ان على أمطرت المعماء دماها صبحنا وجبابنا وجران اعماؤا ة دماو كذار وى في احادث غرير أنده ومماظهر يوم فتسله من الآبات ايضا ان السماء اسود داداعظها حيتي رؤيت النحوم نهارا ولم يرفع عبرالاوجد تحته دم عبيط (واخرج) الوالشيخ ان العدس الذي كان في عسكرهم يحول رمادا وكان في قافلة من المسن تر بدااه راق فوا فتهم حين قتله وحكي الن عمينة عن حدثه ان حمالا عن القاب ورسه رمادا اخبرها بدلك و نعر والماقة في عسكرهم ف كانوار ون في للمهامث أالفيران فطخوها فصارت مثل العلقم وانالسماء احرت افتله وانكسفت الشمس حتى بدت المكوا كب نصف النهار ولحن الناس ان القيامة قد قامت ولم يرفع جعرف الشام الارۋى تعتهدم عميط (واخرج) عثمان بن اى شيبة ان السماء مكتت رهد فتله سمعة الامزى عدلى الحيطان كأنما ملاحف معسفرة من شدة محرتها وضر بت السكوا كب بعضها بعضاوزة لانة المالخورى عن ابن سيرين الدنيا الحلت ثلاثة المام مظهرت الحمرة في المعاء وقال أبوس غيد مأرفع جهره ف الدنيا الاونحت مدم عبيط وافد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة محتى تقطعت (واخرج) التعلي وايونعيم مامر من انهم مطر وادماز ادابونعيم فأصحنا وحبابنا وجرارنا بمسلوة دما وفى رواية انه معلر كألدم على البيوت والجسدر يخرآسان والشاموا المكوفة والهلماجي برأس الحسين الى دارزياد سالت حيط انمادما (واخرج) الثعلى انالهما وبكتو بكاؤها حرتها وقال غيره احرت آفاق الدعماء سنة اشهر بعد فتله غملازالت الممرة ترى معدد للثوان ابن مسرين قال أخبرنا ان الحمرة التي مع الشفق لم تمكن قبل قتل الحسين وذكرابن سعدان هدده الحمرة لم ترفى السماءة بل قندله قال آن الحوزى وحكمته ان غضدنا وثرجرة الوحه والحق تنزه عن الجسمية فاظهر تأشرغ فسيمه على من قتل الحسس عمرة الأفق اظهار العظم الجناية قال وأنب عباس وهومأ سوربيد رمنع النبى صلى الله علمه وسلم النوم فك من بأنين الحسين ولما السلم وحشى قاتل حمزة قال له الذي صلى الله عليه وسلم غيب

وجهائ عنى فانى لا احد الدارى من قتل الاحبة قال وهذا والاسلام يحسما قيله فكيف يقلب صلى الله عليه وسلم ان يرى من ذبح الحسين وامريقتله وحمل اهله على اقتاب الحمال ومامر من انهلم رفع حجر في الشام اوالدنب الارؤى تحته دم عبيط ووقع يوم قتسل على ايضا كالشاراليه البهقيانه حكىءن الزهرى انه قدم الشامير بدالغزو فدخل على عبد الملك فأخبره أنه يوم قتل لمرفع حيرمن بدت المقدس الاوحد يحترم مم قال له لم يهق من بعرف هدند اغرى وغد مرك فلا تخبر به قال فيا اخبرت به الا بعدموته وحكى عنه ايضا ان غيير عبد الملك اخبر بذلك ايضا قال الهق والذي صح عنه الذلك حين قتل الحسين واعله وجدعند قتلهما جميعا انتهب (واخرج) الوالشيخ الاحتمالكذا كرواانه مامن احداعان على قتل الحسين الااصابه بالاعقبل التعوت فقال شيخ انااعنت ومااسا بني ثني فقام ليصلح السراج فاخذته النار فيعل ينادى النارالنار وانغمس فى النراة ومعذلك فلم يزل به حتى مات (واحرج) منه و ربن عماران بعضهم ابتلى بالعطش وكان يشرب راوية ولأروى وبعضهم لحالذ كردحتى كان اذاركب الفرس لواه على عنقه كأنه حلونقل سط من الحوزي عن السدى اله اضافه **رحل مكر** بلافتذا كروا اله ماتشارك احد فى دم الحسن الامات ا فيم موبَّدَ في كذب المضيف بذلك وقال انه عن حضر فقام آخر الله ليصلح السراج فوثبت النارف حسده فاحرقنه قال السدى فاناوالته رايته كأنه حممة وعن الزهري لم .. ق قاتلي الحسين مذبوحين من بديه تم لعنه وسسبه يتسكمكره سوادهم ثما كحله عر ودمن دم الحسين المنهجاعي (واخرج) ايضاان شخصا الهم على في ليب فرسه مراس الحسين على فرؤى معدا باموو جهه اشدّ سوادا من الفارفقيل له انك كنث انضر العرب وحها فعال مامرت على من حين حملت تلات الراس الاوا ثناك بأخذاك بضبعي ثم ينتهياك بي الرتأجيج فيد فعاني فها نه كُصُّ فتسفه في كانرى ثم مات على أقبع حالة (رأخر بج) أيضا ان شيح آرأى النبي صلى المه وسلم فى النوم و بين يديه طشت فهادم والناس يعرضون عليه فيلطَّعهم حتى أنهمت ماحضرت فقال لى هو يت فأومأ الى اصبعه فأصعت أعمى ومرأن احدر وي أن ارزىءن المنصورانه رأى رجلا بالشامو وجهه وجه خنز يرفسأله فقال انه كان يلعن علما كل ومأنف مرة وفي وم الجمعة أر دمة آلاف مرة وأولاده معه فرأ ، تالذي صلى الله علمه وسالم وذكرمنا مالهو يلامن حملته ان الجسسن شكاه المه فلعنه تم اصق في وجهه فعار موضع اصاقه خير يراوصارآية الناس (وأخرج) الملاعن أمسلة الماسمدت فوح الحن على الحسين وابن سـ هدعها انها بكت عليه حتى غشى عليها وروى المحارى في صحيحه والترمذي

عن ان عمر المسأله رحل عن دم البعوض لما هرأولا فقال له عن أنت قال من أهل العراق فقال انظر وا الى مدايساً الى عن دم البعوض وقد قناوا ابن المني صلى الله عليه وشلم وقد معت الني صلى الله علمه وسلم يقول هماريحانتا يمن الدنيا به وسي مخرحه أن يرايا استخلف سنة سَدين أرسل أهامله بالمدينة أن يأخذله البيعة على الحدين ففر لمكة خوفاعلى نه مه فعمه أهل المكوفة فارسلوا المه أن يأتهم ليبايه وه و عميعهم ماهم فيهمن الجورفها، ابن عباس و بين له غدرهم وقتلهم لأبه وخذلام ملاحيه فأبي فنها وأن لا يذهب بأهله فأبي فركي است عباس وقال واحبيباه وقال له اين عمر نحوذ لك فابي فيكي ابن عمر وقبل ماين عهذه وقال استودعا الله من قتيل ونهاه ابن الزبر أيضا فقال له حدّثي أبي ان لمسكة كيشابه يستحل حرمتها فاأحبأن أكون أنادان الكبش ومرقول أخبه الحسن له امال وسفهاء الكوفة أن يستعفون فطر حواثو يسلوك فتندم ولاتحن مناص وقدتذ كرذ لك لياف قتله فترحم على أخمه الحسن رضى الله عنهدما والمالمنغ مسروأ عاه محدبن الحنفية كان بين بديه طشت يتوضأ فده فيريحتي ملأهمن دموعه مولم ببق عمكة الامن حرك لسميره وقدم امامه مسلم بن عقيل فيا يعهمن أهدل المكوفة اثناعشر ألفاوقيل أكثرمن ذلك وأمريزيد ابن زياد فحاء المهوفتله وارسل رأسه المه فشكره وحدروهن الحسن واقى الحسن في مسره الفرزدق فقال له يس لى خيرالناس فقال أحل على الخمير سقطت بالنرسول الله صلى الله عليه وسلم فلوب الماس معل وسيوفهم مع دى أمدة والقضاء مزل من السماء والله ونعل مابشاء وسارا لحسين وهوغ يرعالم بساجرى لمسلم حتى كان على ثلاث من القادسية تلقاء ما لحمران يزيد القميمي فقال الرجم فاتركت لك خافي خمرا ترحوه وأخبره الخسير وقدوم أينزياد واستمداده لهفهم بالرجوع فقال اخومسه لم والله لانر حدم حديقي نصدب بشارنا أونشتان فقسال لاخبرفي الحيساة بعسدكم عمسار فلقيه اوائل خدل امن وادفعدل الى كر ولائا من المحرم سنة احدى وسَّدتين وكان لما شارف الحكوفة معممه المرهاعبدالله بنز بادفه زاليه عشر سألف مقاتل فلاوسد لوااليه القسوامنده نزوله على حكم اين زياد و سعته ايز يدفا بي فقيا تاوه و كان أكثر الخارجين لقتياله كاتبوه و ياده وه عليا جاءهم اخلفوه وفرواء مالى اعدائه اشارا المحت العاجل على الحر الأحل فارب أوائسك العدد المكثر ومعهمن اخوته واهمله نيف وعمانون نفسا فثبت في ذلك الموقف ثباتا باهرامع كثرة اعدا تموعددهم و وصول سهامهم و رماحهم البهولا خل علهم وسيفهم صلت فىد. أنشد مقول

انااس على الحسر من آلها شم \* كفانى بهدنا مفغراحين أفر وحدى رسول الله أكرم من مشى \* ونحن سراج الله فى الماس بزهر وفاطمة أى سدلالة احدد \* وعى بدى دا الجناحين جعفر وفينا كاب الله أنزل صادفا \* وفينا الهدى والوحى والحييذ كر

املاً ركاري فغ مُوذه با \* فقد فتلت الحجا المحجا على الفيلة الحجا الحجا المحالية المحالة المحجا المان يسلى الفيلة في السبا \* وخيرهم اذيذ كرون النسبا في المان أماوا با

فغف ابن رادمن قوله وقال اداعلت دال في متله والله لا نلت من خير اولا لحقداله مخصر والمعدم وقتل معدما اخوته و بنه و بني أخيه الحسن ومن أولا دجه فروع قبل تسعة عشر رحلا وقيل أحدو عشر ون قال الحسن البصرى ما كان على وجه الارض يوم شداه مشبيه ولما حملت رأسه لا بن رياد جعله في طشت وجعل يضرب ذناياه وفضيب و وقول بدن أوقه و قول مارايت مثل هذا حسناان كان لحسن المنغر وكان عنده انس فبكي وقال كان الشهم برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره وروى ابن أى الدنيا انه كان عنده زيد بن أرقم فقال له ارفع فضل له والما المنزيات وسول الله عليه وسلم وقال كان الشقة بن محمول ويقول فضيات فوالله الما المنزياد أين الشقة بن محمول الله عليه وسلم والما المن واد أبكي الله عينيك لولا انك شيخ قد خرفت المرب متعقل فنه فو ويقول أيما الناس أنتم اله يمد دهد الموم فتلسم ابن فاطهم قوامر ثم ابن مرجانه والله ليقتلن خياركم ويستعبدن شراركم في عد المن وفي ما لا الما من هذا رأيت وسول الله عليه والما الله ما في استود عك اله هما وسلم الله عليه وسلم عند له والبن والمن الله عليه والما المن والمن المن وخوص عبده على الله عليه وسلم عند له يا ابن و يا دوقد انتقم الله من ابن ويا دهذا فقد صوعند وديعة النبي صلى الله عليه وسلم عند له يا ابن ويا دوقد انتقم الله من ابن ويا دهذا فقد صوعند وديعة النبي صلى الله عليه وسلم عند له يا ابن ويا دوقد انتقم الله من ابن ويا دوقد المناد فقد صوعة دويا المناد المناد الله عند له يا ابن ويا دوقد انتقم الله من ابن ويا دوقد المناد فقد صوعة دويا الله من ابن ويوند المناد المناد المناد الله عند له يا ابن ويا دوقد المناد المناد

الترمذي انهلاحي مرأسه ونصب في المسجد معرر وس أصحابه جاءت حدية فتخللت الروس حق دخلت فى منظره فيكمنت هنهم خرجت ثم جاءت ففعلت كذلك مرتب أوثلا الوكان نصها بي محل نصبه لرأس الحسن وفاعل ذلك مه هو المحتار من أي عبيد تبعه طائفة من الشبعة ندمو أعلى خذلانهم الحسين وأرادوا غسل العارعهم ففرقة مهم تبعث المختار فلمكوا ااسكوفة وقتلوا الستة الآف الذين قاتلوا الحسين أفج القدلات وقدل وتيسهم عمربن سعد وخص شمرقاتل الحسين على قول عِزْ مدنكال وأوطأوا ألخيل صدره وظهره لانه فعل ذلك بالحسين وشكر الناس للمغتار ذلك لكنه أنبأ آخراعن خبث قبيح حتى زممانه يوحى البه وان ابن الحنفية هوالمهدى والمازل ابن ر بادالموصل في ثلاثين ألفاحهزله المختارسنة ندع وسنين لمائفة قتلوه هو وأصامه على الفرات نوماعاشو راء و احشر وصهم المعتارة صنت في الحل الذي نصب فيه رأس الحسن محوات الح مامرحتى دخلتها تلك الحية ومن عيب الاتفاق قول عدد الملك بن عمرد خلت قصر الامارة بالبكونة علىانز بادوا لناس عنده سمالحان ورأس الحسسين علىترس عن يمينه تتم دخلت على المحتارفيه فوحدترأس امنز بادوع شده الناس كذلك ثمدخلت على مصعب ابن الزبيرفيسه فو حدترأ م المختار عنده كذلك ثم دخلت على عبد الملك بن مروان فيه فوحدت عنده رأس مصعب كذلك فأخدرته يذلك فقال لاأراك الله الحامس ثم أمر بهدم ولما أنزل ابن رياد رأس الحسين وأمحامه جهزهامع سباما آل الحسين الى يزيد فلما وصات اليه قبل اله ترجم عليه وتنكرلابن رياد وأرسل برأسهو بقيسة بنيه الى المدينية وقال سبط ان الحوزي وغييره المشهورانه جدع أهل الشامو جعدل يسكت الرأس بالخبز ران وحدم بانه الحهر الاول واختى التاني نقرينة أغه الغفى وفعة ابنز بادحتي ادخله على نسائه قال ابن الجوزي ولمس الجحب الامن ضربير يدثنا بالحسين بالقضيب وحمل كالنبي صلى الله عليه وسلم على اقتماب الجمال أى موثقين فى الحيال والنساعمكشفات الرؤس والوجوه وذكر أشياء من تُبيح فعله وقبل ال كانت الرأس في خزانه لان سلمان سيد الملك رأى النبي سلى الله عليسه وسلم في المنام سهو ييشره إفسأل الحسدن البصرىءن ذلك فقال لعلك صنعت الى آله معر وفاقال نعم رأس الحسنن فى خزانة تريد ف كمسوته خمسة أثواب وصليت عليه مع حماعية من أصحابي وقمرته فقال له الحسدن هوذلك سبب رشاه صلى الله عليه وسلم عليك فاحرسكم مان للعسن بحائزة سنية ولمافعل مزيد رأس الحسن مامر كان عنده رسول قيصر فقيال متعيما ان عندنافي وهض لحزائر فىديرحافر جمارعسى فنحدن نحبجا ليه كلعامهن الاقطار ونذر الندنور ونعظمه كالعظمون كعبته كم فأشهدانه كمعلى الحل وقال ذمى اخريني وبن داودسبعون أباوان الهودتعظمنى وتحترمني وأنتم فتله تمابن نبيكم ولما كانت الحرس على الرأس كلمائز لوالمنزلا وضعوه على رميح حرسوه فرآه راهب في ديرف أل عنه فعرفوه به فقال بدس القوم أنتم هـ ل لكم فى عشرة آلاف دينارو يبيث الرأس عندى هذه الليلة قالوا نعم فأخذه وغسله ولحبيه فووضعه على

فحده الى عنان السماء وقعديبكي الى العجم أسلم لانه رأى بوراسا طعامن الرأس الى السما ثم خرج عن الدير ومافيه وصار يخدم أهل المبيت وكان مع أوالمك الحرض دنانس أخذوه أمن عسكرا السدين ففتدوا اكماسها أيقتسموها فرأوها خزفاوعلى أحدد جاثى كلمهاولا نعدان الله عافلا عمايعه مل الظالمون وعلى الآخروسيعلم الذين لطلوا أى منقلب ينقلبون وسيأتى في الخاة ما الكلام في اله هو يعور العن يزيد أو عملي وسيق حريم الحسين الى السكونة كالاسارى فبكى أهل الكوفة فحمل زين العابدين ابن الحسسين يقول الاان هؤلاء ببكون من أجلنا فن ذا الذى تتلنا (وأخرج) الحاكم من لحرق متعددة انه صلى الله عليه وسلم قال قال جبريل قال الله تعالى الى قتلت بدم يعين زكر باسبعين ألفا والى قاتل بدم الحسين بن على سبعين الفا ولم يصب ابنالم وزى فيذكره الهذا الحديث في الموضوعات وقتل هذه العدة سد علايستارم أم العدد عدة المقاتلين له فأن فتنته أفضت الى تعصمات ومقاتلات في يذلك ورمن العابد سهذاهو الذى خلف أماه على و زهده اوعبادة وكان اذا توضأ الصدلاة اصفر لونه فقيل له في ذلك فغال ألا تدرون بن مدى من أقف وحكى الدكان يصلى في الموم والليلة ألف ركعة وحكى اس جدون عن الزهرى أن عبد الملائح له متبدا من المدينة ما ثقلة من حديد وكل مه حفظة فلخل عليه الزهرى لوداء مفيكى وقال وددث الى مكانك فقال أنظن أن ذلك يكر بني لوشئت الماكان واله ليذكرني عسذاب الله ثم أخرج رجليه من القيدو بديه من الغل ثم قال لأجرن معهم على هذا يومين من المدينة فيا مضى يومان الاو فقدوه حين طلع الفعروهم يرصد ويه فطلبوه فلم معدوه قال الزهرى فقددمت على عبدا المائ فسألنى عنده فأخبرته فقال قدجا عنى يوم فقده الاعوان فدخل على فقال ماأناوأنت فقلت أقم عندى فقال لا احب ثم خرج فوالله أقد امتلا فلي منه ديفة أى ومن تم المان العداج أن يجتنب دما بنى عدد الطاب وأمره بكمة ذلك فكوشف مدرس العايدس فكتساله مانك كتبت العجاج يوم كذاسرافى حقنابني عبدالمطلب بكذا وكذاوقد شكرالله لائداك وارسل ماايه فلماوةف علىه وحدتار يخمموا فقالمار يخ كنابه للمعاجو وجد مخرج الغلام موافقا لخرجرسوله للمعاج فعلم أن رين العابد سكوشف بامره فسر بهوارسل المه مع غلامه يوفر واحلته دراهم وكوة وسأله أن لا يخلمه من مالح دعائه (وأخرج)أبونعم والسلف لماحج هشام بن عبد المات في حياة أبه أوالوابد لم عكنه أن يصل للعير من الرحام فنصب له منبرالي جانب رمزم وحلس مظرالي الماس وحوله جاعة من أعمان أهلالشام فبيناه وكذلك اذأ قبل بن العابدين فلاانه على الحدر تفي له الناس حتى استلم فقال أهل الشام الهشام من هذا قال لا أعرفه مخافة ان يرغب أهل الشام في زين العابدين فقال الفر زدف أنااعرفه ثم أنشد

هذا الذي تعرف البطعاء ولمأنه \* والبيت يعرفه والحلوالحرم هذا ابن خبرعباد الله كلهم \* هذا التق الذي الطاهر العلم

اذا رأته قريش قالقائلها \* الى مكارم هذا بنهمي المكرم ينمي الى ذروة العزالتي قصرت \*عن نبله أعرب الاسلام والجم الخصيدة المشهورة وننها

هذا ابن فالممة ان كنت جاهله به بجيده انبياء الله قدد خقوا فليس قولك من هذا بشائره به العرب تعرف من أسكرت والجم من مشرحهم دبن و بفضهم به كفروقر بهم منجى ومعتصم

لايستطيع حواد بعد غايتهم ، ولايداينهم قوم وان كرموا فلما يمعها هشام غضب وحس الفرزدق بعسفان وأمراهز من العمايدين باثبي عشر أاف درهم وقال اعذر لوكان عندناأ كثر لوسأنالشه فقال انماامة وحتمله لالعطاء فقال زبن العابدين رضى الله عنه انا أهل بيت اذا وهبنا شيأ لانستعيده فقبلها الفرزدق عهداهشا مافى الحبس فبعث فاخرجه وكان زمن العابدين عظيم التحاور والعفو والصفع حتى الهسبه رحل فتغافل عنه فقساله الماك أعنى ففسال وعنك أعرض أشسار الى آنة خذا العفوو أمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين وكان فول مايسرني بنصيى من الذل حرالنعم وتوفى وعره سبع وخسون مهاسنتان معدده على عمار مع عدالحسن عما حدى عشرمع أسدالحسن وقيل سمدالولد ابن عبدالملك ودفن بالبقيع عند عمه الحسس عن أحدعشرذ كراوأر دعانات وارتهمهم عبادة وعلىاوزهادة \* أبو جعفر مجدالها قر سمى بذلك من مقرالارض أى شدقها وأثار مخبآتها ومكامنها فلذلك هوأ المهرمن مخبآت كنوز المعارف وحقائق الاحكام والحكم واللطارف مالا يخفى الاعلى منطمس المصمرة أوفاسدالطو بةوالسريرة ومن غ قيسل فيه هوبا قرالعلم وحامعه وشاهرعله ورافعه صفاقليه وزكاعك عمسله وطهرت نفسه وشرف خلفه وعمرت أوقاته بطاعية الله وله من الرسوم في مقامات العارفين ماتيكل عنه السنة الواصفين وله تكليات كثرة في السلوك والمارف لا محتملها هذه العمالة وكفاه شرفا أن ابن المدنى روى من ماراله فالله وهوم غيررسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك فقيسل له وكيف ذال قال كنت جااسا عنده والحسين ف عجره وهو يداعب فقال باجابر بولدله مولودا ممه على" اذا كان يوم القيامة نادى مناد ايقم سدمدا احايدى فيقوم ولده عمولدله ولداسم معدفان أدركت بإجابر فأفرته مى السلام \* تو في سـ : قسب عشرة عن شمان وخسين سـ نقمه عوما كأسه وهو علوى من حهة أيسه وأمه ودفن أيضافى قبة الحسن والعباس بالبقيع وخلف ستة أولا دأفضلهم وأكلهم ومن ثم كان خليفته ووسيه ونف ل الناس عنه من العلوم ماسارت، الركبان وانتشرصيته في حمد عالميادان وروى عنه الأعمة الاكاركيسي نسعيد وان جريج ومالك والسفيانين وأى حنيفة وشعبة وأبوب السيستاني وأمه فروة بفت الفاسم عدين بكركام روسعيه عندد المنصور لماحي فلماحضرا اسماعيه يشهد قال له أتحاف قال نعم

فلف بالله العظيم الى آخره فقال أحدافه باأميرا لمؤمنين عماأراه فقال له حلفه فقال له قليرئت منحول اللهوقؤته والتحأت الىحولي وقترتى لقد فعسل حقفركذ اوكذا وقالكذا وكذافا متنع الرجدل تم حِلف في التم حسى مات مكانه فقال أميرا لمؤمن بن لجعة فرلا بأس عليك أنت المرأ الساحة المأمون الغاثلة ثمانصرف فلحقه الرسع يجائزة حسنة وكسوة سنية وللعكاية تقمة ووقبع نظير هذه الحكاية احيى منعبد الله بن المحدرين الحسن المشنى بن الحسن السبط بان شخصان مر بأسعى به للرشيد فطلب محليف مفتلعتم فز بره الرشند فتولى عبي تحليفه بذلك نها أتمعينه حتى اضطرب وسقط لجنب هفاخذوابر جله وهلك فسأل الرشيد عقىءن سرذلك فقال تحميد الله في المن عنع المعاجلة في العقومة وذكر المسعودي ان هدده القصة كانت مع أخى يحسى هذا الملقب بموسى الجون وان الز مىرى سعى به للرشيد فطال الكارم بينهما تمطلب موسى فعلىفه فخلفه بنحومام فلساحلف فالموسى الله أكرحد ثبى أيءن حدىءن أسهءن جدّه على ان الني سلى الله عليه وسلم قال ما حلف أحدم ذه المرين أى وهي تفلدت الحول والفترة دون حول الله وقوته الى حولى وقترتى مافعات كذاوهو كانب الاعدل الله له العة وية قبل ثلاث والله ماكذبت ولاكذبت فوكل على باأميرا لمؤمنين فانمنت ثلاث ولم يحدث بالزيبرى حادث فدمى لك حسلال فوكل مه فلم عض عصر ذلك اليوم حتى أصاب الريس حدام فتور محتى صاركالزق فبامضى الافليل وقددتوني ولماأنزل فأقره انخدف قبره وخرحت رائح تامفرطة النت فطرحت فمه أحمال الشوك فانخسف ثانما فأحسر الرشيد بدلك فزادتهم مأمر لوسى بأاف دخاروه أله عن سرتلك المرين فروى له حدديثا عن جدّه على عن الذي صلى الله عليه وسلم مامن أحدىعاف بمن محد الله فها الااستعمامن عقومته ومامن أحد حلف بمن كاذبة نازع المتمفها حوله وقوته الاعجل الله له العقو بقنبل ثلاث وقتل معض الطغاة مولاه فلم يزل ليلة يصلى ثمدعاعلميه عنددالسحرفه معتالاه والتموته ولما الغه قول الحكمين عباس الكاي في

سلمنالكم ريداعلى جذع تخلة \* ولم ريدياعلى الحذع يسلب

قال اللهم سلط علميه كابا من كالربك فافترسه الاسد ومن مكاشفانه ان ابن عده عبد الله المحسن كنشيخ بني هاشم وهو والدمجد الملقب بالنفس الزكمية فق آخر دولة بني أميد فوضع فهم أراد بنوها شم مبا يعتم عدواً خيه وأرسل لجعفر ليبا يعهما فامتنع فاتهم انه يحسده ما فقال والله ليست لى ولا لهما انها الصاحب القباء الاصفر لياه بن بها صبياتهم وغلما نهم وكان المنصور العباسي بومند حاضرا وعلمه قباء أصفر في ازالت كلة حعفر اعمل فيه حتى ملكوا وسبق جعفر الى ذلك والده المباقر فانه أخبر المنصور بملك الارض شرقها وغربها وطول مدته وقال له و ملك الارض شرقها وغربها وطول مدته وقال له و ملك المناقب ملككم قال نعم و بملك أحد فن ولدى قال نعم قال فرق بنا وطول أمه درا الملاقة المناقب ولما عبد الملاقة المناقب ال

عملك الارض تبحب من قول الباقر (وأخرج) أبوالفاسم الطيري من طربي قابن وهب قال معت الله ثن سعديقول حست سنة ثلاث عشرة ومائة فلما ملمت العصر في المسجدر قمت أماقمدس فاذار حلجاس مدعوفقال مارب ماربحتى انقطع نفسه تمفال ماحى ماحى حتى انقطع نفسه مقال الهسى اف أشمسى العنب فالمعمنيه اللهدم وانبرداى قد خلفافا كدني قال الليث فوالله مااستم كلامه حستى نظرت الى الم ملوعة عنبا واسعلى الارض ومئذ عنب واذا بردان موضوعة ان لم أرمثاله ما في الدنيا فأرادان يأكل فقلت أناشر يكان فقال ولم فقلت لانك دعوت وكنت أؤمن ففال تفدتم وكل فتفدمت وأكات عنبالم آكل مشله قطما كان له عيم فأكانا حتى شبعناولم تتغمرا اسلة فقال لاندخر ولانخبأ منه شبأثم أخذأ حدا الردين ودفع الى الآخرفقلت أنابى غناعنه فالتزر بأحددهما وارتدى الآخرتم أخذردمه الحلقين فنزل وهما مر وفلقيه رجل المسعى فقال كسنى البنرسول الله يماكساك الله فانني عربان فدفههما المه فقلت من هدداً قال حقفر الصادق فطلبنه بعد ذلك لا معهم مشمنا فلم أقدر عليه النهي يتوفى سنة أربع وثمانين ومائة معوماأ يضاعلى ماحكي وعمر مثمان وستون سنة ودفن بالقبة السابقة عندرأ هله عن ستهذ كورو بنت منهم وموسى السكاظم كروه ووار ثه على ومعرفة وكالاوفضلا معى الكاظم لكثرة تجاوره وحله وكان معروفاعند اهل العراق ساب قضاء الحوائي عدالله وكاناء بدأه وزمانه وأعلهم وأسخاهم وسأله الرشيدكيف قلتم اناذرية رسول الله صلى الله عليه وسلموأ نتم أساعلى فتلاومن ذريته داودوسلمان الى انقال وعسى ولدس له أب وأ يضافال تعالى فن حاجك فيه من العدماحاك من العلم فقل تعالواندع أساء ناو أساء كم الآمة ولم دع الذي صلى الله عليه وسلم عند مبأهلته النصاري غبرعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم فسكان الحسن والحسن هما الابناء ومن بديم كراماته ماحكاه ان الحوزى والرامه رمنى وغيرهما عن شقيق البلخي انه خرج عاجاسنة تسعراً ربعه من ومائة فرآه بالفادسية منف رداعن الناس فقال في نفسه هذا فتي من الصوفية ريد ان مكون كلاعلى الناس لأمضين المهولا ويخمه فضي المه فقال اشقيق احتنبوا كشرامن الطن الابعض الطن اثم الآرة فأرادان بحالله فغاب عن عينمه فارآه الابواتمة يصلى وأعضاؤه تضطر بودموعه تتحادر فحاء السه لمعتذر ففف في صلاته وفالواني اغفار لمن تابو آمن الآية فللغزلوا زمالة رآه على مثرة سقطت ركونه فهاف عافطفي الماله حتى أخذه افتوضاً وصلى أر دعركعات ثم مال الى كندب رمل فطر حمنه فهاوشر ب فقالله أطعمني من فضل مارزقان الله تعالى فقال باشقيق لم تزل احم الله علينا طاهرة و باطنة فأحدن ظنك بربك فناولنها فشر وتمنها فاذاسو يقوسكرماش بتوالله ألذمنه ولاأطبب ر يحافشبعت و ر و يت وأقت أنامالا أشته عي شرا با ولاطعاما ثم اره الاعكة وهو نغلمان وغاشية وأمورعلى خلافما كانعليه بالطريق ولماحير الرشدسعي ماايه وقيل لهان الاموال تحمل المهمن كل جانب حتى اشترى سيعة بثلاثن أأف دينار فقبض عليمه وأنف ذه لأميره

بالبصرة عسىن جعفر فالمنصور فيسه سنفثم كنب له الرشيد في دمه فاستعوا وأخبرا نه لمدع على الرشيد واندان لمرسل بتسلمه والاخلى سبيله فبلغ الرشيد كتابه فكتب السدى ن سأهل بتسلمه وأمره فيه مامر فحول لهسمانى لمعامه وقيل فى رلمب فتوعد الومات بعدد ثلاثة أمام وعمره س وسيتونسينة ودكرالمعودي ان الرشيدرأي علماني النوم معدم وبد وهو ، قول ان لم تخسل عن المكاظم والانحرة كم مناسقية فظ فرعاو أرسل في الحيال والي شرطته اليسه بالحلاقه وثلاثين ألف درهم والمعضره بين المقام فيكرمه أوالذهاف الى المدسة ولماذهب الده قال له رأيت منك عداوا خروانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعله كليات قالها فافرغ منها الاوأطلق قدل وكان موسى الهادى حبه أولائم أطلقه لانه رأى عليها رضي الله عنه يفول فهل عسيتم ان توليستم ان تفسد في الارض وتفطعوا أرحامه كم فا نتيسه وعرف اله المراد فأطلقه ليلافقالله الرشيد حنرا مجااداء دالكعبة أنتالذى تبايعك الناس سرافقال أناامام الفاوروأنت امام الجسوم ولما اجتمعا أمام الوجه الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام قال الرشد مد السلام عليك بابن عم معهامن حوله فقال السكاطم السدلام عليدك ما أ.ت فلم يحتملها وكانت سيبالامساكله وحله معه الى بغدادو حبسه فلم يخرج من حبسه الاميتا مقيدا -ودفن حانب بغدادالغربي وظاهره-ذهاط<del>حك</del>ابات التنافي الاان يحمل على تعدد الحس وكانت أولاده حينوفاته سبعة وثلاثين ذكرا وأنشى منهسم وعلى الرضاك وهوأنههم ذكرا وأحلهم قدرا ومن ثمأحله الأمون محلمه بعنه وأنسكه والنته وأشركه في عماركته وفوض السه مرخلافته فالمه كتب سده كنا باسنغ احدى وماثنين بان على الرضاولي عهده وأشهد علمه جعا كشرى لمكنه توفى قبله فأسف عليه كشرا واخبرقبل موته بانه يأكل عنيا ورمانا مبثوثاو عوت وانالمأمونير يددفنه خلف الرشيد فلم يستطع فكال ذلك كله كاأخيريه ومن مواليه معروف الكرخى استأذا لسرى السقطى لانه أسلم على يديه وقال لرجل ياعبد الله ارض بجار يدواستعد لمالالدّمنه فعات الرحل مدثلاثه أنامرواه الحاكم وروى الحاكم عن مجدن عسى عن أبى حبيب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في المزل الذي ينزل الحجاج بدادنا فسلت علمه فو حدت عنده طبقا من خوص المدسة فيسه تمرصهاني فناولني منه عماني عشر معنا وات انأعش عذتها فلاكان بعدعشر من يوماقه مأبوالحسين على الرضامن المدينة ونزل ذلك المسجد وهرع الناس بالسلام عليه فضيت نحوه فأذاه وجالس فى الموضع الذى رأيت الني سلى الله عليه وسلم جااسافيه وبين يديه طبق من خوص المدينة فيه تمرصيحاني فسلت عليه فأستدناني وناواي قبضة من ذلك القرفاذ أعدتها بعددمانا والى الني صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت زدني فقال لوزادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك ولمادخل نيسابو ركاف تار يخها وشق سوقها وعليه مظلة لايري من ورائها تمرض له الحافظان أيوزرعة الرازى ومجدب أسلم الطوسى ومه هما من طلبة العلم والحديث مالا يحصى فتضرعا اليدانير عم وجهدوير وى اهم حديثاءن

آبائه فاستوقف البغلة وأمر غلباله بكشف المظلة وأقرعيون تلك الخلائق رؤ بقطاعته المباركة فكانت له ذؤا يتان مدليتان على عاتقه والناس بين ضارخ وبالم وممرغ في النراب ومقبل لحا فر بغاته فصاحت العلما معاشرا لذاص أنصثوا فانصتوا واستملى منه الحافظان المذكو ران فقمال حددثنى أى موسى السكاطم عن أبيمه مجعفر الصادق عن أبيه محد البافر عن أبيه زين العابدين عن أسما الحسين عن أسمه على بن أبي طااب رضى الله عنم قال حدثتي حبيبي وقرة عبني رسول المه وسلى الله عليه وسلم فأل حدثني حبريل قال معمت رب العزة يقول لااله الاالله حصني فن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم أرخى الستروسار فعسد أهل المحابر والدوى الذن كانوا مكتبون فأنافوا على عشر سأافل وفي واية ان الحديث المروى الاعمان معرفة بالقلب واقرار بالاسان وعمل بالاركان ولعلهما واقعتان فالأحدلوقر أتهذا الاسنادعلي معنون البرئ من حنته ونقل بعض الحفاظ ان امرأ فزعمت انهاشر يفة عضرة المتوكل فسأل عن يغتره بذلك ذول على على الرضافي المنافي المسمعه على السريروساله فقال ان الله حرم لحم أولاد الحسنين على السباع فلتلق للسباع فعرض علم ابذلك فاعتروت بكذبها ثم فيل للتوكل ألانحرب ذلك فيه فأمر بثلاثة من السباع في بما في صن قصره مُ دعاه فلادخل ما له أغلق علمه والاسباع قدأممت الاسماع من زئرها فلامشى في العين بريد الدرجة مشت اليه وقد سكنت وعمد مه ودارت حوله وهو عسيها بكمه ثمر بضت فصعد للنوكل وتعدّث معه ساعة ثمزل ففعلت معه كفعلها الاؤل حتى خرج فاتبعه المتوكل بحائزة عظيمة فقيل للتوكل افعل كافعال انعمك فلم يحسر عليه وقال أثر يدون قتلي ثم أمرهم مان لا فشواذلك ونقل المسعودي ان ماحب هذه القصة هو ابن ابن على الرضاه وعلى العسكري وسوّ بالان الرضا وفي ف خلافة المأمون اتفافاولم بدرك المنوكلونو في رضى الله عنه وعمره خمس وخمدون سينة عن خدية كور وينتأحلهم مجدالجواد لمكنه لم تطلحياته وعااتفق انه يعدمون أسه يسنه واقب والصدان للعبون فيأزقة بغددادادم المأمون ففر واووقف محدوعمره تسعسنين فالقي الله محبته في قلبه فقالله باغلام ما منعلم من الانصراف فقال المسرعانا أمسرا المؤمنين لا يكن بالطريق شيق فأوسعه ماك والسلى جرم فأخشاك والظن للحسن الله لأتضرمن لاذنب له فأعجبه كلامه وحسن صورته نقال له مااسم في واسم أبيك نقال معدبن على الرضافتر حم على أبيه وساق حواده وكان معمراة للصيد فلا بعدد عن العمار وارسل بازاعلى دراحة اغداب عنده عادمن الحق في منفاره ممكة صغيرة و بما يقاء الحياة فتعدمن ذلك غاية العدورأى الصدران على حالهم ومجدعندهم ففروا الامجدفدنا منه وقال له مافي مدى فقال باأمر المؤمنين ان الله تعمالي خلق في معرودرته سمكا مغارا يصيدها بازات الماوك والخافاء فيعتبر بهاسلالة أهل بدت المصطفى فقال لهأنت ابن الرضاحة وأخذه معهواحسن البيهو بالغفى اكرامه فلميزل مشفقا بهلاطهرله يعدداناهن فضله وعله وكال عظمته وظهور برهانه مع سغرسسه وعزم عدلي تزو يجه باينته

أمالفضل وصهم علىذلك فتعه العباسيون من ذلك خوفامن اله يعهد اليه كاعهد الى أسه طل ذكراهم أنهانما اختاره لتمهزه على كافتأهل الفضل علما ومعرفة وحلمامع صغرسنه فنازعوا فى الماف محد بذلك ثم تواعد دواعلى ان يرسلوا المهمن يختمره فارسلوا المدمييين اكتم ووعدوه شيئ كثيران أطعاهم مجدا فحضر واللغليفة ومعهم ان اكتموخواص الدولة فأمر الأمون فرشحس لحمد فلسعليه فسأله يحيى مسائل أجابه عنها بأحسن حواب وأوضعه فقالله الخلمفة أحسنت ألاحه فرفان أردت أن تسأل يحى و لومسئلة واحدة فقال له ما تقول في ر حل نظر الى امرأ فأوّل الهارحراماخ حلت له ارتفاعة تم حرمت عليه عند الظهر علمه الله والم عند العصر ثم حرمت عليه المغرب ثم حلت له العشاء ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له الفجر فقال يعي لاأدرى فغال محمدهي أمترنظرها أجنبي شهوة وهي حرام ثماشتراها ارتفياع النهار فأعتقها الظهر وتز وحهاالعصروطاهرمهاالغر بوكفرالعشاء ولملقهار جعيانصف الليل وراجعها الفعرفعند ذلك قال المأمون للعباسيين قدعرفتم ماكنتم تنكر ون ثمر وجه في ذلك المحلس منه أوالفضل عمتو حميها الى المدينة فأرسلت تشتيكي منه لابها اله تسرى علم افأرسل الهاأبوها الالمنز وحافه لهنرم عليه حلالافلاتعودى لثله غودم ايطلب من المعتصم للملتين بنيتامن المحر مسنة عشرين ومائتين وتوفى فهافى أخرالتعدة ودفن في مفايرقريش في طهر أحده الكاظم وعرد خمس وعثمرون سنة وهأل الهسم أيضاعن ذكرين وينتين أحلهم على العسكري سي يدلك لانه الوحه لاشطاسه من المديدة النبوية الى مرمن رأى وأسكنه بما وكانت تسمى العسكرفعرف بالعسكرى وكانوارث أسدعل وسخاءومن عجاءه اعراب من إعراب المكوفة وقال اني من التمسكين بولاء حدّلة وقدركبني دين أثقلني حمله ولم أتصدّلفضائه سوال فقال كم دخل فقال عشرة آلاف درهم فقال طب نفسا بقضائه انشاء الله تعالى هُم كتب له و رقفه ما ذلك المبلغ ديما عليه وقال له ائتنى ما في المحلس العمام وطالمني مها وأغلظ على في الطلب ففعل فاستمهله ثلاثة أمام فبلغ ذلك المتوكل فأمر له شلائين ألف الع الوصلته أعطاها الاعرابي فقيال بالين رسول الله ان العشرة آلاف أقضى م الربي وأبي ان دسه تردمنه من المُلاثِينَ شَيِئًا فُولِي الاعرابي وهو يَقُولُ اللهُ أعلم حيث يجعل رسالاته ومران الصواب في قضمة السماع الواقعة أس المتوكل اله هو المحتن منا وانهالم تقريه الخضعة والهمانت لمارأته و وافقه ما حكاه المسعودي وغيره ان يحيين عبد الله المحصن بن الحسن المني بن الحسن السبط المرب الى الديام مُ أنى مد الرشيد وأمر رقتله ألق في بركة فه اسباع أحد حق عت فامسكت عن ا كاهولانت عاسه وها سالد ومنه منى على مركن بالحص والحجر وهوجى بدوق رضي الله اسرمن رأى في جمادى الآخرسة أربع وخمدين وماثنين ودفن بداره وعمره أربعون وكان المتوكل اشخصه من المدينة الهاسنة ثلاث وأربعين فأقام بمآالي ان قضيءن أربعة ذكور انتى احلهم (أيومحمد الحسن الخااص) وجول ابن خلكان هذا هوا اعسكرى ولدسنة اثنين

وثلاثين ومائة بنووقع لهلول معه الهرآه وهوصي يبكى والصبيان بلعبون فظن اله يتحسر على مانى أبديهم فقال أشترى لك ماتلعب فقال باقليل العقل مالاهب خلقنا فقال له فلاذ اخلفنا قال العلم والعبادة فقال لهمن أسناك ذلك قال من قول الله عز وجل أفحسيتم اغما خلقنا كم عبثما وانكم الينالاتر جعون تمسأله أن يعظه فوعظه بأسات تمخرا لحسن مغشيا عليه فطاأ فاق قال له مانزل دك وأنتصغير لاذنباك فقال الياعني بالملول الدرأبت والدني توقد النار بألخطب المكمارفلا تقدد الأبااصغاروانى أخشى أن أكون من صغار حطب نارجه منم والماحبس فحط الناس يسرم رأى قطاشديدا فأمرا لخليفة المعتمدين المتوكل بالخرو بجالاستدةاء ثلاثة أيام فلم يسقوا فحرج النصارى ومعهم راهب كلماحد تيده الى السماء هطلت ثم في الهوم الثاني كذلك فشكرهض الجهلة وارتد بعضهم فشق دلك على الخليفة فأمر احضار الحس الحالص وقالله أدرك أمة جددك رسول الله صلى الله علمهم وسلم قبل ان يملكو انقال الحسن يخرجون غداوأ ناأريل الشبك انشباء الله وكام الخليفة في الملاق أصحابه من الهيجين فأطلقهم فلما خرج الناس للاستسقا ورفع الراهب يدهمع النصارى عيت السماعة مراكسن بالقبض على يده فاذا فها عظم آدمى فأخذه من يده وقال استدق فرفع يده فزال الغديم وطلعت الشهس فعجب الناس من ذلك فقال الخليفة للعسن ماهذا باأ باعجد ففيال هذا عظم في ظفر مدهذا الراهب من بعض القبور وما كشفء عاعظم ني تحت السماء الاهطلت بالطرفا متعموا ذلك العظم فكان كاقال وزالت الشمه عن الناس ورجع الحسن الى داره وأقام عزيزا مكرما وسلات الخلمفة تصل المه كروات الى أن مات سرمن رأى ودفن عنداً مه وعمه وعمره عانية وعشرون سنةو يفال انهسم أيضاولم يخلف غير ولده أبى القاسم محمد الحجةو بمره عنددوها ة اسمخس سنين ليكن آثاه الله فهما الحيكمة ويسمى القاسم المنتظر قبيل لابه ستريالد ينتهو غاب فلم يعرف أين ذهب ومن في الآية المانية عشرة ول الرافضة فيه الهالهدى وأوردت ذلك ميسوطا فراجعه فأنهمهم

(الخلقسة) في بيان اعتقاداً هل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله عليهم وفي قتال معاوية ومعاوية ولا فقد ترول الحسن له عن الخلافة وفي بيان اختلافهم في كفر ولده يزيد وفي جوازاً هنه وفي توابع وتقيات تتعلق بذلك

والخاافتت فذا الدكماب العابة وخمم من المارة الى أن المقصود الذات من تأليف تبرئهم عن جميع ما افتراه عليهم أوعلى بعضهم من غلبت عليهم الشدة اوة وتردوا يأرديه الحدافة والغباوة ومرقوا من الدين والبعواسيل الملحدين وركبوا من عميا وخبطوا خبط عشوا فباؤا من الله النكل ووقعوا في أهو يقالو بالوالضلال خالم بداركهم الله بالتو بقوالرحمة فيعظموا خبر الأحم وهذه الامة أماتنا الله على محبتهم وحشرنا في دمرتهم آمين

اعسل أنالذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة انديجب على كل مسلم تزكية حميد ع العماية باثباث العدالة لهم والكفعن الطون فيهم والثناء عليهم ففدأ ثنى الله سجمانه عليهم في T بات من كذابه منها قوله تعالى كنتم خيراً منه أخر حت الناس فأثبت الله لهم الحير به على سائر الامم ولاشي يعادل ماده الله الهم بذلك لانه تعالى أعلم يعباده وما انطروا عليه من الحيرات وغسرها والايعماد فالغيره تعالى فاداشهدتعالى فهم مأغم خبرالامم وجبعلى كل أحداء تماد ذلك والاعمان به والا كأن مكذبا مالله في أخم اره ولا شك أن من ارتاب في حقيمة ثني عما أخسير الله أورسوله به كان كافرا باحاع المسلمين (ومنها) قوله تعالى وكذلك حملنا كم أمة وسطا كونوافهداءعلى النام والعجابة في هذه الآية والتي قبلها هم المثا فهون بهذا الحطاب على اسان رسول الله ملى الله عليه وسلم حقيقة فانظرالي كونه تعالى خلقهم عدولا وخيارا المكونوا شهداء على بقية الامم يوم القيامة وحينتذف كمف يدتشهد تعالى بغير عدول أوعن ارتدوا يغدوفاة ندمهم الانحوستة أنفس منهم كازعنه الرافضة فجهم الله وأمنهم وخذاهم ما أحقهم وأحهلهم وأشهده مالزور والانتراءوالمتان (ومنها) قوله تعالى يوم لا عفرى الله النبي والذين آمذوا معدنورهم يسدهي بين أيديه مرو بأيمانهم فالممنا منهم اللهمن خزيه ولايأمن من خزية فيذلك اليوم الاالذين ماتواوالله من عله ورسوله عنه مراض فامهم من الخزى مر يح في موتهم على كال الاعسان وحقائق الاحسان وفي أن الله لم يرل راضيا عنهم وكذات رسوله صلى الله عليه وسلم (ومنها) قوله تعالى المدرضي الله عن المؤمندين اذيبا يعونك فعت الشحرة فمس حتعمالى رضاه عن أولئه لمأوهم ألف ونحوأر بعما تةومن رضي عنه متعالى لاعكن موته على الكفر لان العسرة بالوفاة على الاسلام فلا يقع الرضام نه تعمالي الاعلى من علم مونه على الاسسلام وأمامن علم مونه على الكفر فلا عكن أن يحمر الله تعالى بأنه رضي عنه فعلم أن كالمن هذه الآية وماقبلها صريح في ردّماز عمه وافتراه أولدك المحدون الحاحدون حتى القرآن العز يزاذي لمن الاعسان به الاعبان عبانيه وقد علت أن الذي فيم الم خبر الأمم واغدم عدول خيار وانالله لا يخزيهم وانه رضى عنهم فن لم يصدق بذلك فيهم فهومكذب لمالى الفرآن ومن كذب عمانيه عمالا يجتمل التأويل كان كافرا جاحد المحد المارق (ومنها) فوله أنعالى والسابقون الاولون من المهاجر بن والانصار والذين انبه وهدم باحسان رضى الله عنهم ورضواءنيه وقوله تعالى باأيها النبي حسيبك اللهومن أتبعيك من الؤمنيين وقوله تعالى للفه قراء المهاجرين الذن أخر حوامن دبارهم وأموالهم يشغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أوائك هم السادة وتوالذن تبو واالدار والاعان من فبلهم يحبون من ماجرالم مر ولا يعددون في صدورهم ماجة مما أونوا و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهرم خصاصة ومن يوق شع نفسه فأولنك هم المفلحون والذين جاؤامن بعدهم يقولون بنا اغفرا اولاخوانف الذين سبقونا بالايمان ولاتعول في قاف بناغلاللذي آمنوار بساانك

وفرحم فأمدل ماوصفهم الله من هده الآران علم به ضدال من طعن فهم من شدودمن ا بتدعية ورماهم بماهم بريثون منه (ومنها) ﴿ وَلَهُ نَعِمَا لِي مُحِدْرُ سُولَ اللَّهُ وَالَّذِينُ مُ أشدا اعلى المكفار رجما البينهم تراهم ركعا سعسد استغون فضلامن الله ورضوا ناسماهم في وحوههم من أثراله يجود ذلك مثلهم في النو راة ومثلهم من الانجيل كزرع أخر جشطأه فآ زرهفا ـــتغلظ فاستوى على سوقه يجعب الزراع ليغيظ بهم الـكفار وعدالله الذين آمزوا وجملوا الصالحات مهم مغفرة وأجراعظيما فانظر الىعظيم مااشتملت عليه هذه الآية فان قوله تعالى محدرسول الله جلة مبينة للشهوديه في قوله والذي أرسار رسول بالهدى ودين الحقالى شهيدافقها أثناء عظيم على رسوله غمثني بالثناء على أصحامه بفوله والذين معه أشداء على الكفار رجماءييهم كافال تعالى فسوف أثاله بقوم يحمو يجمونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر سن عاهدون في سير الله ولا يعافون لو ملائم ذلك فضل الله يؤتمه من بشاءوالله واسععليم فوصفهم الله تعمالي بالشدة والغلظة على الكمار و بالرحمة والبر والعطف على المؤمنين والذاة والخضوع لهم ثم أثنى عليهم بكثرة الاعمال مع الاخلاص وسمعة الرحاء في فضل الله ورحمته بايتفائهم فضله ورضوائه وبأنآ ثارذلك الاخلاص وغيرهمن أعمالهم السالحة ظهرت في وجرههم حتى أن من نظر البهم بمره حسن سمتهم وهديهم ومن تم قال مالك رضي الله عنه ملغني أن النصاري كانوا ادارأوا الصحابة الذبن فتحوا الشيام قالواوالله لهؤلاء خبرمن الحوار من فهما ملغنا وقدصد فوافي دلائفان هذه الامقالح مدية خصوصا الصامة لمرزلذ كرهم معظماني الصحتب كافال الله تعالى في هذه الآية ذلك مثلهم أي وصفهم في الذو راة ومثلهم أى وصدفه م في الانحيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآ زاره أي شدّه وقواه فاستغلظ أي شب فطال فاستوى على سوقمه يعجب الزراع أى يعجم قوته وغلظه وحسدين منظره فيكذلك أصحاب مجد صلى الله عليه ولم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطأمع الزرع المغيظ بهم الكفارومن هذه الآية أخذالامام ماكفيرواية عنه بكفرالروافض الدين يبغضون الصحاب قال لان الصحالة يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهو كافر وهوما خدحسن يشهدله ظاهر الآنة ومن ثموانقه الشافعي رضي الله عنهما في قوله بكفرهم روافقه أيضاح اعقمن الائمة والاحاديث في فضل الصحابة كثيرة وقدة تمنامعظمها في أوّل هذا المكتاب ويكفهم شرفاأي شرف ثناء الله علىم في تلك الآيات كاذكرناه وفي غيرها ورضاه عنهم وانه تعالى وعدهم جوعهم لادمنهم اذمن في مهم لبمان ألجنس لالاتبعيض مغفرة وأجراعظها ووعدالله صدق وحق لا يتخلف ولا يخلف لاميدل اكاماته وهوالسميع العليم فعلم انجيع مافد مناهمن الآيات هناومن الاحادث الكثهرة الشهرة في المقدمة يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحدمهم مع تعديل الله له الى تعديل أحدمن الخلق على اله لولم يردمن الله ورسوله في مماذ كرناه لا وجبت الحال التي كانوا عليهامن الهجرة والجهادونصرة الاسلام ببذل المهج والاموال وقتل الآباء والاولاد

والمناصحة في الدين وقوة الاعمان واليفين القطع بدياهم والاعتفا دانزاهم والم مأفضل من حمد م الحا أبن رودهم والمعداين الذي يحيون من رعدهم هذا مذهب كافقالعلامومن يعتمد فوله ولم يخالف فيه الاشذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأخلوا فلايلة فت اليهم ولا يعول عليهم وقد قال امام عصره أوزرعة الرازى من أجل شيوخ مسلم اذاراً بتالرحل منقص أحدامن أصحاب رسول الله - لى الله عليه وسلم فاعلم اله زيديق وذلك ان الرسول سلى الله عليه وسلم حق والفرآن حقّ و ماجانه حقى واعاأدى المناذلات كله الصحابة فسن حرجهم الماأرادا بطال المكماب والسنة فيكون الحرسه ألصق والحكم عليه بالرندقة والضلالة والكذب والفساده والاقوم الاحق وقال ابن حرم الصحامة كاهم من أهل الجنة قطعا قال تعالى لا يستوى مسكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أوالمك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدوقا تلوا وكالرعد الله الحسني وقال تعالى ان الذين سبقت الهم منا الحسدى أولئك عنها مبعدون فتبت أن حميعهم من أهل الحنة وانه لامدخل أحدمهم النارلامم الخاطبون بالآية الاولى التي أثبت الكلمهم الحدى وهي الحزية ولا يتموهم أن التنفييد بالانفاق أوالفتال فيهاو بالاحسان في الذن البعوهم باحسان يخرجمن لم يتمف بذلك منهم لان تلك القيود خرجت مخرج الغالب فلامفهوم لها غيلى أن المراد من اتصف بذلك ولو ما لفتية أوا النزم و زعم الماوردى اختصاص الحكم بالعد الةءن لازمه ونصره دون من اجتمعه بوماأ واغرض غيرموا فق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء قال شيخ الاسلام العلائي هوقول غريب يخرج كشرامن المشهور سالصحبة والرواية عن الحكم العدالة كوائل بن جرومالك بن الحويرث وعقمان بن أبي العاص وغيرهم محن وفدعليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده الاقلملا وانصرف والفول بألتعهم هوالذي صرحه الممهوروه والمعتبرانهي وعمارة بمعليه أن تعظم الصحابة وان قراح تماعهم صلى الله عليه وسلم كان مقررًا عندا الحلفاء الراشدين وغيرهم وقدم عن أن سعيد الحدرى انرحلامن أهل البادرة تناول معاوية في حضرته وكان مته كمثا فحلس تمذكرانه وأباد ك و رحداد من أهل البادرة نزلوا على أسات فيهم امر أقحامل فقال البدرى لها أشرك أن تلدى غلاماقالت نعم قال ان أعطيتني شاة ولدت غلاما فاعطته فسمع الهااسحاعا ثم عمد الى الشاة فذبحها وطجها وحلمنانأ كلمهاومعناأبو بكرفلاعلم القصمة فامنتفايأ كلشي أكلقال غراميت ذلك البدوى قددانى معمر وقدهما الانصارة فال ام عمراولا ان اصحبة من رسول الله صلى الله علمه وسلم ماادري ماقال فيها ليكفية كموه انتهمي فانظر توقف عمر عن معاتبته فضلا عن معاقبته لـ كمونه علم أنه لقي النبي صلي الله عليه وسدلم تعلم أن فيه أبين شاهد على انهدم كانوا العتقدون أنشأن العليمة لا يعد له شي كاثبت في الصحان من فوله صد لي الله عليه وسلم والذي نفسى يدده لوأنفى أحدكم مثل أحد ذهبا ما درك مداحدهم ولانصفه وتوافر عنه صلى الله علميه وسلم قوله خيرا لناس قرنى ثم الذين يلونهم وصح أنه صلى الله علميه وسلم قال ان الله

اختارا صابى على الثقار سوى الندين والمرسلين وفي رواية أنتم موفون سبعين امة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل واعلم أنه وقع خلاف في التفضيل من الصحابة ومن حاء بعد هم من مالى هذه الامة فذهب أنوعمر من عبد البرالي أنه يوحد فين بأتي بعد دالصابة من هو أفضل من بعض الصمالة واحتج على ذلك بخسير طوى السن رآني وآمن بي مرة وطوى السن لم يرني وآمن يى سبع مرات وبخبر عمر رضى الله عنه قال كنت جالسا عندا النبي صلى الله علمه وسلم فُهُال أَنْدَرُ وَنَ أَى الْحُلْقَ أَفْضُل ايما نَافَلْنَا المَلا تُدكَة قال وحق الهم بِلغُ مُرهم قَلْمُ الانبيا عَال و-ق اهم بل غيرهم ثم قال ملى الله عليه وسلم أفضل الخلق اعمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون فولميروني فهمأفضل الخاف اعلنا وبحديث مثل المتي مثل المطرلا يدرى آخره خيرام أوله وبخد برايدركن المسيح أقواما اغدم لللكم أوخد يرثلاثا وان يخزى الله امدة أناأولها والمسيم آخرها وبخبر يأنى أمام للعامل فبهن أجرخمسين قيدل منهم أومنا يارسول الله قال بل منتكمو عمار وىأن عمر من عبدالعزيزلما ولى الخلافة كتب الى سالم من عدالله من عمر رضى الله عنهم الا اكتبلى سرة عمر من الخطاب لا عمدلها فكتب اليده مالم ان عملت سرة عمر فأنتأ فضل من محرلان زمانك ابس كزمان محرولارجالك كرجال عمر وكتب الى فقهاء زمانه فكاهم كتب عثل قول سالمقال أنوهم رفه فده الاحاديث تقتضي معتواتر طرفها وحسنها النسو بة بن اول هذه الامة وآخره أفي فضل العدمل الاأهل بدر والحد منة فال وخبرخس الناس قرني لدس على عمومه لانه حديم المنافقين وأهدل المكاثر الذين قام عليهم وعلى بعضهم الحدود انتهبتي والحديث الاق لالأشباه دفته للافضلية والثباني ضقيف فلانع تجمه الخ صححالاً كم وحسن غبره خبر بارسول الله هـ لأحد خبر منا أسلما معل و حاهد نامعك قال قوم يكونون من بعد كم يؤمنون بى ولمير ونى والجواب عنه وعن الحديث المال الثفاله حساكيث حسسن فه طرق قيه مرتبق م كما الى درجية الصحة وعن الحسديث الراديج فانه حسسن أيضا وعن الحددث الحامس الذير وامأود اودوا لترمذي أن المفضول فدد مكون فسه حربة لاتو حدف الفاضل وأنضامجردز بادة الاحرلات ملزم الافضلة المطلقة وأيضا الخديرية بينه ماانماه ماعتبارماء كمن أن يحتمد عافيه وهوعموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين فلا يبعد لدحين شدتفض مل يعض من يأتى على بعض الصحابة. في ذلك وأما مااختص به العماية رضوان الله عليهم وفاز واله من مشاهدة لطلعته صلى الله عليه وسلم و رؤية ذاته الشرفة المكرمة فأمرم ورآم العهل اذلا يسع أحددا أن مأتي من الاعمال وان حلت بما يقار بذلك فضلاعن أنجائله ومن غسال عبدالله ف المبارك وناهيك وخلالة وعلما أيما أفضل معاوية أوعمر من عبدالهزيز فقال الغبارالذي دخل انف معاوية معرسول الله صالى الله عليه وسلم خيرمن عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة أشار بذلك الى أن فضيلة معية مسلى الله عليه وسلم ورو يتملا يعدلها شي وبذلك على الحواب عن استدلال أي عمر مفضة عمر ن

عبدالعزيز وادقولأهلزمنه لهأنت أفضلمن عمرانمهاهو بالنسبة لماتساويا فيهان تصور من العدل في الرعبة وأمامن حيث الصبة ومافازيه عمر من حقائق القرب ومزرايا المضل والعلم والدين الذي شهدله بما الني ملى الله عليه وسلم فاني لا بن عبد العزير وغيره أن يلحقوه في ذرة من ذَلَا عَالِمُ وَابِمَاقَالُهُ جَهُورًا لَعَلَمَاءُ سَلَمُاوَخُلَفَ الْمَالِي أَنَّى وَعَلَمُ مِنْ قُولُ أَبّي مجرالا أهــل بدر والحديبية ان الكلام في غيراً كارا الصحامة بمن لم يفز الاعجر درو يتمصلي الله عليه وسلم وقد للمهر الهفاز بمبالم بفزيه من يعده والنمن يعدملو عمل ماعسا وأن يعمل لأتمكنه وأن يحصل مايقرب من هذه الخصوصية فضلاعن أن يسأر ماهذا فمن لم ، فزالا بدلك فيا بالك من ضم الها أنه قاتل معهصلى الله عليه وسلم أوفى زمنه بأمر مأونقل شيأ من الشر يعة الى من بعدم أوا نفق شياً من ماله بسببه فهذا عمالا خلاف في ان أحد امن الحائين بعده لا مدركه ومن ثم قال تعمالي لا يستوى منه كممن انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم در جهمن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالا وعدا الله الحسنى وجمايشه دلماعلم والجمهو رمن السلف والخلف من أنهم خيرخل الله وأفضلهم بعد النبيين وخواص الملائكة والمقرين ماقدمته من فضائل الصابة ومآثرهم أوّل السكتاب وهو كثير فراجعه ومنه حديث الصححين لانسبوا أحصابي فلوان أحدا أنفق مثل أحدما بلغ مثل مدأحدهم ولانصيفه وفيرواية الهمافان أحدكم يكاف الخطاب وفيرواية الترمذى لوانفقأ حدكم الحديث والنصيف بفتح النون الغية في النصف وروى الدارمي وابن عدى وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قال أمحاني كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومن ذلك أيضا الخمر المتفق على صفة مخدرالقر ون أو الناس أوامني قرني تم الدس الوم مثم الدين الوم موالقرن أهرزمن واحدمته ارب اشتركوافى وصف مقصود ويطلق على زمن مخصوص وقد اختلفوافيه من عشرة أعوام الى مائة وعشر من الاالتسعين والمائة والعشرة فلم يعفظ قائل عما وماعداهما قال ، قائل وأعدل الا قوال قول ما حب الح كم هوالقد والمتوسط من أعمال أهل كل زمن والمراد بقرنه صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الصحابة وآخرة ن مات منهم على الاطلاق الا خلاف أبو الطفيل عامر بن واثلة اللي كاجرم به مسلم في صحيحه وكان موته سنة مائد على الصحيح وقيل سنة سبعومائة وقيل سنةعشر ومائة وقبل سنةعشر من ومائة وصححه الذهبي لطا نقته للحديث الصحيحوهوةوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته رشهر على رأس مانة سنة لا يبقى على و حه الارض من وعلماالبوم أحدد وفير والممسلم أريتكم ليلتكم هدده فاله ليس من نفس منفوسة وأتى علما مائة سنة فأراد بذلك انخرام الفرن بعدمائة سنة من حين مقالته والفول بأن عكراش بنذؤ يبعاش ومدوقعة الحمل مائة سنة غير معيم وعلى التنزل فعناه استسكم الهابعد ذلك لا أنه في رمدها مائة سنة كاقال الائمة وماقاله حماعة في رس الهندي ومعز المغربي ونحوههما فقد بالغ الاعمدة سيما الذهبي في تزييفه و بطلائه قال الاعمدة ولا يرو جذلك على من له أدنى مسكة من العدول ومر" افضلية قرنه صلى الله عليه وسلم على من يليه وهم الما يعون بالنسبة الى

لحمو علاالي كلفردفردخلافالابن عبدالس وكذايقال في التابعن رضو إن الله علمهم أجعن وتابعيهم وثم الصحابة أسناف كممهاجر ونوأنصار وحلفاؤهم ومن أسلم بوم الفتح أو بعده فأفضلهم أجالاالمها خرون فن يعدهم على الترتيب المذكو روأ ماتد صيلا فسباق الانصار أفضل من حاءً .. من متأخرى الهاجر بن وسباق المهاجرين أفضل من سباق الانصار ثم هم معدد لك يتفاوتون فربمتأخراسلاما كعمرأ فضل من متقدم كبلال وقال أبومنصو رالبغدادى من أكار أئتناأ حمع أهدل السنة أن أفضل الصحابة أبو يكرفه مرفعتمان فعلى فبقية العشرة المشر سالخنة فأهل بدرفيا فيأهدل حدفيا فيأهل معية الرضوان الحدمدة فيافي الصحالة انتهى ومر اعتراض حكاية الاجاع سعلى وعثمان الاان أراد بالاجاع فهما اجاع أكثرا هل المنة فيصم مااله حينشذ هذا وقدأخرج الازماري عن انس انرسول الله صلى الله علمه وسلم قالىاأ مايكرايت أني لقيت اخواني فقال أمويكم بارسول الله نحن اخوا نكقال لاأنتم أصحابي اخواني الذين لمير وني وصدقوابي واحبوني حتى أني لأحب الى أحددهم من ولده و والده قالوا بارسول الله أنحن اخوامك قال لاانتم أصحابي الانتحب باأمامكرة وماأحبوك محى اماك فأحهم مَا أَحْبُولُ بِحِيى اللَّهِ وَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَحْبُ اللَّهَ أَحْبُ الْقَرآ ن أحبني ومن أحبني أحب أصحلي وقرائتي رفواء الديلي وقال صلى الله عليه وسلم بائيها الناس احفظوني فيأحبائي وأصهاري وأصحابي لايطالبنكم الله عظلمة أحدمهم فام البست عانوهب رواه الخلعى وقال ملى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً ومدى من أحمَّم فقد حمنى ومن أبغضهم ففد أبغضنى ومن آ ذاهم فقد آ ذانى ومن آذانى فقد آدى الله ومن آذى الله ذهور وأهالمخلص الذهبي فهذا الحديث وماقبله خرج مخرج الوصية بأصحابه على لحريق التأكيدوا لترغب في حمدم والترهيب عن بغضهم وفيده أيضا اشارة الى ان حمم أيمان وبغضههم كفرلان بغضهم أذاكان بغضاله صلى اللهء المهوسلم كان كفرا بلانزاع لحبر لن يؤمن أحــد كم حتى أكون أحب اليه من نفسه وهــذا يدل على كال قربهم منه من-أنزلهم منزلة نفسه حتى كأن اذاهم واقع عليه صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا ان محبة من أحبه الذي ملى الله عليه وسلم كآله وأصحابه رشى الله عنهم علامة على محمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاأن محبته صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله ذهالي وكذلك عداوة من عادا هم وبغض من أبغضهم وسبهم علامة على بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أوته وسبه وبغضه صلى الله غليه وسلم وعداوته وسبه علامة على بغض الله تعالى وسبه فن أحب شيأ أحب من محب وأ مغض من يغض قال الله تعالى لا يحد قوما يؤمنون الله والبوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله في أولئك أعنى آله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأصحابه من الواجبات المتعينات و يغضهم من الموبقات المهلكات ومن محنتهم توقيرهم و برهم والقيأم بحقوقهم والاقندام بم بالمشيء لي سنتهموآ دابهم وأحلاقهم والعدمل باقوالهم بماليس للعقل فيده مجال ومزيدا لثناء علهدم

وحسنه بان يذكروا بأوصافهم الجميلة على قصدا التعظيم فقدأ ثنى الله عليهم في آيات كشرة من كتابه المحيدومن أثنى عليه فهو واحب الثناء ومنه الاستغفارا هدم قالت عائشة رثني الله عنها أمروا بأن يستغفروالاصاب مجدملي الله عليه وسلم فسبوهم رواه مسلم وغيره على انفائدة المستغفر عائدا كثرها المه اذبعصل بذلك مزيد الثواب قال سهل ن عبد ألله التسترى وناهيك مه علا وزهدا ومعرفة و حلالة لم يؤمن برسول الله ملى الله عليه وسلم من لم يوفر أسما موثما يوجب أينا الامساك عما يحراى وقع بيهم من الاختسلاف والاضطراب صفعاءن أخيار المؤرخان سماحها الروافض وضدالال الشيعة والمبتدعين الفادئين في أحدمنهم ففد قال صلى الله عليه وسلم اذاذ كرأمها بي فأمسكوا والواحب أيضاعلى كلمن معشينًا من ذلك ان شبت فيمه ولاينسبه الى أحدمنهم بمعرد رؤينه في كماب أوسماعه من شخص بللا بدان يجث عنه حتى يصم عندونسته الى أحدهم فينشذ الواحب الالمسلهم أحسن المأويلات وأصوب المحارج اذهم أهل لذلك كاهومه هور في مناقم مم ومعدود من مآثره م عايطول ايراده وقد مراذلك منه حلة في يغضهم وماوقع بينهم من المنازعات والمحار بات فه محامل وتأو يلات وأماسهم والطعن فهم فانخااف دايلاقطه ما كنذف عائدة رضى الله عنها أوانكار صبرة أبها كان كفراوان كان محلاف ذلك كانبدعة وفسقاومن اعتقادأهل السمنة والحماعة ان ماجري بينمعاو يةوعلى رضى الله عنهمامن الحروب فلم يكن لمازعة مداوية اعلى فى الخلافة للاحماع على حقيها اعلى كامر فلم تهرج الفتنة يسبهاوا نماها جت بسبب النمعاوية ومن معه للم وامن على تسلم قتلة عثمان أالهم أحكون معاوية ابن عمامت ععل طنامنه التسليمهم الهم للي الفو رمع كثرة عشائرهم واختلاطهم ومسكرعلى ودى الى اضطراب وتزلزل في أمر الخلافة التي ما انتظام كلة أهل الاسلام سيماوهي في المتدائه الميستحكم الامرافها فرأى على رفى الله عنه ان تأخير مسلمهمأ سوبالى انرسخ قدمه في الخلافة ويتحقى الممكن من الامورة ما على وحهها ويترا انقظام شملهاوا تفاق كلقالم لمين ثم عد ذلك يلتقطهم واحدا فواحداو يسلهم الهمو بدل لذلك ان رعض تملم عنى على الحروج على على ومقاتلته لما نادى وم الحمل مأن يخرج عنه فتلة عثمان وأيضا فالذس تما الواعلى قترل عثمان كانوا جموعا كثيرة كماعلم بما قدمته في قصمة عاصرتهم له الى ال قدله بعضهم جمع من أهل مصر قبل سبعها مُقرقيل الفوقيل خمارة و جرم من الكوفة و حريم من البصرة وغريرهم قدموا كلهم المدينسة و جري هنهم ماجري بل وردأنهمهم وعشائرهم بخومن عشرة آلاف فهذا هوالحامل لعلى رفي الله عنسه عن المكف عن تسليمهم لتعذر و كاعرفت و يحتدمل ان عليارضي الله عنه رأى ال قتلة عممان عاة حلهم على قبله تأو يل فاسد استحلوا مددمه رضى الله عنه لانكارهم عليه أمورا كععله مروان ان عمه كاتباله وردّه الى المدينة بعد أن لم رده الذي صلى الله عليه وسلم من اوتقديمه أقار بعني ولاية الاعمال وقضية مجدين أبي مكررضي الله عنهما السابقة في محت خسلا فه عثمان مفصلة طنوا

أنها سيحة لما فعلوه حهلامهم وخطأو الباغى اذا اذفا دالى الامام العدل لا يؤاخ في الماما في حال الحرب هن تأو يل دما كان أومالا كما هوالمرجيح من قول الشافعي رضي الله عنه و يه قال حماعة آخرون من العلماء وهذا الاحقال وان أمكن آبكن ماقيله أولى بالاعة مادمة ه فان ألذي ذهب البهكترون من العلماء أن قتله عثمان لم يكونوا مضاة واغما كانوا طله فه وعتاة الهدم الاعتداد شههم ولانهم أصرواعلى الباطل مدكشف الشهة وايضاح الحق لهم وليسكل من انتحل شهة يعير بما مجمد الأن الشهة تعرض للماصر عن در جة الاجم ادولا خافى هذا ماهوالمقر رفى مذهب الشمافعي رضي الله عنسه من ان الهم شوكة دون تأو يل لا يضمنون ما ألفوه في حال القتال كالبغاة لان قتل السيدعة مان رضى الله عنه لم يكن في قتال فانه لم نقاتل النامى عن القتال حمين الأماهر وقرض الله عنه الما أراده قال له عثمان عزمت علمك باأباهريرة الارميت يسدفك أنماترا دنفسي وسأفى المسلمن ونفسى كاأخر حدان عدوالبرعن سومدالة مرى عن أبي هر برة ومن اعتقاداً هل السنة والجماعة أدضا ان معاوية رضي الله عنه لمركن فأنام على خليفة واغما كان من الملوك وغاية اجتهاده انه كالله أجروا حد على احتماده وأماءلي فكانله أجران أجرعلي اجتهاده وأجرعلي اصابته بلعشرة أجور لحديث اذا احتهد المحتهد فأصاب فله عشرة أجوروا ختلفواني اماءة معاوية يعدمون على رضي الله عنه فقيل صار اماماوخلمفة لان البيعة قد عمت له وقيل لم يصراما مالحديث أى داود والترمذي والنسائي الخلافة ودى ثلاثون سنة غ تصرملكار قدانقضت الملاثون وفاقعلى وأنت خرس عاقدمتهان الثلاثين لم تتم عوت على وسائه اله توفى في رمضان سنة أر بعين من الهدرة والا كثرون على ان وفاته سا دع تُشرةُ وفاة الني صلى الله عليه وسلم ثانى عشر رسع الاوّل فبينهــما دون الثلاث من ينحو ستةأشهروغت الثلاثون عدةخلافه الحسن بنعلى رضى اللهء الماداتقر ردلك فالذي نمغي كاقاله غبر واحدمن المحققين ان محمل قول من قال بامامة معاوية عند وفاة على على ماتقرر من وفاته بنحو نصف نقلا سلمله الحسن الخلافة والمانعون لامامته يقولون لايعتد بتسليم الحسن الامراليه لانه لم يسلمه المدية الاللضرورة لعلم انه أعى معاوية لايسار الامرالع من وأنه قاسد للقتال والسغث ان أم يسلم الحسن الأمر المعظم يترك الأمر اليسه الاصوالد ماء المسلم وللثرد ماوحه به هؤلاعماذ كربأن الحسن كان هوالامام الحق والخلمفة الصدق وكان معهمن العبدة والعدد مايقاوم من معمعاوية فلم يكن نزوله عن الخلافة وتسليمه الامر اماوية اضطرار بادل كان اختمار ما كالدل علمه مامر في قصة نزوله من انه اشترط علمه شرولها كثيرة فانتزمها ووي لهبما وأيضا فقدمر عنصيم البخارى انمعاو يةهوا لسائل للعسن في الصلحوم بالدل على ماذكريه حديث المجارى السابق عن أبي بكرقال رأبت رسول الله صلى الله علم وسلم على المنهر والحسن بن على الى جنبه وهو يقبل على الناسم، قوعليه أخرى ويقول انابني هذا سيد واهل الله ان يصلح به بين فتتين عظيمة ين من المسلم في فانظر الى ترجيه صلى الله عليه وسلم الاصلاج به

وهوصلى الله عليه وسلم لايرجوالا الامراطق الموافق الواقع فترجيه للاصلاح من الحسن بدل علىصة نزوله اءا ويةعن الخدلافة والالوكان الحسن ماقداعلى خلافته يعدنزوله عنما لم يقع بنزوله ا ملاح ولم يحمد الحسن على ذلك ولم يترج ملى الله عليه وسلم محرد النزول من غيران يترتب عليه فأئدته الشرعية وهواستفلال المنزوله بالامروصحة خلافته ونفاد تصرفه ووحوب طاعته على الكافة وقيامه بامور المسلمين فكانتر جيه صلى الله عليه وسلم لوقيو ع الاصلاح بين أواثث النثتين العظيمتين من المسلمين بالحسيس فيه دلالة أي دلالة على محسة ما فعله الحسين وعلى انه مختارفهه وعلىأن تلك الفوائد الشرعية وهي صحة خلافة معاوية وقيامه بامور المسلين وتصرفه فها بسائر ماتة تضيه الحلافة مترتبة على ذلك الصلح فالحق شبوت الخلافة لمعاو ، قمن حينث ذوانه اعدذلك خليفة حقوامام صددق كيف وقدأ خرج الترمذي وحسنه عن عبدالرحن اس آبي عميرة الصابى عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال العاوية اللهم احعله ها دياه وياوأ خرح أحمد فى مسنده عن العر باض بن سارية سمعت رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب (وأخرج) ابن أي شيبة في الصنف والطبراني في المكبير عن عبدالملك من عمرقال قال معاوية مازات ألحم في الخلافة منذقال لى رسول الله حلى الله علمه وسلم يامعاو بة اذا ملكت فأحسن فتأمل دغام الذي صلى الله عليه وسلم له في الحديث الاول بأن الله يحمله هادياه هديا والحديث حسن كاعلت فهوتما يحتمه على فضل معاوية والهلاذم يلحقه بنلك الحروب لماعلت أنهامبنية على اجتهادوانه لم يكن له الا أجروا حدلان المجتهد اذا أخطأ لاملام عليسه ولاذم بكحقه سبب ذلك لا معدورولذا كتب له أجرويما يدل لفضله الدعاله في الحديث اشانى بان يعلم ذلك و وفي العذ الولاشك أن دعاء مسلى الله عليه وسلم مستحاب فعلما منه اله لاعقباب على معاوية فيما فعدل من تلك الحروب اله الأحركا تقرر وقد سمى النبي صلى الته عليه وسلم فتته المسلمين وساواهم مفثة الحسدين في وصف الاسلام فدل على بقاء حرمة المريقين وانهام يحر حوانتاك الحروب عن الاسلام وانهم فيه على حدد سواء قولا مقص يلحق احدهم الماقر رناهمن الكلامهم المتأول تأو يلاغ مرقطعي البطلان معا و يةوان كانت مي الباغية قالكة وفي لاف ق مه لانه الله عاصدر عن تأو يل يعذر به أصحابه وتأمل الدصالي الله عليه وسلم أخبر معاوية باله علان وأمره بالاحسان يجدفي الجديث اشارة الى صحة خدالافته وانهاحق معدتها مهاله منزول المسدن لهعنها فان أمره بالاحسان المترتب على الملك يدل على حقية ملكه وخلافته وصعة تصرفه ونفوذاً فعاله من حيث صعة الخلاقة لامن حيث التغلب لان المتغاب فاستق معاقب لا يستحق ان بيشرولا ان يؤمر بالاحسان فيما تغلب عليه بل انمايستحق الزجروالمقت والاعلام بقبيح أفعاله ونسادأ حواله فلوكان معاوية متغلبالاشارله صلى الله عليه وسلم الى ذلك أوصر حله به فلالم يشرله فضلاعن ان يصرح الاعبايدل على حقية ماهو عليه علناانه يعذنزول الحسن له خليفة حقوا مام صدق ويشير الى ذلك كلام

الدفقد أخرج البه في وابن عسا كرعن ابراهم بن سو بدالارمني قال قلت لاحدن حنب لمن الحلفاء فالأبو كمروهمر وعشمان وعلى قلت فعاو بةقال لميكن أحدأ حقىالخلافة في زمان على من على الفهم كالمه ان معاوية بعد درمان على أى و بعد ترول الحسن له أحق الناس بالخلافة وأماماأخر حهاس أى شدية في المصنف عن معدىن جهان قال قلت لسفينه الناسي أمية يزجمون ان الخلافة فههم فقال كذب موالزرقاء بلهم ماوله من أشر الماولة وأول الماولة مما و مذفلا يتوهم منهان لاخلافة لمعاو يةلان معناه ان خلافته وان كانت صحيحة الاانه على علم المشابهة الملات لأنهاخر حت عن سنن خلاف الخلفاء الراشدين في كثيرمن الامورة في حقة وصعة من حين رول الحسدن له واجتماع الناس أهل الحل والعقد عليه وتلك من حيث اله وقع فها أمو وناشدة عن احتهادات غديرمطالقة للواقع لابأتم ما المحتهد لدكتها تؤخر عن در جات ذوى الاجتمادات الصحيحة المطابقة للواقع وهم الخلفا الاربعة والحسن رضي الله عنهم فن ألحلق على ولاية معاوية الماملك أرادمن حيث ماوقع ف خلالها من ثلث الاحتهادات التي ذكرناها ومن ألهلق علمها المأخلافة أرادانه ينز ول الحسن له واجتماع أهه ل الحلوا العقد علمه صار خليفة حن مطأعا عب له من حيث الطواعية والانقياد ماعب الغافا وال اشدى قبله ولا بقال مظردلك فمن ومده لان أولئك السوامن أهل الاجتهاد ول متهم عصاة فسقة ولا يعدون من جلة ألخلماء وجده ولمن جدلة الملوك ولمن أشرارهم الاعمر بن عبد العز بزفانة ملحق بالخلفاء ن وكذلك إن الز سروأ مامايه بالشيخان وعثمان واكثرالهامة فلايلتف لذلك ولا يعول علمه فانهلم يصدرالامن ومحقى حهلا أغمما طغاة لايبال الله بهم في أى وادها مكوا فلعنهم الله وخذ لهم ا قبع اللعنة والخذلان وأقام على وسهم من سبوف أهل السنة وجمعهم المؤيدة بأوضح الدلائل والبرهان مايقهمهم عن الخوص في تنقيص أوامُّك الأنمَّة الاعمان واقد استعمل معماو ، في عمر وعشمان رضي الله عنهم وكفاه ذلك شرفاو ذلك ان أبا يكر لما يعت الجوش الى الشأم سارم هاوية ع أخمه مزيدين أى شفان فلمامات أخوه مزيد استخلفه على دمشق فأقره ثم أقره محريم عثمان وحمع له الشام كله فأقام أمرا عشر نسنة وخلمة عشر نسنة قال كعب الاحباران علا أحدهذه الامة ماملك معاوية فال الدهي توفى كعب قيدل الناستخلف معاوية وصدق كعب فيما نقله فان معاورة بق خليفة عشر سسنة لا سازعه أحد الامر في الارض بخلاف غيره عن رعد وغانه كان لهم مخالف وخرج عن أمرهم معض الممالك انتهمي وفي اخبار كعب بذلك قبل استخلاف معاوية دايل على ان خلافته منصوص علم افي بعض كنب الله المرك فان كعبا كان حيرها فله من الالحلاع علم او الاحاطة بأحكامها مافان سائر أحيار أهل الحاتان وفي هذا من التفوية لثبرف معاوية وحقية خبلافته ومدنز وليالحسن لهمالا يحنى وكانتز وله لاعنها واستفراره فهامن رسع الآخرأو حمادى الأولى سنة احدى وأر دمين فسمى هذا العامعام

الحماعة لاجماع الامة فيه على خليفة واحد (اعلم) ان أهل السنة اختلفوا في تسكفير بزيد الن معاو بقوولى عهده من يعده فقالت طائفة الله كافرافول سبط النالجوزي وغيره المشهور انه لماحاء وأس الحسين رضى الله عنه جمع أهل الشأم وجعل مكتراً سه بالليز ران و ينشد أسات الن الزعبري ايث أشياخي ببدرة \_هدوا الاسات المعر وفة وزاد فها. بتن مشتملن على مريح الكفروقالان الموزى فيماحكاه سيطه عنه ليس العجب من فتأل اتنز بادالمهس واغما العيمن خدذلان يريدونس به بالقضيب ثنا باالحسن وحله ألرسول الله سلى الله علمه وسلرسيا باعلى اقتاب الحمال وذكرأ شياءمن قديح مااشته رعنسه ورده الرأس الى المدينة وقد تغيرت ربعيه مم قال وما كان مقصوده الاالفضية واطهار الرأس فيعو زان فعل هددا بالخرارج والبغاة بكفنون و يصلى علهم و يدفنون ولولم يكن فى قلبه احقاد جاهلية واضفان بدر مة لا - ترم الرأس لما وصل اليه وكفنه ودفنه وأحسن الى آل رسول الله سلى الله عليه وسلم انهى وقالت طائفة ليس يكافرلان الاسباب الموجبة للسكة رامينيت عندنامها شي والاسل ماؤه على اسلامه حتى يعلم ما يخرجه عنه وماسبق انه المشهور يعارضه ما حكى ان ريد لماوسل الممرأس الحسين قال رحمل الله باحسين القد قتلك رجل لم ومرف حق الارجام وتنكر لاينز باد وقال قدزر على العداوة في قلب العرق والفاحر وردنسا الحسين ومن يقي من يفيه معرأ سه الى المد سقليد فن الرأس بما وأنت خبير بانه لم ينبت مو جب واحدة من المفالتين والاصل انه مسلم فذأ خديد للذالا سلحتي يثبت عندنا مابوجب الاخراج عنه ومن تمقال جماعة من المحققين ان الطريقة الثابتة القوعة في شأبه التوقف فمهوتفو يض أمره الى الله سيحيانه لانه العالم بالخفيات والمطلع على مكذونات السرائروهوا حيس الضمائر فلانتعرض لتسكفيره أسلالان هذاهوالاحرى والاسلم وعلى الفول بانه مسلم فهوفاسق شربر سكير جائر كاأخبرية النبي صلى الله عليه وسلم فقدأ خرج أبويه لى فى مسنده بسندا كمنه ضعيف عن أبى عبيد فقال قال رسول الله - لى الله عليه وسلم لايزال أمر أمنى فائما بالقسط حتى يكون أول من يشاهر حلمن مي أمية ، قال له يزيد وأخرج الروياني في مسنده عن أبي الدرد ا عال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقل من يبدل سنتى رجل من بنى أمية يقال له ير يدوق هذين الحديث من دايل أى دليل المأ قدمته ان معاوية كانت خلافة ليست كخلافة من يعده من بني أمية فانه صلى الله عليه وسلم اخبران أقرل من يثلم أمرأمته ويبدل سنته يزيد فافهم ان معاوية لم يثلم ولم يبدل وه وكذلك الم حرانه مجتهد و یؤ یددلك مافعه الامام المهدی كاعبر به ابن سیرین وغیره و همرین عبدا لعزیز مان و حلانال من معاو بة عضرته فضر به ثلاثة أسواط معضر به أن سمى الله يزيد أمر المؤمنين فشربن سوطا كاسمأني فتأمل فرقان مابينهما وكانم أبيهر يرةرضي الله عنده علم من الني صلى الله عليه وسدلم عمامر عنه صلى الله عليه وسدلم في يزيد فاله كان يدء واللهم الى أعود بك إمن رأس السنين وأمارة المبيان فاستجاب الله له مترفاه سنة تسع وأربعين وكانت وفاة معاوية

وولاية ابنه سنة سستين فعلم أنوهر يرة بولاية يؤيدني هسذه السسنة فاستعاذمها الماعله من قبيح أحواله بواسطة اعلام السادق المصدوق مسلى الله عليه وسلم بذلك وقال بوفل سأبى الفرات كنت عندهر بن العز بزفذ كرر حل يزيد فقال قال أمير المؤمنين ريدن معاورة ففال تقول المؤونان فامريه فضرب عشرين سوطا ولاسرافه في الماسي خلعه أهل المدنة فقد أخرج الواقدى من طرق ان عبد الله من حنظلة من الغسل قال والله ماخر حنا على ر مدحي خفنا الله نرمىبالجحارة من السقناءان وحلاينسكح أمهات الاولادوالينات والاخوات ويشرب اشلم ويدع الصلاة وقال الذهبي والمافعل يزيد بأهل الدينة مافعل معشر به الخمر واتبانه المذكرات اشتدعليه الناس وخرج عليه غبر واحدولم يبارك الله في عمره وأشار بقوله مافعل الى ماوقع سنة ثلاث وستسفانه بلغه ان أهل المدينة خرحوا عليه وخلعوه فارسل الهذم جيشا عظيما وأمرهم بفتالهم فحاؤا الهموكانت وفعة الحرة على باب لمبية وماأدراك ماوقعة الحرةد كرها الحسن مرة فقال والله ماكاديني ومنهم واحدةتل فهاخل تن الصحابة ومن غرهم فانالله وانا المهراجعون ويعداثفاقهم على فسقه اختلفوا فيجوازا هنه يخصوص اسمه فأجاره توممهم ابن الجوزي ونقله عن أحمد وغيره فانه قال في كتابه المسهى بالردّ على المتعصب العنيد المانع من ذمر يدسأ المي سأنل عن مر مدين معلوية فقلت له يكفه مامه فقال أبحو زلعنه فقلت قد أجازه العلماء الورعون منهم أحمدين حنبل فأنهذ كرفي حقير مذعلي اللعنة تمروي ابن الجوزي عن القاضي أنى يعلى الفراانه روى في كتله المعتمد في الاصول ماستناده الى صالح ن أحدن حنبل قال قلت لا بي ان قوماينسيونذا الى تولى يزيد فقال بابني وهل بتولى يزيد أحد بؤمن بالله ولم لايله من من احسنه الله في كتابه فقات وأن احسن الله يزيدني كتابه ففال في قوله تعسالي فهل عسدتمان توايتم انتفدد وافى الارض وتفطعوا أرحامكم أولئك الذن لعنهم الله فأصمهم وأعمسي أ بصارهم فهل يكون فساداً عظم من هذا القتل وفي رواية فقال ما ني ما أقول في رحل اهنه الله في على كتاباذ كره قال ابن الجوزى وسنف القانى أبو بعلى كتاباذ كرفيه مان من يستحق اللعروذ كرمنهميز يديم ذكرحديث من اخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليسه لعنةالله والملائكة والناس أحمسن ولاخسلاف ان يدغزا المدينسة بجيش وأخاف أهلها انتهى والحديث الذىذكره رواه مستم ووقعمن ذلك الجيش من القتل والفساد العظيم والسبى واماحة المدينة ماهومشهو رحتي فض نحوثلثمائة مكروقت لمن الصحابة نحوذلك وتمن فرآ الفرآن نحوسه معمائة نفس وأبيحت المدنسة أياماو بطلت الجماعية من المسجد النبوى أباماواختفتأهر المدنسة أبامافله يمكن أحدادخول مسعد هاحتي دخلته الكلاب والذئاب ويالت علىمنبره صلى الله عليه وسلم تصديقا لمسأ أخسيرا لنسي صلى الله علم ــــه وســـلم ولميرض أمرذك الحيش الامان يسادهوه الزيدعلى المهم خول له ان شدا ماع وان شاء اعتق فذكرله بعضهما ابيعة على كتاب الله وسنة رسوله فضرب عنفه وذلك في وقعة الحرة السابقة

غمسار جبشه هذاالي قنال ابن الز دمرفرموا المكعبة بالمنحنيق وأحرقوها بالنار فأي شئ أعظم من هذه القبائح التي وقعت في زمنه ناشئة عنه وهي مصداق الحديث السابق لا زال أمر أمتى قاءً الما القدط حى شامر حل من الى أمدة بقال له يز مدوقال آخر ود لا عو زاه نه اذلم شت عندناما فتضيه وبه أفتى الغزالى وألحال في الانتصارله وهدناه واللائق ، فواعد أممتنا و عما مبرحواته من الهلايجو زان يلعن شخص بخصوصه الاان علم موته على الكفر كأبي جهل وأبيالهب وأمامن لميعلم فيسهذلك فلايجو زلعنه حتى ان الكافرالحي المعسن لايحو زأعنه لان اللعن هوالطرد عن رحمة الله المستلزم لليأس منها رذلك إنسايا يقيمن علم موقع على المكفر وأمامن لم يعلم فيه ذلك فلاوان كان كافرا في الحالة الظاهرة لاحتمال ان يختم له ما لحسني فعوت على الاسلام وصرحوا أيضا بانه لا يو زلعن فاسق مسلم عن وا ذاعلت أنهم صرحوا بدلك علت انهممصر حون مانه لا يجو زاءن مزيدوان كان فاسقا خبيثاً ولوسلنا اله أمر رقتل الحسين وسر مهلان ذلك خبث لميكن عن استحلال أوكان عنسه الكن بتاو يل ولوبا لحلا فستى لا كفرعلى ان أمره بقتله وسروره لم يثبت صدوره عنه من وجه صحيح بل كاحكى عنه ذلك حكى عنه ضده كافدمته وأمامااستدل هأجدعلى جواراعسه من قوله أولئك الذن لعنهم الله ومااستدل به غيرهمن قوله صلى الله على على على على حديث مسلم وعليه اهنة الله والملائد كة والناس أجمعهن فلا دلالة فهما لحواز لعن تزيد بخصوص اسمه والسكلام اغماه وفيه وانحا الذي دل عليه حوازاهنه لابدلك الخصوص وهذا جائز ولانزاع ومن ثم حكى الانفاق على اله يحو زلعن من قتل الحسن ر نهي الله عنه أوأمر يقتله أوأ جازه أورضي به من غسرة همية لهزيد كابحو زلعن شارب اللهر ونحوه من غرزهم من وهذا هوالذى في الآية والحديث اذليس فهما تعرض للعن أحد بخصوص ا-هه بل لمر قطعر جهومن إخاف أهل المد شة فيحو زاتفا قاات بقال اعن الله من قطعر جهومن أخافأ هدل لذينة ظاما واذاجازه بذااتها فالسكونه ليس فيه تسمية أحيد يخصوصه فيكيف دليه أحمده رغسره على حوازاءن شخص معسن بخصوصه معوضو حالفرق بن المقامين وأتضمانه لامحو زاهنه يخصوصه والعلادلالة في الآية والحديث للعوازثم رأيت ابن الصلاح من ا كراً مُنذا الفَّةُ هاءُ والمحدِّثينَ قبل في فتأويه لياسيةً ل عمن دلعنه ليكونه أمر دفيته ل الحسين لم يصم عند ناانه أمر بقتله رضى الله عنده والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضى الى قتله كرمه الله انماهم عبيدالله بنز بادوالى المراق اذذاك وأماسب زيدواهنه فلس شأن المؤمنن وان وعانه نتمله أوأمر بقتله وقدوردف الحديث المحفوظ ان اعن المدلم كفتله وقاتل الحسين رضى اللهونه لامكفر بذلك واغاارتكما اتماعظهما واغادكؤ بالقتل قاتل نبي من الانبياء والناس في يزيد ثلاث فرقة تتمولاه وتحبه وفرقة تسميه وتلعب ه وفرقة متوسطة في ذلك لإتتبولاه ولاتلعنه وتسلك ممسلك سبائره لوك الاسلام وخلفائهم غيرالراشدين في ذلك وهذه الفرقة مي المديبة ومذهم اهوا للائق من يعرف سيرالماضين و يعلم قواعد الشر يعة المطهرة

حعلنا اللهمور خماراً هلها آمن الله بي لفظه يحروفه وهونص فعماذ كرته وفي الانوارمن كتب أتمتنا النأخر بنوالهاغون ليسوا فسقة ولاكفرة لكنهم مخطئون فها فعسلونه ويذهبون السه ولا عوز الطعن في معاوية لانه من كمارا اصحابة ولا عوز لعن يزيدولا تكفيره فانه من لله المؤمنين وأصره الى مشدينة الله ان شاء عديه وان شأء عذاء نه قاله الغز الى والمتولى وغيرهما قال الغزالي وغيره و يحرم على الواعظ وغيره وايقمقنل الحسن والحسين وحكامانه ومأجري بين الصعابة من التشاجر والتخاصم فاله بهيع على بغض الصعابة والطعن فهم وهم أعلام الدين تلقى الأمن الدين عنه مروا بقونعن تلقينا من الأممددراية فالطاعن فهمم مطعون طاءن فى نفسه ودينه فال ابن الصلاح والنووى الصحامة كلهم عدول وكان للني ملى الله عليه وسلم مائة أاف وأربعة عشرا لف محايى عند موته صلى الله عليه وسلم والقرآن والاخبار مصرحان بعدالتهم وجالالتهم والماجري دنهم محامل لاعتملذ كرهأ هاذا الكمان انتهاى ملخصا وماذ كرمن حرمة رواية قتل الحسين ومايعدها لاسافي ماذكرته في هدا الدكتاب لان هذا المان الحق الذي محساعته ادهمن حسلالة الصحابة وبرائتهم من كل نقص مخلاف ما يفعله الوعاظ الحهلة فأنهم يأتون بالاخبار المكاذبة الموضوعة ونحوها ولايدية ونالمحامل والحق الذي يجب اعتقاده فيوقعون العامة في نغض الصحابة وتذهيصهم بخلاف مادكرناه فانه لغابة اجلالهم وتنزيههم هذاوقد بترهمر يزيداسو مأنعله واستحالة لدعوة أحه فأنه لم على عهده المه فطب وقال اللهم أن كنت اعماعهدت الريد المرارأ وتمن فعله فبلغه ماأملته وأعنه وأن كنت انحاحملني حب الوالدلولده وانه ليس لماصنعت به أهلا فاقبضه قبل ان ببلغ ذلك فكان كذلك لانولايته كانتسنة ستيزومات منةأر يعوستين لتكنعن ولدشاب سالح عهداليمه فاستمر مريضاالى ان مات ولم يخرج الى الماس ولاصلى عم ولا أدخل نفسه في شي من الاموروكانت مدة خلافته أربعين وماوقيل شهرين وقيل ثلاثة أشهرومات عن احدى وعشر سسنة وقيل عشر من ومن صلاحه الظاهر اله لما ولى صعد المنبر فقال ان هذه الخلافة حيل الله وان حدى معاوية نازع الامرأهدله ومن هوأحق به منه على من أبي لما البوركب بكم ما تعلون حتى أتنه منيته فصارفي قبره رهينابذنو مه عقلد أيى الامر وكان غيراهل لهوناز عابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصف عمره والمرترعقبه وصار في قمره رهينا بدنو به تم يك وقال ان من أعظم الامورعلينا علما يسوء صرعه وبئس منقلبه وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلوا أباح الخوروخرب المحمة ولمأذق حلاوة الخلافة فلاأتقلد مرارتها فشأنسكم أمركم والله لأنكانت الدنياخىرافقدنلنامهاحظاولئن كانتشرافكني ذريةأى سفيان ماأسابوامها غمتغيب منزله حتى منت يعدأر بعين بوماعلى مامر فرحه الله أنصف من أسه وعرف الامر لاهله كاعرفه عمر بن عبد العرير بن مروان الحليفة المالح رضى الله عنه فقد مرعنه اله ضرب من مي يديد أمير المؤمنين عشرين سوطا واعظيم صلاحه وعدله وجميع أحواله ومآثره قال سغيان الثورى

كأخرجه عنه أبوداود في سننه الخلفاء الراشدون خسة أبو بكر وهروعمان وعلى وعرف عبدالعزيز واغمالم يعدالمسن وابن الزيرمع صلاحية كلمغ ماان يكون منهم بلام "اانص على السن منهم لقصره دقا المسن ولأن كالمنهم المبتمله من نفاذ السكامة واجتماع الامة ماتم لعمرين عبدالعزيز وعن ابن المديب انه قال الحلفاء ثلاثة أبو بكرو يمروهمر فقال له حسب هذاأبو مكر وعرقد عرفناهما فنعر قال انعشت أدركته وانمت كان معدل هذامع كون أن المسد مات قيل خلافة عمر والظاهر انه اطلع على ذلك من وهض الصحابة الذي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مكثير مايكون دوده كأبي هريرة وحذيفة وكذا شال ففيا أتى عن عرمن التيشير العمر و و ردمن طرق ان الذئاب في أيام خلافته رعت مع الشاة فل تعد علها الالملة موته وأمه منت عاصم بن عمر بن الططاب وكان بشريه و يقول من ولدى رحل وحهه شعة علا الارض عدلا أخرحه الترمذي في نار يخه و كان يو حه عمر بن عبد العزيز شجة يتهدانة فى حميته وهوغلام فحول أنوه يسع الدم عنه و يفول أن كنت أشع بني أمية فصدق ظن آسه فيه وأخرج ان سعدان عمر من الحطاب قال لت شدعري من ذوالسن من ولدى علاهاعدلا كاملئت حورا وأخرج ان عمرقال كنا نتحدثان الدنيالا تنقضي حتى الى رجل من آل عمر يعمل عمل عمل عمر فكان بلال من عبد الله بن عمر بوحه هامة وكانواير ون انه هوحتى جاءالله يعمر بن هبدالعزيز وأخرج البه في وغيره من لحرق عن أنس ماصليت وراء امام بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم خبر من هذا الفتى يعنى عمر من عبد العز مزوه وأمرعلى المدنية من حهة الوليد سعبد اللاث فاله لما ولى الخلافة بعهد أسه المهم المرعم رعلها من سنة ستوغانن الىسنة ثلاث وتسعس وأخرج ابنء ساكرعن الراهم ن أى عيلة قال دخلنا على همرين عبدالعزيز يوم العيدوالناس يسلون عليه ويقولون تفيل الله مناومنك باأمس المؤمنين فيردعلهم ولاينكرعلهم قال بعض الحفاظ الفقهاءمن المتأخرين وهذا أصلحت للتهنئة بالعيدوا لعاموا لشبهرانتهس وهوكماقال فانجمر بن عبيدا لعزيز كان من أوعية العلم والدىن وأئمة الهدى والحق كايعلم ذلك منطالع منطاقبه الجليلة ومآثره العلية وأحواله السنية السنية وتداستموفى كثيرامها أبونعيم وابنءسا كروغىرهما ولولاخوف الالهالة والانتشار لذكرت منها غررا مستدكمترة الكن فعما أشرت المه كفاية 🐞 والخيم هذا الكتاب يحكاية جايلة نفيد ـ قفيها فوالدغرية وهي أنا بانعيم أخر جيس ندصي عن رياح بن عبيدة قال رجهر بن عبد العزيز الى السلاة وشيخ يتوكأ على مده فقلت في نفسي ان هذا الشيخ جاف فلماصل ودخدل عقمته ففلت أصلح الله الامرس من الشيخ الذي كان سكى على مدا قال مار باحراً يته قلت نعم قال ماأحسب ف الآرجد الصالحاذال أخى الخضراً تاني فأعلى الىسالى رمذه الاممة وأنى اساعدك فيها فرحمه الله ورضي عنمه وأناأسأل الله المنان الوهاب أن يلحقني هباده الصالحين وأوليائه العارفين وأحبامه المقريين وانهيتني على محبتهم

وتد كتب منه من النسخ مالا أحسى ونقل الى أقامى البادان والاقاليم كاقصى المغرب وماوراء وقد كتب منه من النسخ مالا أحسى ونقل الى أقامى البادان والاقاليم كاقصى المغرب وماوراء النهر سهرة دو بخارى و حسمه من وغيرها والهند واليمن كنا بافى مناقب أهدل البيت فيسه ريادات على مامر لبعض الحفاظ من معاصرى مشايخنا وهوا لحافظ السخاوى وكان يمسكن الحاف زيادات في مامر البعض الحفاظ من معاصرى مشايخنا وهوا لحافظ السخاوى وكان يمسكن معزيادات في ورقات ان أفردت فهسى كافيسة في التنبيه عدلى كثير من ما ترهم وان ضمت الهدنا السكتاب الى السكتاب فهسى مؤكدة تارة ومؤسسة أخرى فأقول اعلم انه أشار في خطبة هذا السكتاب الى بعض حط عدلى ذعائر الهقى في مناقب ذوى القربي للامام الحافظ المحب الطبرى بأن في معض حط عدلى ذعائر الهقى في مناقب ذوى القربي للامام الحافظ الهدة المنافية المنافية في مناقب الطبرى المنافية في مناقب في مناقب ولا عاجدة المنابذ المنافية المنافية وفروع بني المطلب ولا عاجدة المنابذ المنافية معسر وف مشهو رأ كثره في سان فروع بني ها شم وفروع بني المطلب ولا عاجدة المنابذ المنافية معسر وف مشهو رأ كثره ولان الغرض انجاه وذكر ما يختص بالمالية المنافية والواب

والوصدالني صلى الله عليه وسلمم

قال من الله عليه وسلم ألا آن عبتى التى آوى الها أهدل بيتى وان كرشى الانصارفا عقوا عن مستهم وافبلوا من محسنهم حديث حسن وفي رواية الاان عبتى وكرشى أهل بيتى والانصار فاقبلوا من محسنهم وهباو رواعن مستهم أى المسم جماعتى وأصحابي الذين أثن م م وأطلعهم على أسرارى وأعتم فعلهم وكرشى بالحنى وعيدى لحماه ري وحمالى وهذا غاية في التعطف عليهم والوسية بهسم ومعنى وشحاو رواعن مسيئهم أقبلوهم عثراتهم فه وكحديث أقد اوادوى الهيآت والوسية بهسم ومعنى وشحاو رواعن مسيئهم أقبلوهم عثراتهم فه وكحديث أقد اوادوى الهيآت عثراتهم اذا هل البيت والانصار من أجل ذوى الهيآت وصعمن طرق عن ابن عباس رضى الله

عنهماأنه فسرقوله تعالى فللاأسألكم عليه أجوا الاالمودة في الفريي بالدادمنه الهما من بطن من قريش الاوللنبي - لي الله عليه وسلم الهاولاد توقرا به قرية أي ان لم تؤمنوا بما بمت وتنا معونى علمه فلاأ سألكم مالاوانما أسألكم أن محفظ واالفرالة التي بيني وبينكم فلاتؤذوني ولاتنفروا الناسءى صلةالرحم التي بيني وبينكم اذأنتمفي الحاهلية كنثم تصلون الارحام ولا تدعوا غديركم من العرب يكون أولى مندكم بعفظي ونصرني وتبعه على دلك حماعة من تلامدنه وغيره والكن خالفه أحاهم تلمذه الامام معيدين جبير ففسر يحضرنه الآية بأن المرادقل لاأسألكم أيها الماس مالاعلى مالمغته البكم واعما الذي أسأله كموه أن تصلوا قرامتي وتودوهم وتودوني فهم وكانابن جبسرمع ذلك فسرالآية بالوحه الاقل أيضا أي وهوالتحقيق لاغماسا لمسة لكل مهما لكن يؤيد آلاؤل أن الدورة مكية وقدردان عباس على ان حبير تفسيره ولمير جيعاليه وجاعمن لحريق ضعيفة أنابن عباس فسرها بمسافسر يه ابن جبتر ووفع ذلك النبي - لى الله عليه وسلم فقال قالوا بارسول الله عند نزول الآية من قرأ بتك هؤلا الذين وجبت عليمًا ، ودُتهـم قال على وفاطمة وابناهما وفي طريق شعيف أيضا احكن لهاشا هد تصرصه عأن سبب نزول الآية افتحار الانصار بآثارهم الحدمدة في الاسدلام على قريش تاهم - لى الله عليه وسلم في مجالهم فقال ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ي قالوا بلي ارسول الله قال ألا تفولون ألم يخرجك قومك أوساك أولم يكدبوك فصد قذا كم أولم يخذلوك فنصرناك فارال بقول الدم حتى جمواعلى الركب وقالوا أموالنا ومافى أيد يمالله و رسوله فترلت الآءة وفي طر رق نده يفة أيضا أن سبب تزولها أنه صلى الله علمه وسلم لما قدم المدينة كانت تنويه وائب وليس في ده شي في معله الانصار مالا مقالوا بارسول الله النان أخد اوقد هدا ناالله لل وتنو بالنوائب وحقوق وليس معدا سدهة فمعنالك من أمو النامانسة عبر معلم افترات وكونه ابنأحتهم جاءني الرواية الصحيحة لانأم عبدالمطلب من بي النجارمهم وفي حديث سنده حسن ألاان الكل ني تركة ووضيعة وان تركتي ووضيعتي الانصار فاحفظوني فهم ويؤيد مامر من تفسيران حييرأن الآية في الآل ماجاء عن عدلي كرة م الله وجهه قال نزات فينا في الرحم آبة لا عفظ مودتنا الاكلمؤمن ثم فرأ الآبة وجا والدعا وين العابدي أيضا فالهلا قتل أبوه الحسين كرم الله وجهدجي عبه أسسرا فأفيم على در جدمشق فقال رجل من أهل الشام الحمد الله الذي فتلكم واستأصلكم وقطع فرن الفننة ففال لهزين العابدين أفرأت الفرآن قال نعم فيهد له أر الآية فهم وأنهم الفربي في انقال وانهم لأنتم فه قال نعم أخرج ما اطبراني (وأخرج) الدولاي أن الحسن كرم الله وجه مقال في خطبته أنامن إهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال المدينا صدلي الله عليه وسسلم قل لا أسأل كم عليه أجراً الا المودَّ ، في القرفي ومن يقترف حسنة نزدله فها حسا واقتراف الحد تمود تناأهل البيت وأو رد الحب الطبرى اله لى الله على وسلم قال ان الله جعل أجرى عليكم الودة في أهل بدي واني سأ تلكم غدا

عنهم وقدجات الوصية الصر يحة بهم في عدّة أحاديث مناحديث اني تارك فيكم ماان تمسكتميه ال تضاوا بعدى المقلين أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل مدود من المهاء إلى الارض وعترتي أهدل ميتي وان يتفرقا حتى برداعلى الحوض فانظروا كيف يخلفوني فهما قال الترمذي ورغر بد وأخرجه آخرون ولم يصب إن الحوزى في ايراده في العال آلمناهية كيف وفي صحيح مسلم وغسره في خطبته قر براسغ مرجعه من جمة الوداعة . لوفانه بنحوشهراني تارك فيكم ثقله أواهما كتاب لله فيه الهدى وآنو رغمقال وأهل بيني أذكر كم الله في أهل ببني أذ كركم الله في أهل سيى أذ كركم الله في أهل بيتى ثلاثا فقيل لريدن أرقم راو يه من أهل مدته أنيس اساق من أهل بيته قال اساق من أهل بيته واكن أهل بيته من حرم الصدقة دهده فيل ومن هـم مال هم آل على وآل عقيل وآل - عفر وآل العراس رضي الله عنهم قيل كل هؤلاء حرم الصدة فال أهم وفي رواية صحيحة كأني قد دعيت فأحبت اني قدد كت فيكم المُقَلِّنَ أَحِدُهُ بِيَا أَكَدُمُنَ الآخِرِ كَمَا بِاللَّهُ عَزُ وَحِلْ وَعَلَّمَ فَي أَي بِالمُمُناةَ فَانظروا كَيْف نخلفوني فه ممافاتهما لن يتفرقا حتى يرداعلى الحوض وفي رواية وانهما ان يتفرقا حتى يردا على الخوض سألت ربي ذلك الهما فلانتقد موهما فتهلكوا ولاتقصر واعنهما نتهلكوا ولا تعلوهم فاغم أعلم منكم ولهذا الحديث طرق كئيرة عن بضعوع شرين صابيالا عاجة لنا يبسطها وفيرواية آخرماتكام هاانبي صلى الله عليه وسلم اخلفوني فيأهلي وسماهما ثقلبن اعظلمالفدرهما اذيفال أكل خطيرشر يف ثقل أولان العمريا أوحب اللهمن حقوقهما تقمل جــ تــ اومنه قوله تعــالى اناسنلقى عليك قولا ثقيلا أى له و زنوود رلانه لا دؤتي الانتكامف مايثة لوسمى الانس والجن ثقلهن لاختصاصهما بكوغ ماقطان الارض وتكونهما فضلاما لتمميزعلى سائرا لحموان وفى هذه الأحاديث سماقوله صلى الله علمه وسلم انظروا كيف تخلفوني فعهما وأوسيكم بعترتي خيرا وأذكركم الله في أهل يبتى الحشالا كيدعلي موذتهم ومزيدالا حمان البهم واحترامهم واكرامهم وتأدية حقوتهم الواحبة والمندوية كيفوهم أشرف ست وحدّعلى وحه الارض فحرا وحسبا واسما والاسمااذا كانوامة بعين للمنة النبوية كماكان علميسه سلفهم كالعباس وبنسه وعلى وأهل بيته وعقيسل وبنيه وبني جعفر وفي قوله صلى الله عليه وسلم لاتقدموهما فتهلكوا ولاتقصر واعنه مافتهلكموا ولاتسلوهم فانهم أعلم منتكم دليل على أن من تأهل منهم للراتب العلمة والوظائف الدينية كان مقدما على غيره و مدل له التصريح بدلك في كل قريش كامر في الاحاديث الواردة في هـ م واذا ثدت هـ ذا لحملة قريش فأهدل البيت النبوى الذين هم غرة فضلهم ومحتد فخرهم والسبب في تميزهم على غيرهم بدالنا حرى وأحق وأولى وسبق عن زيدين أرقم أن زياء من أهل بيته عمق الوالكن أهدل بيته الى آخره و يؤخذ منه أنهم من أهل بيته بالمعنى الاعم درن الاخص و هومن حرمت عليه الصدقة ويؤيد ذلك خبرمسلم انهصلي الله عليه وسلم خرجذات غداة ولميه مرط مرجل من شعر أسود

فياء المسن فأدخله ثم الحسين فأدخله ثم فاطمة فأدخلها ثم على فادخله رضى الله عنهم ثم قال أنمسار مدالله المذهبء حكم الرجس أحسل البيت ويطهركم تطهيراوفي رواية اللهسم هؤلاء أهل سنى وفي أخرى انام سلة أرادت أن تدخسل معهم فقال صلى الله عليه وسلم بعد منعه لها نت على خدر وفي أخرى أنها قالت مارسول الله وأنافقال وأنت من أهل البيت العام بدليل الرواءة الاخرى قاات وأناقال وأنتمن أهلى وكذا قال صلى الله عليه وسلم لواثلة الماقال بارسول الله وأنافه الأنت من أهلي وروى أنه سهلي الله عليه و الم قال لعلى سلمان منا آل المدتوه ماصح فانتخد وانفسك فعده منهم باعتبار صدق معبته وعظيم قرمه وولا تموفى سندكل ماعدا روآية مسلم مقال وفى رواية أسامة منا آل البيث للهرالبطن و ر وى أحمد عن أبي سمعيد الخدرى ان الذين نزلت نهم الآية الذي صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة وابنا هـمارضي الله عهم وكذاا اشتمل صدلي الله عليه وسلم علاءة على عمه العماس وبنيه رضى الله عنهدم وقال يارب هدناعى وصنواني وهؤلاء أهلبيتي فاسترهم من النارك سترى الاهم علاعتي هذه فأمنت المكفة الباب وحوائط البيت آمين آميز وحديث مسلم أصحمن هذا وأهل البيت فبه غيرأهله فى حديث العباس و نفيه المذكورا امرأن له الهلاقين الحلاقا باله ي الاعم وهوما يشمل حير ع الآل تارة رالز وجات اخرى ومن صدق ولاء ومحبته أخرى والحلاقا بالمعدى الاخص وهممن ذكر وافى خبرمه لم وقدصر حالحسن رضى الله عنه بذلك فانه حين استخلف وثب عليه رحل من بنى اسد فطعنه وهوسا حد يخصر لم ببلغ منه مبلغا ولذا عاش بعده عشر سنى فقال باأهل العراق اتفوا الله فينا فاناأ مراؤكم وضيفا أسكم ونحن أهل البيت الذين قال الله عز وجل فهم انماير يدالله ليذهب عنسكم الرحس أهل البيتو يطهركم تطهمرا قالواولا نتم هم قال نعم وقول زيدبن ارقم أهل يتهمن حرم الصدقة هوبضم المهملة وتخفيف الراء والمرادبا لمصدقة فيه ألز كاة رفسرهم الشامعي وغيره بنيهاشم والمطلب وعوضواعه باخس المهمس مراافي والغنيمة المذكورفي سورتى الأنفال والحشراذهم المرادبذى الفربي فيمسماقال البهيتي وفي تخصيصه صلى الله عليه وسلم ني هاشم والمطلب باعطائهم سهم ذوى القربي وقوله صلى الله عليه وسلم اغما بروهاشم والمطلب شئ واحد نضيلة أحرى وهي اله حرم عليهم العدد قة وعوضهم عن اخمس الخمس فقال ان الصدقة لا تعلى لمحمد ولا لآن محدقال وذلك بدل أيضا على ان آله ا ذين أمرنا بالصلاة عليهم معههم الذين حرم الله عليهم الصدقة رعوضهم عنها خمس الحمس فالمسلون من بنى هاشم والمطاب يكو نون داخلين في صــ لا تناعلي ٢ ل نبينا صلى الله عليه وســ لم في فرائضنا ويوافلنا وفين أمرنا بحهم انتهى وقصرمالك وأبو حنيفة رضي الله عهما تحريم الزكاة على بني هاشم وعن أبى حنيفة جوازها لهدم مطلقا وقال الطحاوى ان حرمواسهدم ذوى القربي وأبو يوسف تحل من بعضهم لبعض ومذهب أكثرا لحنفية والشافعي وأحدحل أحذهم النفل وهو رواية عَن مالك وعنه حل أخذا لفرض دون النطوع لان الذي فيه أكثر وأسندا لحب الطبري

خبراستوسوابا هسل ببتى خبرافانى أخاصمكم عنهم غداومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار قال الحافظ السخاوى لم أشف له على أسل أعقده وصح عن أبي بكررضى الله عنه اله قال ارفبوا مجدا أى احفظ واعهده و وده صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته

### ﴿ باب الحث على حبهم والفيام يواجب حقهم ﴾

مع خلافالما وهم فيده النالجوزي انه صلى الله عليه وسلم قال أحبوا الله لما يغدوكم به من فعمه واحبوني لب الله وأحبوا أهل بيتي لمي (وأخرج) السيه في وغيره لا يؤمن مبدحتي أكون أحب المسهمن نفسه وتسكون عترتى أحب المه من عترته ويمكون أهلى أحب المدمن أهله وتكوب ذاتى أحب البسه من ذاته وصع ان العباس قال بارسول الله ان قر بشا اذا التي رهضهم ومضالقوهم بشرحسن واذاله ونالقو تابوحوه لانعرفها فغضب ملى الله عليه وسلم غضيا شديدا وفالروالذى نفسى مده لا مدخل قلبرول الاسان - تى يحبكم لله ولرسوله وفي رواية لابن ماجه عن ابن عياس كنائلق قريشارهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا دلك رسول الله صلى الله عليه والم فقال مايال أقوام يتحدثون فاذار أواالرجال من أهل بيتي فطعوا حديثهم والله لايدخل فلبر حدر الاعمان حتى حمدم لله وافرائهم منى وفي اخرى عندا حدو غرم حتى يحبهم لله واقرابتي وفي اخرى للطعراني جاء العباس رشي الله عنه الى النبي مــ لى الله عليه وسلم فقال انك ثركت فيناضغا تنمنذ صنعت الدى صنعت أى مقريش والعرب فقال صلى الله عليه وسلم لايملغ الخيرأ وقال الاعمان عبداحتي يحبكم بله وافرابتي أتر جوسهلب أى حيمن مرادشفاعتى ولارتوها بوالمطلب وفي أخرى الطبراني أيضايا بني هاشم اني قدسا التا الله عز وجل اسكم أنعملكم نجبا وحاوسااته أنيهدى شااكم وبؤمن خاثفهكم ويشبع جاثعكم وان العناس رضى الله عنه أتى الشي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انها فتهيث الى قوم يتحدثون المارأونى سكنوا وماذال الاأنهم يغضونا فقال مسلى الله عليه وسلم أوقد فعلوها والذى مفسى سه ولا يؤمن أحد حتى عبكم لحى أير حون أن يدخلوا الجنة شفاعتى ولار حوها سوعبد المطلب وفى حدد بشرست دضعيف انه صلى الله عليه وسلم خرج مغضرا فرقى المنبر فحمد الله وأثنى علمه ثمقال ما مال رجال يؤذوني في أهدل ميتي والذي نفسي سده لا يؤمن عمد حتى يعيني ولا يحبني حـــــي يحبذوي وفي واية البيه في وغيره بفضها سنده ضعيف و معضها سنده واه ان أدوة عدير نبنت أبي الهب بايها فغضب صلى الله عليه وسلم واشت دغضبه فصعد المنبر تمال أيما الناس مالى أوذى في أهلى فوالله ان شفاعتى لتنال قرابتي وفي رواية ما مال أفوام يؤذوني فى نسسى وذوى رخى ألا ومن آذى نسسى وذوى رجسى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله وفى اخرى ما بال رجال يؤذونني في قرارتي ألامن آذى قرارتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعمالى وروى الطيراني أنامها فياخت على رشى الله عنهما بدا قرطاها فقال لها

عمران عجدا لارغني عنك من الله شمأ فحائ المه فأخد مرته فقال صلى الله عليه وسلم تزهمون أن شمهاعتي لاتنالأهمل ستيوان شفاعتي تنال صداءو حكاأي وهمما قبيلتان من عرب اليمن وروى البزاران صفية عدة رسول الله صلى الله علمه وسلم توفى اها ان فصاحت فمبرها الذى مسلى الله على موسد لم فحرجت ساكتة ذفال الها عمر صراخات ان قرايتك من مح مصلى الله عليه وسيلم لا تغنى عنات من الله شيأ فبكت فسم مها الذي صلى الله علميه وسلم وكال يكرمها ومعهاف ألهافأ خسرته بماقال محرفاص الالفنادي بالصلاة فصدع المنسر تحقال مابال أقوام تزعمون أن قرابتي لاتنفع كل سبب ونسب سقطع يوم القدامة الانسسي وسدى فالمام وصولة فى الدنيا والآخرة الحديث طوله وفيه ضعفاء وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ما بال رجال يقولون الارحم رسول الله على الله عليه وسلم لاتنفع قومه يوم القيامة والله الأرحى موصولة في الدنما والأخرة واني أيم الناس فرط كم على الحوض ولا ينافي هـ ذه الاحاديث مانى الصحدن وغيرهماأ نهلانزل قوله تعالى وأنذرع شيرتك خرج فحمع فومه غعم وخص بقوله لااغنىء: كم من الله شمأحتي قال ما فاطمة بذت مجدا مالان هدفه الرواية مجولة على من مات كافراأوانه اخرجت ممخر جالتغليظ والتنفس أوانها قبال علمه بانه يشفع عموماوخصوصا وجاءعن الحسسن رضي الله عنه أنه قال لرجل يغلوفهم ويحكم أحبونا للهفان أطعنا الله فاحبونا وان عصينا الله فالغضونا فقال له الرحل المكم ذوقر الهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل سته فقال ومحكم لوكان الله نافعنا بقرابة رسول الله ملى الله عليه وسلم من غبرم ل رطاعته لتفعيد للثمن هوأقرب اليهمنا وانى أخاف أن يضاعف العاصى منا العداب ضعفن ووردائما سميت النتى فاطمة لان الله فطمها ومحبم اعن النار (وأخرج) أبوا افرج الاصماني انعبد الله بن الحسن بن على رضى الله عنهم دخل وماعلى عمر من عدد العزيز وهو حدث السن وله وفرة فرنع عمر مجاسه وأقبل عليه وقضى حوائمة مثم أخذ يعكنة من عكنه فغمز ها حتى أوحعه وقال اذكرهاعندك الشفاعية فالمخرج لمعلى مافعل به فقال حدثني المقة حتى كاني أمعهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغافا لممة يضعة منى يسرنى مايسرها وأناأعام أن فاطمة لو كانت حبة لسرها ما فعلت بابنها قالوا في غمز له بطنه وقولات ما قلت فقال انه ليس أحد من بني هاشم الاوله شفاعة ورجوت أن أكون فى شفاعة هذا وروى الطبراني دسند ضعيف اله صلى الله عليه وسلم قال الزموا مودتنا أهل البيت فاله من افي الله وهو بودنا دخـ ل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي سدده لا سفع أحد اعمله الابمعرفة حقنا (وأخرج) الطبراني انه سلى الله عليه وسلم قال لعل كرمالله وحهه أنت وشمعتك أى أهل ستك ومحبوكم الذي لم يتدعوا سب أصابي ولا يغردلك تردون على الجوضر واعمرو بنامبيضة وحوهكم وأناعه وكميردون على ظماء مقجعين وفيروايةان الله قدغفرالشبعتك ولحيي شيعتك وروى الترمذي انهصلي الله عليه لم قال الله ماغفر للعماس و لولده مغفرة ظاهرة وباطنة مغفرة لا تغادر ذنيا اللهم اخلفه

في ولده وكذاد عاميلي الله علمه وسدلم بالمغفرة للانصار ولأبنا تهم وأبيا ابنا تهم ولن أحمم و روى الحب الطيري حديث لا يحبنا أهـل البيت الا مؤمن تقى ولا يبغضنا الامنافق شــُقَى (وأخرج) الديلي من أحب الله أحب اله أحب اله رآن ومن أحب القرآن أحبني ومن أحب في أحب الى وقرايتي وحديث أحبوا أهلى وأحبوا عليا فان من أ بغض أحدا من أهلى فقد حرم شفاءتي قال انعدى وان الحورى موضوع وحددث حب آل محدوما خرمن عبادة سنة وحديث حبى وحب البيتي نافع في سبه عموا لمن أهوالها عظيمة وحدد بتمعرفة العجد براءةمن الناروحب آل محدجواز على الصراله والولاية لآل محدداً من من العداب قال الحافظ السخاوي وأحسب الثملا ثقفر صححة الاستنادوح ديث اناشجرة وفالحمة حلها وعلى الهاحها والحسدن والحسدن غمره اوالمحبون أهل ستى ورقها فى الحنة حقاحقا وحدث انأ هل شيعتنا مخرجون من قبورهم موم القيامة على ماجم من العبوب والذنوب و حوههم كالقمرليلة البدرموضوعات وحدىث من مات على حب آل مجدمات شهيدا مغفور الهتائيا وأومنا مستسكمل الاعسان بشره والثالموت الحنة ومنسكرون كمريزفه اليالحنة كاتزف العروس الىستزوجها وفتحله بابان الى الجنهة ومات على السنة والحماعة ومن مات على بغض آل مجدجاعوم القيامة مكتوبا سعننه آيس من رحة الله أخرجه ميسوطا الثعلى في تفسيره قال الحافظ السحاوى وآثارالوضع كافالشحماأى الحافظ ابن جرلائحة علمه وحدث من أحينا بقلبه وأعلنا سده واساله كنث الاوهوفي عليدين ومن أحينا بقلبه وأعاننا بلسانه وكفيده فهوفى الدرجة التي تلهاومن أحبنا بقلبه وكف عنالسانه ويده فهوفي الدرجة التي تلها في سنده غال في الرفض وه الله كذاب (وأخرج) الطبراني وأبوالشيخ - ديث الألت عُرو جـ ل ثلاث حرمات فسن حفظه ورحفظ الله دينسه ودنباه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله دينسه ولادنماه قلت وماهن قال حرمة الاسدلام وحرمتي وحرمة رحمي (وأخرج) أبوالشيخ أيضا والديلي من لم يعرف حق عترني والانصاروالعرب فهولا حدى ثلاث امامنا فقوا مالزنية واماحلت به أمهفىغىر لمهر

## ﴿ بابمشروعية الصلاة على مربعا للصلاة على مشرفهم صلى الله عليه وسلم

صح بارسول الله كف الصلاة على كم أهل البيت قال قولوا اللهم صدل على مجدد وعلى آل مجدكا ضلبت على الراهم الحديث وفي بقية الروايات كيف نصلى عليك بارسول الله قال قولوا اللهم صدل على مجدوعلى آل مجدالحديث ويستفاد من الرواية الاولى ان أهل البيت من جلة الآل أوهم الآل الكن صح ما يصر حبائم منوها شم والمطلب وهم أعم من أهل البيت ومن أن أهل البيت قديراد بهم الآل وأعم منهم ومنه حديث أبى داود من سره ان يصيح المال المدكيال الاوفى اذا صدلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على مجد الذي وأزوا جده أمهات بالمكيال الاوفى اذا صدلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على مجد الذي وأزوا جده أمهات

المؤمنين ودريته وأهل بينه كاسليت على ابراهم انك حيد محيد و جابس تعتق بدالهم قد قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم المجمع فاطمة وعليا والحسن والحسن تعتق بدالهم قد جعلت صلاتك ومغفرتك ورحتك ورضوانك على ابرهم وآل ابرهم الم منى وأنامهم فاجعل صلاتك ورحتك ومغفرتك ورضوانك على وعلم مقال واثلة وكثت واقفا على الباب فقلت وعلى بابي أنت وأمى بارسول الله فقال اللهم وعلى واثلة رواخرج) الدار قطنى والبيهى حديث من ملى الله على اللهم وعلى واثلة رواخرج) الدار قطنى والبيهى حديث من ملى سلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بينى لم تقبل منه وكان هذا الحديث هو مستند قول الشافعي رضى الله عنه ان الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالدلاة عليه ملى الله على المحدو الامر ضعيف فستند ها لا محدو الامر ضعيف فستند ها لا محدو الامر في الحديث المتفق عليه فولوا اللهم صل على محدو على آلى الدر المنضود و بحدو بحدو الامر و بحدو الامر و بحدو الدماد و بق الهدد ه الاحاديث تمات وطرق بينها في كما بي الدر المنضود

#### وبأب دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذا الفسل الممكرم

روى انساقى فى عسل اليوم والليلة ان نفراهن الانصارة الوالعلى رضى الله عنه لو كانت عندك فاطمة فدخل رضى الله عنه على النبى سلى الله عليه وسلم يعنى ليخطبها فسلم عليه فقال ما حاجتك بابن أبى طالب قال ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحما وأهلا لم برده على الموافع على الموافع على الموافع الم

#### ﴿باب شارتهم بالجنة

مرق الباب الثانى عدّة أحاديث في ان الهم منه ملى الله عليه وسلم شفاعة مخصوصة عن ابن مده ودرضى الله عنه قال قال رشول الله ملى الله عليه وسلم ان فاطمة أحصنت فرجها فرم الله ذريتها على النار ذريتها على النارا خرجه على النارا و العرب في فوائده و البرا روا لطبرا في بلفظ فحرمها الله و ذريتها على النار و جاعن على د مند ضعيف قال شكوت الى رسول الله ملى الله عليه وسلم حسد افى النام نقال أما ترضى ان تشكون راسع أربعة أول من بدخل الجنة أناو أنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيما ننا و شائلنا و شما تلذا و فروا بقسندها ضعيف حدّ اله ملى الله عليه وسلم قال اعلى ان أول أربعة يدخلون الجنة اناوأنت والحسن والحسين وذرار بنا خلف ظهو رناوأز واجنا خلف ذرار بناوش مع تناء نا عائلنا وروى ابن السدى والديلى المهو رناوأز واجنا خلف ذرار بناوش معتناء نا عاننا وشما ثلنا وروى ابن السدى والديلى

فامسنده نعن سوعبد المطلب سادات أهل الجنة أناو حمرة وعلى وجعفرا ساأى لحالب والحسن والحسين والمهدى وصعائه صلى الله عليه وسلم فالوعدني ربى في أهل بيتي من أقرّ منهم التوحيد ولى بالبلاغ اللابعد بهمو جاء سندروانه ثقات اله صلى الله عليه وسلم قال اغا لهمة أن الله غرر معذيك ولاولدك وفيرواية أنه سلى الله عليه وسلم قال للعباس باعباس ان الله غيره عذبك ولاأحدمن ولدل وفيرواية باأعمسترك اللهوذريتك من النار وروى الحب الطعرى والديلي وولده ملااسة ادحديث أأتربى أنلايدخل النارأ حدامن أهليتي فأعطاني ذلا وي الحب عن على قال سمعترسول الله على الله عليه وسلم يقول الله مانم عد ترةرسولا فهب مسينهم لحسنه-موهمم ل ففعل قلت مافعال فال فعله ربكم بكم و فعله عن بعد كم وفي حديث قال السخاري لا يصم بأعلى ان الله قدد غفر لك ولذر يتدا ولولد له ولا هلك واشد معتل ولحى شيعتك فانشرفانك ألانزع البطين وروى أحدانه سلى الله عليه وسلم قال بامعشر بني هاشم والذى اعتنى بالحق ببيالوآخذت بعلقة الجنة مابدأت الامكم وفى حديث مدده ف عيف أوّل من يردعـ لى حوفى أهـ لبيتي ومن أحبى من أمنى وصح أول الناسيرد عـ لى الحوض فقرا المهاجرين الشعث (وأخرج) الطبراني والدارة طي وغـيرهما أوّل من أشفع له من أمتى أهليبتى الاقرب فالاقرب ثم الانصار عمن آمن في والمعنى ثم المن عمائر العرب ثم الاعاجم وفيروا يةللبزاروا لطبراني وابن شاهيز وغيرهم أول من أشفعه من أمي أهل المديدة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف

# ﴿ باب الأمان بمقامم

(آخر ج) جاءة سندف في خبراليوم أمان لاهل السماء وأهل يدى أمان لا منى وفيرواية لاحد وغيروالية وغيروالية وغيروالية وغيروالية وغيروالية وغيروالية وغيروالية الدرق وأهدل يدى أمان لاهرالارض فاذاذهب أهدل الارض من الخيرة وأمان لاهماء وأهدل يدى أمان لاهما وأهدل يدى أمان لاهما وأهدا الارض من الغيرة وأهدل يدى أمان لا من من الاختلاب أي المؤدى لاستنصال الامة فاذا خالفها أنبيل من العرب اختلف وافسار واخر با الدس وجامن طرق كثيرة بقوى العضامة للهلا يدى وفيرواية ألاان مثل أهل يدى وفيرواية ألاان مثل أهل يدى وفيرواية ألاان مثل أهل يدى ومن تركها غياف ومن تخلف عنها غرق وفيرواية ألاان مثل أهل يدى ومن تركها غياف وماء ومن تخلف عنها عرائيل من دخلة غفرله وجاء عن الحسين كرم الله وجهده من أطاع الله من ولدى واتب عكتاب الله وجبت طاعت وعن ولا من العابد من رئيل المناف عنها عالما وعزا المناف الم

خاف من أمتى عدول من أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين الحديث وانتحال المطلين وتأويل الماهلين الحديث والشهر منه الحديث المشهور يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنده الى آخره و هدندا هو مستندا بن عبده البروغيره ان كل من حل العلم ولم يتكلم فيه يجرح فهو عدل

# وبابخدوه ماتهم الدالة على عظيم كراماتهم

ما من طرق عضه ارجاله مو تفون انه صلى الله عليه وسلم قال كل سبب و نسب منقطع وفي رواية مقطعهوم القيامة الا وفرواية ماح لاسبى ونسى يوم الفيامة وكولوادأم وفيرواية وكلولد أب ذان عصبتهم لا يهم ماخلا ولدفاطمة فاني أنا الوهم وعصبتهم وهذا الحديث رواه عمر رضى الله عنده العلى رضى الله عنهده المساخطب منده بنته أم كاثوم فاعتل بصغرها فقال انى لم أرد الساءة ولـكني هم ترسول الله صـلى الله عليه وسـلم يقول فذكره ثم قال فاحبيت أن يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب ولما تزوّجها قال لانساس ألاته نوني معتارسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرا لحديث وفي واية كل سبب وصهر منقطع الاسمى وسهرى وفرواية في سندها ضعيف الكل ني أم عصبة ينتمون اليه الاولدفاطمة فأنا ولهم وعصبتهم وفي واية فأناأبوهم وأناعميتهم وجاءمن طرق يقوى يعضها بعضاخلافا المازعة ابن الجوزى ان الله عز وجل جعل ذرية كلني في سلبه وان الله تعلى حمل ذريتي فى ملب على من أبي طالب وفي هـ أنه الاحاديث دليل طأهر لما قاله جميع عقق أعمم الاحاديث ولي الما المرا خصائصه صلى الله عليه وسلم ان أولاد بناته ينسبون اليه في الكفاءة وغيرها أى حتى لا يكافئ منتشر فان هاشمى غيرشر فوأولا دبنات غيره اعما ينسبون لآبائهم لاالى آباء أمهاتم وفي النارى انه ملى الله عليه وسلم قال على المنبروهو ينظر للناس مرة وللعسن مرة انابني هذاسد وسيصلح الله به بين فتنين من المسلم قال البهيق وقد سما والنبي صلى الله عليه وسلم أبده حين ولدوسما الحوته بذلك وعن الحسن بسندحسن كنت معاانبي صلى الله عليه وسلم فرعلي حربن من غرالصد قة فأحدث منه غرة فالقيم افي فأخذه ابلعام اغم قال انا آل محدلا تعللنا الصدقة (وأخرج) أبوداودواانسائي وابن ماجه وآخرون خبرالمهدي من عترني من ولدفاطمة وفى أخرى لاحدوغيره المهدى مناأهل البيت يصلحه الله في الملة وفي أخرى لاطراني المهدى منا يعتم الدن بنا كافتح بنا وروى أبود اودنى سننه عن على كرم الله وجهدانه نظر الى المدالحسن رضى الله عنه فقال انابئ هذاسيد كاسماه النبي صلى الله عليه وسلم وسحر جمن صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الحلق ولا يشهده في الحلق علا الارض عدلا وفي رواية ان عسى ملى الله عليه وسلم يصلى خلفه وصع عن ابن عباص رفى الله عنهما اله قال منا أهل البيت أردعة مناالسفاح ومناالمندر ومناالم ورومناالهدى غمذ كربعض وصف كلمن الدلائة الأول

مُعَالَ وأماللهدى فأنه علا الارض عدلا كاملتُ حورا وتأمن الهائم والسباع وتلقى الارض أفلاذ كددها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة وهدنا كحديث المهدى من ولد العمياس عمى وكحدث هيذاأى العباس عمى أنوالخلفاء وانمن ولده السيفاح والمنصور والمهدى باعهى فتحالله هه نداالا مرويختمه برجه لمن ولدله مند كل منهما ضعيف وعلى تقدير صحتهما لأنسافي كون المهدى من ولته فاطمة الذكور في الاحادث التي هي أصعواً كثر لانه معذلك فيه شسعبة من دنى العباس كاان فيه شعبة من دنى الحسس وأما هو حقيقة فهومن ولدالمسن كامرعن على كرمالله وجهه (وأخرج) ابن المارك عن ابن عباس اله قال المهدى اسمه محمد بن عبد الله و المه قد مرب عمرة بفر جالله به عن هدد والأمه كل كرب و يصرف بعدله كلجور غربى الامرمن اعده اثنا عشرو حلاستة من ولد الحسن وخسة من ولد الحسين وآخرمن غدرهم عموت فيفسد الزمان وحديث لامهدى الاعيسى من مريم معلول أوالمراد لامهدى كامل على الالحلاق الاعدى وجاعلى واية أشبه الحلق به صلى الله عليه و-لم من أهل بيته ولده ابراهيم وفي أخرى فالحمة في الحديث والسكلام والمسية وفي أخرى صححة الحسن أى في الوحه والنصف الاعلى وفي أخرى الحسين أى فما رقى وعد المهدى عن أشهوه صلى الله عليه وسلم وهم كثيرون أقواهم شها جماعة من أهدل البيت المطهر غلط فالديمامرانه يشهمه خلقالا خلقا (وأخرج الطبراني والخطيب حديث يقوم الرجل لأخيه عن مفعده الابنى هاشم فاعم لايقومور لأحدوجاعون ابن عباس بسيند ضعيف انهقال نحن أهل البيت شحرة الذبوة معتلف اللائكة وأهل بيت الرسالة وأهل بيث الرحمة ومعدن العلم وعن على وسندد ضعيف أيضا قال نحن النجباء وافراط فاافراط الانبياء وخربها خرب الله عز وجال والفثة الماغية حزب الشسيطان ومن سؤى بيننا وبين عدونا فليسمنا

### ﴿ بَابِ ا كُرَامِ الْعِجَانِيةِ وَمِن رَفِدُهُمُ لِأَهُلِ الْبِيتَ ﴾

صعان أي بكر رضى الله عنه اله قال العلى كرم الله وجهه والدى نفسى بيده افراية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى أن اصل من قرابتى و حلف عمر للعباس رضى الله عهم أ ان اسلامه أحب ليه من اسلام أبه لو أسلم لان اسلام العباس أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى رس العايد بن ابن عباس فقال له من حبابا لحبيب ابن الحبيب وسلى ريد بن المت رضى الله عنه على حنارة فقر بت له بغلة ليركم افا خد ابن عباس رضى الله عهده ابركامه فقال له خل عنك با ابن عمر سول الله فقال له حكم أن المن عمر سول الله فقال هد كذا أمر نا أن فعل بالعباء والدكم اعفه بل يديده وقال هد كذا أمر نا ان فعل باهد والمين بدين عبد الله بن حسن عمر من عبد العزين في عبد الله بن حسن عمر من عبد العزيز في عادة فق له اذا كانت لا شاحة عارس أو اكتب ما لى قاني أستحيى من الله أن براكم على الى وقال أبو بكر بن ما شلوا نالى أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عمام في حاجة لبد أن يحاجدة

على قيلهما لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان أخر من السماء الى الارض أحسالي أن أقدمهما عليه وكان ابن عباس ادا بلغه حديث عن محابي ذهب اليه فاذاراه قائلاتوسدرداء على مامه فتسفى الربح التراب على وجهه حتى يخر بخيفول الأأرسلت الى فآتمك فمقول له اسعيا سأناأ حقال تيك ودخلت فالممة بنت على على عمر من عبد العزيز وهو أمرالدينة فبالغف كرامها وقال والله ماعلى ظهر الارض أهل بيت أحب الى متمكم ولانتماحب الىمن اهلى وعوتب أحدفي تقريب السيعي فقال سنحان الله رحل أحب قوما من اهل بيت الني صلى الله عليه وسلم وهو ثقة وكان اذا جاءه شريف بل قرشي قدمه وخر جوراء م وضرب جعفر بن مليمان والى المدينسة مالكاحق حلمف سياعليه فدخل علمه الناس فأفاق فقال أشهد كم الى قد دجعلت شارى في حدل فسد لل مدد ذلك تقال خفت أن أموت فألق النبي مسلى الله عليه وسدلم فأستمى منه أن يدخل بعض أله المار رسبي والمادخل المنصور المبد سنةمكن مااسكامن ألفودمن ضاربه فقال أغوذ بالله والله ماأر تفع منها سولم عن جسمى الاوقد حعلته في حل اقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رحل الياقر وهو مفناء الكعبة هل وأنت الله حيث عبدته فقال ماكنت أعبد شيألم أروقال وكيف وأيته قال لم رو الاسار عشاهدة العيان الحسكن وأته الفسلوب بعقائق الاعان وزادعسلى ذلك مااجر السامعين فقال الرحل الله أعلم حيث يجعدل رسالاته وقارف الزهرى دنيافهام على وجهه فقال أمر من العابدين فنوط لمن وحدة الله التي وسعت كل شيّ أعظم عليك من ذنبك فقال الزهرى الله أعدلم حيث يجعل رسالاته فرجع الى أهله وماله وكانه شأمن اسماعيل دؤدى ربن العابدين وأهل يبتمو بالمن على ففرله الوليدوأ وقفه للناس و كان أخوف ماعليه أهل البيت فرعلهم الم يتعرض له أحدمهم فنادى الله اعلم حيث يعول رسالاته

### ﴿ إِن مَكَا فَأَتِه صلى الله عليه وسلم لمن أحسن الهم

رأخرج) الطبرانى حديث من صنع الى أحد من ولد عبد المطلب يدافل يكائمه م الى الدنيافه لى مكافأ ته غدد الدالقينى و جاء يستندف عيف أربعة أنالهم مشفع يوم الفيامة المدرم لذريتى والقياضى لهم حواتيهم والساعى لهم في أمورهم عسد مااضطر وااليه والحب لهم بقلبه ولسانه وفي رواية في سندها كذاب من اصطنع صنيعة الى أحدد من ولد عبد المطلب ولم يحازه علم بافانا أجاز به علم الدالقينى يوم القيامة وحرمت الجنة على من ظلم أهل بيتى و آدابى في عتربي

# ﴿ باباشارته سلى الله عليه وسلم عاحسل لهم من الشدة بعده ﴾

ول صلى الله عليه وسلم ان أهل لاتى سيلة ون عدى من أمنى فتلا وتشريدا وان أشد قومنا للنا بغضا بنوا من الفيرة و بنو مخزوم صحيحه الحاسب مواعد ترس بأر فيه من شده فه

الجوهور (وأخرج) ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم رأى فتية من بنى هاشم فاغرورة ت عيثاه فسئل فقال انا أهدل بيت اختار الله انسا الآخرة عسلى الدنيا وان أهدل بيتى سسيلة ون بعدى بلاءو تشريد او تطريد الحديث (وأخرج) ابن عساكر أوّل الناس هلا كافريش وأوّل قريش هلا كاأهل بيتى وفى رواية فسارة الناس بعد هم قال بقاء الحمار إذا كسر صلبه

### وباب التعذير من بغضهم وسمم

ر خبرمن أبغض احدامن أهل بيتي حرم شفاءتي وحديث لا يبغض نا الامنا فن شقى وحديث من مات على نفض آل محدما موم القيامة مكتوب بن عينيه آبس من رحة الله وقال الحسن من عادانا فلرسول الله على الله على وسلم عادى وصعائه صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى يده لاسغفناأهل البنتأحد الاأدخله الله النار وروي أجدوغيره من أغضاهل البيت فهو منافق وفيروا بة نغض بني هائم نفاق وجاعن الحسن سندضعيف الألث و هضنا فانرسول الله ملى الله عليه وسلم قال لا يبغض ناولا عدد فاأحد الاذبدعن الحوض وم القيامة دسيالم من النار وفي رواية من أنغضنا أهدل البيت حشره الله يهود باوان شهد أن لا اله الا الله لحكن سندهامظلم ومن ثم حكم ابن الحورى كا مقبلي وضعها وصم المه سلى الله عليه وسلم قال يادى عبدالطلب انى سألت الله أسكم ثلاثان شت قائم كم وان يمدى ضالكم وان يعلم جاهلكم وسألت الله أن مع على مرما و نحراء ورماء فلوأن رحلام فن أى من المه فن وه ومف القد مين بين الركن والمقام نصلي وصام ثم اتى الله وهو يبغض آل بيت محد صلى الله عليه وسلم دخل النارو ورد منسب أهل بيتي فانمار تدعن الله والاسلام ومن آذاني في عترتي فعلمه لعثة الله ومن آذانى في عترتى فقددآ ذى الله ان الله حرم الحنة على من ظم أهل بيتى أوقاتلهم أواعان علم أوسهم بأيها الناس ال قريشا أهدل المانة فن بغاهم المواثر كبه الله عز وجل المخريه م تين من يرده وان قريش أهانه الله خسمة أوسمة لعنتهم وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمذب فدرالله والمتحدل محمارم الله والمستحل من عمرتي ماحرمالله والتبارك لاستة

## ﴿ خاء ـ قلى أمورمه ـ مة ﴾

(أولها) يتعين ترك الانتساب البه صلى الله عليه وسلم الا يحق فني المجارى ان من أعظم العرى أن يدعى الرحل المحق في المجارى النامين أعظم العرى أن يدعى الرحل المحق في المحتور وي أيضا ليس من رجل الدعى لغب أبه وهو يعلمه الاكفر و روى أيضا من الدعم المحتور وي جاعمة أحاديث أخران ادعاء نسب بالماطم العندة الله والمدل كفر أى لانعم و أوان استحدل اويؤدى اليه و من هما توقف كمرمن فضا ما العدل عر الدخول في الانساب ثبو تا أوان النام السيمانسب أهدل البيت الطاهر المطهر فضا ما العدل عر الدخول في الانساب ثبو تا أوان شفاء لاسمانسب أهدل البيت الطاهر المطهر

مهن قوم يبادر ونالى اثباته بادني قرينة مرحة يموّهه يسألون عنها بوملا ينفعمال ولابسون الامن أنى الله بقلب سليم (ثانها) اللائق باهدل البيت المكرم المهران يجروا على لهر يقة مشرفهم وسننه اعتقادا ومم لاوعسادة وزهدا وتقوى ناطرن الى قوله تعالى انأ كرمكم عند دالله أتفاكم والى قول مشرفهم صلى الله عليه وسلم وقد سئل أى الناس أكرم قال أكرمهم عندالله أتهاهم لله ثمقال خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا وقال ابن عباس ليس أحدر اكرم من أحد الابتقوى الله وقال مدلى الله عليه وسلم كاعند أحمد الأبى ذر انظرفانك است مخسره من احمر ولا اسودالا أن تفضيله بتفوى الله وله واغسره باأيها الناس انربكم واحدد وانأما كمواحد ألالامض اهربي على عدمي ولالاسودعلي أحمرا الابالتةوى خيركم عنددالله أتقاكم لله وللطمراني المسلون اخوة لافسل لأحدعلي احد الا بالتقوى وصع على نزع فيه انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمكة فكان من جملة خطبته ماأيها الناس ان الله ود أذهب عندكم عبية الحاهلية اى فتح أوله وكسره و وما ظمها أى عطف تهسيراآبا أهاها لناس رجلان رجل برتي كريم على الله ورجل شقى هـ ين على الله ن الله به ول باأيها النماس اناخلفنا كممن ذكر وأنثى وجعلنا كمشعو باوقبائل لتعارفواانأ كرمكم عندالله اتقاكم الالله عليم خبير ثمقال أفول فولى هذا واست ففرالله لى ولكم وفي رواية سددها حسن اينتهين أقوام يستخرون بآبائهم الذن ماتوا انماهم فحم جهنم أوابكون أهون على الله من الحمل الذي مدهده اللراء أنفه أي مدحر حدان الله قداد هب عنسكم عبية الحاهلية انماهو وومن تق وفاجرشق الماس كاهم بموآدم وآدم خلق من تراب ولمسلم ان الله لا ينظر الى صوركم وأموا اسكم واسكن ينظرالى تلو بكم وأعما اسكم ولأحدان أنسا بكم هذه ايستجسبة على أحدكا ـ كم موآدم لس لأحد على أحد فضل الابدى أوتفوى ولاين جربرو لعدي الناس لآدمو حواء ان الله لايه أله كم عن احدابكم ولاعن انساب حموم القيامة الاعن أعمالكم انأ كرمكم عندالله انفاكم ولابن لالوالع كرى الناس كايم كأسنان المشطوانا يتفاضاون بالعافيةأى كالهممتساورنف الصور واغمانة فاوتون الاعمال فلا يصانأ حد الارى النامن الفضل ماترى له ولأبى يعلى وغيره كرم المؤمن ديه ومروعة عقله وحسبه خلقه وقال عمر للفخر بآبائه بقوله انان نطعاء مكة كدئها وكدائها ان مكن لك دس فلك كرموان بكن الثاعقل فلك مروأة وان يكن الامال فللتشرف والافانت والحمار واع وصع حديث من أنطأته عمله لميسر عه نسبه وروى الطبراني ان أهل يبتي يرون المم أولى الناسبي وايس كذلك انأولى النه سبي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا وروى الشيخار ان آلأبي فلان ليسوالى بأوليا المعاواي الله ومالح المؤمنين زادالبخارى تعليقا ولكن الهمر حمسأ بلها ملالهاأى سأصلها بصلتها التي تذبعي اهاوا قتصرا اطبراني في معمدا الكبر ملفظ ان اسي طالب عندى رحماساً بله الملالها وكذا وقعت هده الرواية عند مسدلم في صحيحه وهي محمولة على غدير

السلممهم والافتهم على وجعفر رضي الله عنهما وهمامن اخص الناس به صلى الله عليه وسلم لمالهمامن السابقة والتقدّم في الاسلام ونصرة الدين بل في حديث وردموة وفاوم فوعاصالخ المؤمنين على كرم الله وجهدقال النووى ومعنى الحديث انواى من كانصاطا وان بعدمني نسمه وقال غيره المعنى انى لا أوالى احدامالفرامة وانماأحب الله الماله من الحق الواحبء لي العباد وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى وأوالى من والى الاعان والصلاح سواء كانوامن ذوى رجى أملاولكن ارعى لذوى الرحم حقهم فأصل رجهم وهدذا يؤيد ماورد آل محدكل نقى ومن ثم لما قال هاشمى لأبي العيناء تفض مني وأنت تصلى على في كل صلاة في قولك اللهم صل على محد وعلى آل محد قالله انى أريد الطيبين الطاهر بن واست منهم ورؤى انصارى في النوم فقيل له مافعل الله بك قال غفر لى قيل عاد اقال بالشبه الذي بني و بين الني صلى الله عليه وسلم قيرله أنتشر مف قال لاقير فن أن الشبه قال كشبه الكاب الى الراعي قال ان العدم راوي ذلك فاقته مانتسامه الى الانصار وقال غره أولقه مانتسامه الى العملم خصوصاعلم الحديث افوله ملى الله عليه وسلم أولى الناس في أكثرهم على صلاة اذهم أكثر الناس عليه مسلاة صلى الله عليه وسدلم وتنبيه كم تسدك بالآية والاحاديث السابقة من لم يعتبرا الكفاءة في النكاح واعتبرها الجمهور ولأشاهد فهادكرلانه بالنسب فالميفع فى الآخرة وليس كلامنا فيه انحا الكلام في أن النسب العلى ملى يفتخر مهذو والعقول في الدنيا أولا ولاشك في الافتخار مه وان من اجبرهاو اماعل نكاح غبرمكافئ الهافي النسب يعدد النيخسا لحقها وعار إعلما ولسلاح الذرية ينفع في الآحرة فقد صحء وابن عباس رضى الله عنم ما في قوله تعمالي ألحقنا تهم ذرياتهم انه قال ان الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته يوم الفيل قوان كانوا دونه في العمل وصمعنه أدضا فى قوله تعالى وكأن أنوهما مالا أنه قال حفظ أرصلاح أنويهما وماذ كرعه ما سلاحا وقال سعيد ان حسر مدخل الرحل الحنة في قول اس أبي اس أبي أن ولدى أس رجى في قال له انهم لم يعملوا مثل عملك فية ول كنت أعمل لى واهم فيفال لهم ادخلوا الجنه مُ فرأ جنات عدن يدخلون اومن صلحمن آبائهم وأرواجهم وذرياتهم فاذانفع الأب المالح معانه الساسع كاقيل فى الآية وعموم الدرية فأيالك بسديه الانبيا والمرسلين بالنسبة الحذريته الطيبة الطأهرة المطهرة وقدقيل ان حمام الحرم انماأ كرم لانه من ذرية حمامت من عششتا على غار فو رالذى اختفى فيه سلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة لله بحرة (وقد حكى) التقى الفاسي عن رهض الأئمة اله كان يبالغق تعظيم شرفاءالمدينة النبو يةعلى مشرفهم ومشرفها أفضل الصلاة والسلام وسدب تعظيمه لهم أنه كان منهم شخص اسمه مطهرمات فتوقف عن الصيلاة علمه الصيحونه كان ملعب بالحمام فرأى النبي صلى الله علمه وسلم فى النوم ومعه فالهمة ابنته الزهراء رضى الله عنها فاعرضت عنه فاستمط فها حيتي افيلت عليه وعاتبته قائلة له مايسم جاهنا مطيرا (و-كي أيضا) فيترجة صاحب مكة الشريف أى غي مجدن أى معد حسن بي على وقتادة الحسدى أنه الم

ات امتنع الشيخ عفيف الدين الدلاصي من العسلاة عليه فرأى في المنام فالحمسة رضي الله عنها وهيمالمسحدا كحرام والثباس يسلون علها وانه رام السلام علها فأعرضت عنه ثلاث مرات فتحامل إعلما وسألهاعن سبب اعراضها عنه فقالت عوت ولدى ولايصلى عليه فتأدب واعترف بظله بعدم الصلاة عليه (وحكى التقى القريري) عن يعقوب المغربي انه كان بالمرينة النبوية فى رجب سنة سبع عشرة وشما غائه فقال له الشيخ العابد عماد الفارسى وهما بالروضة المكرمة ان كنت الغض أشراف الدنة بني حسن النظاه رهم بالراض فرأيت وأنا نائم تحاه القبر الشهريف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوية ول ما فلان ما سمى مالى أراك تبغض أولادي فقلت حاش للهماأكرههم وانما كرهتمارأ يتمن أعصهم الميأهل السنة فقال لى مسئلة فقهية أايس الولدا لعاق يلحق بالنسب فقلت بلى بارسول الله فقال هـ ذا ولدعاق فلما انتهت صرت لاالقي من بني الحسدين أحد االامااغت في اكرا ، ه (وحكي) أيضاعن الرئيس الشهس الممرى قالسارا لجمال محودا المجمى المحتسب ونقرا مهوائباء مهوأ نامعه الى بيث السيد عبد دالرحن الطباطى فاستأذن عليه فخرجو عظم عليه مجى المحتسب اليه فقال له ماسيدى حاللى قال عادا ما ولا نافقال انكلا جلست المارحية عند السلطان الظاهر برقوق فوقى عزد لل على وقلت فى نفسى كيف محاس هذا فوقى فلما كان الليل رأدت في منامى الذي صلى الله عليه وسلم فقال يامحودا تأنف ان تحلس تحت ولدى فبكي الشريف عند ذلك وقال بامولا نامن أناحتي مذكر في النى صلى الله عليه وسلم و بكي الحماءة ثم سألوه الدعاء وانصر فوا (وحكى) التقين فهد الحافظ الهاشدمي المكقال جاءني الشريف عقيل من هميل وهومن الأمراء الهواشم فسألبي عشاء فاعتذرت اليه ولمأفعل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى تلك الليلة أوفى غيرها فاعرض عنى فقلت كيف تعرض عنى ارسول الله وأناخادم حدد مثك فقسال كيف لا أعرض عناث و بأتيك ولدمن أولادي يطلب العشاء فلم تعشمه قال فلماأصيحت حثت الشربف واعتمذرت الممه سنت اليهجما تيسر (وحكى) الجمال عبدد الغفار الانصارى المعروف بابن في حين أمنجم الدىن بن مطروح وكأنت من الصالحات قالت حصل لنا غلاء مكة اكل الماس فيه الملود وكناغانية عشرنفسا فكأنعه لمقددار نصف قدد منتكني به فاعاأر سع عشرة قطعةمن لدقيق ففر ورجىء شرة على أهرمكة وأبق لناأر رمة فنام فانتبه يكي فقلت له ما بالله قال رأيت الساعة فاطمه الزهراء رضى الله عنها وهي تقول لى ماسراج تا كل العروأ ولادى حماع فَهُضَ وَفُرِقَ مَا بِقَ عَلَى الْاشْرَافُ وَيَقْيِنَا بِالاشْيُ وَمَا كَنَا نَفْدُرُ عَلَى الْقَيَامُ مِن الحِوع (وحكي) المقريزىءن المعزين العزقاضي الحنابلة وكان من حلساء الملك المؤيد انه رأى نفسه كانه بالمسجد النبوى وكأن الفيرااشر ف الفيح وخرج الني ملى الله عليه وسلم وجلس على شفيره وعليه ا كمانه وأشارالي مد ونقوت المه حتى دنوت منه فقال لى قل المؤيد يفرج عن عجلان يعني ابن سعيدأمرااد ينةوكان عبوساسنة اثنين وعشرين وغاعانة قال معدت المؤيدوأ خبرته وحلفت

لهانى مارأ بتعلان هذا قط فلاانقضى المجلس قام بذفسه الى مرماة النشاب تم استدعى عدلان من الرجوافرج عنه وأحسن البه قال التق المفريزي وعندى عددة حكامات صحيحة مثل هذا في حقيبتي الحسن و بني الحسين فايال والوقيعة فع موان كانواء لي أي مألة لان الولدولد على كل حال صلح أو فير (قان)ومن غريب ما انفق أن السلطان ولم يعينه كل الشريف مرداح اب مقبل بن مختار بن مقبل بن معد بن راج بن ادر إس بن حسن بن أبي عزيز من قتادة بن أو يس ابن مطاعي الحدى حتى تفقأت حدقتا موسالنا وورم دماغه وانتفخ وأيتن فنو جه رهد مدّة من عماه الى المدينة و وقف عند الفيرالم كرم وشكاما به و بات تلك الله لة فرأى الذي سلى الله علم وسلم كمسم عيفيه مده الشريفة فأصبح وهو يبصر وعيناه أحسن ما كانتاو اشتمر ذلك في الدينة م قدم الفاهرة فغضب السلطان طمناه المان من الحلوة جابوه فأق ممت عنده البينة العادلة أنهم شاهدوا حدقتيه سأثلني والمقدم الدينة أعمى تماصح بمصروحكى رؤياه فسيصين ماعند المطان (وأحرني) بعض الاشراف الصالحين عن أجمع على صعة نسبه وصلاحه وصلاح آمائه قال كنت المدينة الشريفة فرأيت شريفا عند مكاسيا كلمن طعامه ويلبس من ثيامه فاشتد انتكارى على ذلك الثمريف وساءاء تفادى فيسه فيت عقب ذلك فرأ يث النبي صلى الله عليه وسلم جالساني مجلس حافل والناس محيطون به صفا وراعمف وأنافي حملة الواقفين داخل الحلفة وأذاأناأهم فائلا يقول ووعال أحضروا الصحفواذا بأوران على رسم مايكنب فهاهراسيم السلاطين جيء بهماووضعت بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أنسان بين مذبه يعرضها على النبي صدلى الله عليه وسدلم غريه طه الاربابها كل من طلع اسمه يعطى صيفته قَالَ فأوّل صحيفة عظيمة أخرجت واذابدلك الشريف الذي المكرت عليه ميذادي باسمه فريج من حشوا الملقة حتى انتها عليه والنبي ملى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطى صيفته وأخذها وولى فرحامسر وراقال فذهب عن فلي حميم ماكان فيسه على دلك الشريف واعتقدت فيهو المتبتقد يمه على سائر الحاضرين أى ريان ان اكاهمن طعام ذلك المكاس اغما كان للضرورة التي تحل اكل المبتة (ومن ذلك) ما أخير ني مه بعض أكابرأشراف اليمن وصالحهم لماوقع من أميرا لحاج الفاجر الفسد المذموم المخذول مأسوات له نفسه الخبشة من الهجوم على السميد الشر يف صاحب كقصد أبي غي زادتر قيمه وعلق وبيته يمني يوم عيد التجرابةنله هووأ ولاده في ساءة واحدة أعادهم الله من ذلك فظفر واله وأرا دوا فتله وجيع حنده الكنه أعى السبدأ باغى خشى على الحجاج ان يقتلواعن آخرهم فلا يفضل منهم عقال فأمسك عن قتاله عمد هب ليلة النفرالي مكة والناس في أمر مربع فلم يردد ذلك الجيار الاطغيانا فنادى انالشر يف معزول فلاسمعت الاعراب بذلك سقطواعي الحاج ونه وامهم أموالا لا تعدوعزمواعلى نهب مكة بأسرها واستنصال الجياج والامير وجنده فركب الشريف جزاه الله عن المسلسين خسيرا والمنف في العرب الجراح وقتل البعض فحمدوا واستمر ذلك الجباريمكة

والناس فيأمرم يجحمت عطلت اكثره ناسك الحجوا لجماعات وقاسوا من الحوف والشذ مالم يسمع بمثله تمرح لذلك الجماروهو يتوعدا اشريف بانه يسعى في باب السلطان في عزله وقتله وكالذلك كلهسنة غمان وخمس وتدعما تة قال ذلك الشريف فحرحت من مكة في تلك الامام الى حدة وأنا في غارة الضرق والوحل على الشر يف وأولاده والمسلمن فلما قريت من جدة قبيل الفحر نزلت أستر يحساعة حتى يفتحسو رهافرأيت في النوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه على كرمالله و جهه وفي مده عصامعه وحدة الرأس وكانه يضرب عن السديد الشريف أبي غي و تقول لى أخره بانه لايمالى بمؤلا وان الله ينصره علم ها مض الامدة يسيرة واذا الخيراتي من ماب السلطان نصره الله وأيده فعاية الاجلال والتعظيم السميد الشريف فنصره الله على ذلك المفسدومن أغراه على ذلك وعادأ مر المسلسين الى ماعهدوه من الامر الذي لم يعهد في غـ س ولايتمه وأخبرني يعض الناس انهرأى يوم المتحرفي تلك الشدة المدركات والدأى عيوكان السيدس كات يترحم بالولاية راكبافرسا عظيمة ومعسه السيدالجليل عبدالفادرا للداني على فرس أخرى فقال مامولانا السيدس كأت الى أن أنت ذا هب في هذه الهمة العظممة فقال الى نصرة السدد أي غي وكانت تلك الرؤية موافقة اله-عوم ذلك الماحز فحدله الله وخيبه ورأى الناس في هذه الواقعة المحيمة الغريبة من المنامات الشاهدة بسلامة السميد أي نمي وأولاده مالا يحصى فلله الحمد على ذلك (وأحبرنا) ان يعض صلحاء المن حج بعياله في المحرفلما وصلوا حدة وفقيهم المكاسون حتى تحت ثياب النساعفا شعبة غضبه فتوحه الى الله في صاحب مكة السيد محدين بركات رحمه الله تعالى فرأى النبى سيد الله عليه وسلموهو يعرض عنه فقال لمذا بارسول الله قال أمار أيت و الظامة من هو أطلم من ابني هذا فانتبه مرعوباو تاب الى الله ان يتعرض لاحدهن الاشراف وانفعل مافعل (وحكى) بعض الصالحين ان ماجرابيصر أخذ شر مفة قهر الينجر بما وكان أخص الناس بالسلطان وأفر بهم عنده فال فتحمرت لان العشاء فدصليت ولميبق الاالاقدام على ذلك الامر فتوسلت يبعض الصالحين فلم يمض الايسير واذا الطلب جاء اليه من السلطان فأخذوه وخرجت الشريفة سالمة وكان في للث الاحدة هـ لاك ذلك الفاحرعاجلا بمركة تلك الشريفة (وحكى لا ، بعض طلبة العلم) الدانساناء منة فاس ثمت علمه القتل فأمربه القاضي ليقتل فأرسدل الملطان وهو يقول للقاضي لاتفتله فاني رأبت النبي صدلى الله عليده وسدلم يقول لا تقتلوه فقال القاضي لا يدمن قتله اأراده في البوم الثاني فأرسد ل السلطان يقول رأيت الذي صلى الله عليه وسلم قائلا دلك ثانيا فلم يسمع القاضي وأراد قتله في اليوم التا الشفارس السلطان يقول رأيت النبي فاثلا ذلك ثالث فغلب الفياضي وقال لانترك الشرع بالمنسام وانتكر رفدهب مه ايقتل واذا انساب تعر رلولي الذم وقد كان الناس عير وافيه الايعفوفلم بعف فبمعرد أن كامه العفوعفا فبلغ السلطال فأمر بالرحل فأحضر الهسه فقبال أصدد فني ماشأنك فقبال نعم فتلت من أثبت على قتله المكنى كنب أناوهو أأ

للى شر ب فأرادان يفعر شر يفقف عنه فلم يمتنع عنها الابقتله فقتلته دفعا عن الزناج افقال له السلطان صدقت ولولاذ لكماما يت الذي صدلي الله عليه وسدلم ثلاث مرات وهو يقول لي لاتقتلوه (ثااثها) اللائق بواجب حقهم وتعظيمهم وتونيرهم والتأدب معهم الدينزلوا منازلهم وأن يعرف لهم شرفهم وان يتواضع لهم في المجالس فان لحم واكرامهم اثرابينا (منه) مارواه النجمين فهددوا لمقريزى الناهض القراء كالناذا مردفه مرتمر تنرلنك فرأخذوه فغلوه تُمَا لِحُمْ صلوه الآية وكر رها قال فبينا أيانا عُرايب الني ملى الله على وهو جالس وتمرلنك الىجانسة قال نهرته وتلت الى هذا ماء دوّالله وأردت ان آخذه مده واقهمه من جانب النبي سلى الله عليه وسلم فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم دعه فانه كان يعب ذريتي فانتها فزعا وتركت ماكنت أقر وعلى قبره في الخلوة (وأخبر ) الجمال المرشدي والشهاب المكوراني أن اعض الماعتر لنك أخبرا له الممرض تمرانك مرض الموت اضطرب في اعض الايام اضطرابا شديدا فاسودوجهــه وتغــــرلونه ثمافاق فذكر والهذلك فقال ان ملائــكة العذات أتوني فحاء رسول اللهصلي ألله عامه وسلم فقال الهم اذهبوا عنه فأنه كان يحب ذريتي و يحسن المهم فذهبوا واذانفع عهم هذاا ظالم الذى لاأظلم منه فدكمف رغيره وينبغى انبرادفي اكرام عالمهم وصالحهم فقددروي أنواهم حدديثان الحكمة تزيدالشمريف شرفاو ترفع العبد المملولة حتى معلس في عالس الماول واحذر الافراط في حبم ففد قال صلى الله عليه وسلم كار واه أحد بن منيع وأبو يعلى حديث تاعلى يدخدل النارفيك رجلان محب مفرط أى بتخفيف الراء ومبغض مفرط أى أشدمدالرأء كلاهما في السار وماأحسن قول زين العابدين رضي الله عنهوعن أهدل سته باأيماالناس أحبوناحب الاسلام فابرح باحبكم حيق صارعله ناعارا وقال مرة أخرى باأهدل العراق أحبونا بحب الاسدلام في زال حبكم بناحتي مارسبة وأثني قوم علمه فقال ألهم ماأجرأكم أوأكذبكم على الله نحدن من صالحي قومنا فحسناان نكون من مآلحي قومنا وفال وضههم سألته وجماعه فمن أهل البيت جلوس هل فيكم من هومفترض الطاعة قالوامن قال أن فيماهذا فهووالله كذاب وقال الحسن بن الحسن بن على رضى الله عنهم لرحه ل عن يغلوفه-م و محكم أحمونالله فان أطعنا الله فاحبونا وان عصينا الله فالغضونا قولوا فهذا الحدق فانه أبلغ فيماتر مدون ومحن نرضي الممندكم وفائرة كالدخرز مدبن زن العابدين على من الحسين رضى الله عنهم على هشام بن عبد الملك فسلم عليه ما لخلافة وتكام فشي منه فقال أنتاراجي للغلافة المنظراها وكيف ترجوها وأنتاب أمة فقال ماأم يرالمؤمنين ان تعميرك ا ماى مأمى لدس سوا مافان شئت أجبت ل وان شئت أمسكت قال رل أحب في اأنت وحوادك قال انه المس أحدد أعظم عند الله عز وجل من ني اعتمالله رسولا والوكانت أم الولد تقصر به عن الوغ الانبياء والرسل لم يبعث الله اسمعيل بن ابراهيم عليهما السلام وكانت أمه مع أم اسعى كأمى مع أمسل ولم عنعه ذلك ان يبعثه الله نبيا وكان عندر به مرضيا وكان أيا العرب وأباللهم

النبيين وخاتم المرسلين والنبوة أعظم من الحلافة وماعلى رجل بأمه وهوا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن على بن أبي طالب ثم خرج مغضبا ولما ولى السفاح و ردعليه وأسمى وان بن الحميد الطائى نبش هشا ما بالرصافة وصلبه وحرقه بالنار خريقه ساحدا وقال الحميد لله قد دقتلت بالحسين على رضى الله عنهد ما ما ثنين من بني أمية وصلبت هشا ما بن يد بن على وقتلت مروانا بأخى ابراهيم اه

نقل من كتاب المختار في مناقب الاخبار الشيخ الامام العالم العلامة أبي السعادات بن الاثير رحمة الله توبالي عليسه قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال انا با المرااصديق رضى الله عنه خرج الى المين قبل ان بعث النبي سلى الله عليه وسلم قال فنزات على شيخ من الازدعام قد قرأ السكت وعلم من علم الناس علما كثيرا وا تتعليه أن بعمائة من الاعتبر سنين فلمار آنى قال احسبات حرم اقال أبو بكر قلت العما الأمن أهل الحرم قال واحسبات تعما قلت زعم المام تهم النبي من المن تيم المن تيم المن تيم المن تيم المنافقة المنافقة المنافقة على أمر وقلت والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الاماخي على قال أحد في العلم المنافقة الاماخي على قال أبو بكر فك شفت له عن المن وأى شامة سودا وقوق سرتى فقال عمد في المنافقة الاماخي على قال أبو بكر فك شفت له عن المن فرأى شامة سودا وقوق سرتى فقال في المنافقة الاماخي على قال أبو بكر فك شفت له عن المن فرأى شامة سودا وقوق سرتى فقال أبد من المنافقة الاماخي على قال أبو بكر فك شفت له عن المن فرأى شامة سودا وقوق سرتى فقال أبد من المنافقة الاماخي على قال أبو بكر فك أمن فاحد أره قلت وماهو قال المنافقة ال

أَلْمِرَأَى قد وهنت معاشرى \* ونفسى أسبحت في الحي مأمنا حيدت وفي الايام للرء عبرة \* ثلاث مئين ثم تسعين آمنا

وذ كرأ بيا تاعده منها

وفد خدت منى شرارة قوتى \* وألفيت شيخالا أطبق الشواحنا فارات ادعوالله فى كل حاضر \* حلات به سرا و جهرا معالنا في رسول الله عدى فاذى \* على دينه أحباوان كنت واكنا

قال أبو بكر ففظ ترصيته وشعره وقدمت مكة و بعث الذي سدلى الله عليه وسلم فاعنى عقبة ابن أبى معيط وشيبة بن ربعة وأبو جهل بن هشام وصناديد قريش فقلت الهم هل نا بتكم نائبة أوظهر فبكم أمر قالوا يا أباد كراً عظم الخطب وأجسل النوائب يتيم أبى طالب يزعم انه نبى ولولا أنت ما انتظر نافاذ قد حدث فانت الغاية والحكفاية فال أبو بكر فصر فتهم على حس ومس وسألت عن الذي حلى الله عليه وسلم فقيل انه في منزل خد يجة فقر عت عليه البافر ج الى فقلت يا محد

فقدت من منازل أهلا واته موك الفتنة وتركد دن آبائك وأحدادك قال باأبامكم انيرسول الله الدكوالى الناس كلهم فاحمن مالله فقلت ومادليلا على دلك قال الشيخ الذي اقيته مالهن فقلت فكم من مشايخ الميت بالمين واشتريت وأخذت وأعطيت قال الشيخ الذي أفاد لـ الاسات فقلت ومن خـ برك بما يا حبيبي قال الملك العظيم الذي نبأ الانبياء قبلي قات مديد فانا أشهد أدلااله الاالله وانكرسول الله قال أبو مكرفا نضرفت ولاسلا يتها أشدسر ورامن رسول الله صلى الله عليه وسلمى اه قال سفياد الثورى من فضل عليا على أبي تكرو عرفة دعام مارعات من فضله علم مأوقال أجاير بن عبد الله قال لى محدين على عليه السلام بأجابر بلغني ان أقواما بالعراق ينناولون أبابكروهم ويزعمون اغم يحبوناو مزعمون انى أمرتهم بذلك فبلغهم انى الى اللهمهم برىء والدىنفسى يسدملو وايت لنقر بتبدمائهم الى الله عزوجل وقال سليمان كنتءند عبدالله من الحسد من حسن فقال له رحل أصلحك الله من أهل ملتنا أحدد سَبغي ان نشمدك عليه بشرك فال نعم الرافضة اشهدائهم مشركون فكيف لا يكونون مشركين ولوسا الهم أأذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا زمم وقد عفرالله له ماتقدّم من ذنمه و ماتأخر ولوقلت لهم أذنب على رضى اللهء عدلة الوالاومن قال ذلك علمه فقد كفر وقال مجمدين على بن الحسن من فضانا علىأبي بكر وعرفقد برئ من سنة جِدْ ناونحن خصماؤه عندالله وقال على بن أبي لما ابرضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمأتى قوم لهم نمز يقال لهم الرافضة أين لقيم ما فتلهم فانهم مشركون قات ارسول الله وماالعلا مقفهم قال يقرظ ونك ساليس فيك ويطعنون على السلف الا ولوقال على بن أبي طالب رضى الله عنه قال الني صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قومية اللهم الرافضة برآمن الاسلام عجب الاعمان والمعرفة بأن خدرا لخلق وأفضلهم وأعظهم منزلة عندالله بعدا لنبييز والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكرالعديق عبد الله بن عُمان وهوعتيق بن أبي ها فقرضي الله عنه ونعلم انه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على وجه الارض أحد بالوصف الذى قدمناذ كره على غيره رحمة الله عليه غمن عدده على هدذا الترتبب والصفة أنوحفص بمر من الخطاب رضى الله عنسه وهو الفاروق ثممن يعدهما علىهذا الترتيب والنعث عثمان بن عفان وهوأ يوعيدالله وأنوعمر و ذوالنورى تم على هددا النعث والصفة من بعدهم أبوالحسن على بن أبي طالب وهو ألانزع البطين مهروسول الله رب العالمين ماوات اللهو رجمته وبركاته عليه وعلم أجعين فجهم ومعرفة فضلهم قام الدن وتمت السنة وعدات الحجة ونشهد العشرة بالحنة رلاشك ولااستثناء وهم أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أنو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزير وسعد وسعيد وعبدالرحن ينعوف وأبوعبيدة بنالجراح فهؤلا الانتقدمهم أحدفى الفضل والحبرونشهد لمكل من شهدله رسول الله صلى الله علميه وسلم بالجنة وان حرة سيدا شهدا و جعفرا لطمان في الجنة والحسن والحسين سديدا شدياب أعل الحنة ونشهد لجميد عالمها جرين والانصار

بالرضوان والتو بة والرحمة من الله لهـم ثم بعـدذلك نشهد لها تشة رضى الله عنهـا منت أبي .كمر الصديق رضى الله عفهما انوا الصديقة الطاهرة المرأفس السماعلي اسان حمر دل أخبارا من الله متلوافي كتابه مثبتا في صدور الامة ومصاحفها الى بوم القيامة وانهاز وحة الرسول صلى الله علمه وسلم فاضلة وانهاز وحته وصاحبته في الحنة وهي أم المؤمنين في الدنساو الاحرة فن شك فى ذلك أوطعر فده أوتونف عنه فقد كذب مكماب الله وشك فع اجاء مرسول الله صلى عليهوسلم وزعم الممنء دغيرالله قال الله تعالى بعظكم اللهان تعودوا لمثله أبداان كنتم مؤمنين فمن أنكرهذا فقدبرئ من الايمنان ونحب جيم أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم على مراتهم ومنازاهـم أوّلا فاوّلا ونترجم على أبي عبد الرحن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبةز وجةرسول الله على الله عليه وسلم خال المؤمنين أجعن كاتب الوحى وبذ كرفضائله ونر وى ماروى فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن عمر رضى الله عهم اكنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليه وسه من هذا الفير حرامن أهل الحنة فدخل معاو يةرضى الله عنه فقعلم ان هذا موضعه و نزلته متحب فى الله من ألهاءه وان كان بديدا منك وخالف مرادك في الدنما وتبغض في الله من عداء ووالى أعداء وان كان قر ما مندك ووافق هوال \* نقل من كتاب الغنمة لطالبي الحق عز وجل تأليف الشيخ الامام العالم العلامة القطب الرباني أى صالح عبدا القادر الحدلي نفعنا الله سركنه في الدندا والآخرة وفده وقدروى عن المامنا أي عبد الله أحد من محد بن حنبل رحمة الله عليه رواية أخرى ان خلافة أي . كروني الله عنسه ثبتت بالنص الحدلي والاشبارة وهومذهب الحسن البصري وحماعة من أصحاب الحديث رضىالله عنهم وجههذه الروايةمار وى عن أبى هر يرةرضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال الماعر جي سألت ربى عز و حل ان يجعل الحليفة من اعدى على من أبي لما احد فقالت الملائمكة مامجدان الله رفعل مارشاء الخليفة من دعدك أبو مكرو قال صلى الله عليه وسلم في حداديث الزعمر رضي الله عنه - ما الذي بعدادي أبو بكر لا يثبت روادي الانلدلاوفيه ولايكاثرأهم لاابدع ولايدانهم ولايسلم علهم لان امامناأ حدين محدين حنبل رحمة الله عليه قالمن سلم على صاحب بدعة فقد أحبه لقول الذي صلى الله عليه وسدلم أفشوا السلام يندكم تحابوا ولايجا اسهم ولابقر بمنهم ولايهنهم في الاعداد وأوقات اسر ورولا يصلى علهم اذا ماتوا ولايترحم علىهم اذاذكروا بلايبايهم ويعاديهم فيالله عزوجل معتقدا محتسبابذلك التواب الجزيل والأجرال كبهر وروىءن الني ملى الله عليه وسلم اله قال من نظر إلى صاحب بدعة بغضاله في الله ملأ الله قلبه مأمنا واعماناً ومن انتهرصا حب بدعة آمنه والله يوم الفزع الاكبرومن استحة مرصاحب بدءة رفعه الله في الحنة مائة درجة ومن اقعه ما لشر أويما يسره فقد استخف بمناأنزل الله عدلى محد صلى الله علمه وسلم عن أبي المغيرة عن ابن عباس رضى الله عنهما فه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله عز وجل ان يق ل عمل صاحب بدعة حتى يدع

بدعته وقال فضيل ابن عياض رحمه الله تعلى من أحب مساحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج فو رالا بمانه من قلبه واذاعلم الله عز و حلمن رحل انه مبغض لصاحب بدعة رحوت الله عز وجل ان يغفر له وان قل عسله واذاراً بت مبتدعا في طريق فذ لحريقا أخرى وقال فضيل ابن عياض رضى الله عنه سمعت سفيان بن عينة رضى الله عنه يقول من تبدع حنازة مبتدع لم يزل في مخط الله عز و جلحتي رجع وقد أعن الذي ملى الله عليه وسلم المبتدع فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدث افعليه اينة الله والملائد كة والناس أجمعي ولا يقبل منه مصرفا ولا عدلا يعنى بالصرف افريضة والعدل النافلة

#### ﴿ بَابِ فِي الْحَدِيرِ وَالْحَلَافَةِ ﴾

وكان خيرالنام بعده وبعد المرسلين أيو مكرا اصديق رضى الله عنه وقد تواترت بذلك الاحاديث المستفيضة الصحيحة التي لا تعتل المر و مة في الا مهات والا سول المستفعة التي الست ععلولة ولاسقيمة قالسيحانه ولايأتل أولواافضل منكم فنعته بالفضل ولاخلاف انذلك فيمرضوان الله عليه وقال سيحاله ثاني اثنين اذهمافي الغاراذ مقول اساحبه لا تحزن فشهدت له الربوسة بالصية و بشره مالسكمنة و حلاه شانى اثنين كاقال على كرم الله و حههما من يكن أفضل من اثنين الله نااتهما وقالسيحانه والذى جاءا اصدق وصدق مه لاخلاف وهو فول جعفر الصادق رضوان الله عليه وقو لى على كرم الله وجه ان الذي جاعا اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى صدقه أبو بكر وأى منفية أبلغ من هذا والما أخبرنا سيحانه و وعالى انه لا يستوى السابقون ومن بعدهم بقوله سيحانه وتعالى لا يستوى منكم من انف ق من قبدل الفتح وقاتل أولنك أعظم در حدة من الذين أنفقوا من معد وقاتلوا و كلاوعد الله الحسني والخسر في الخاري مسطور ان عقبة بن أى معيط وندح رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه و خنقه به فأقبل أبو بكر يعدو حول الكعبة و يقول أتقتلون رجلاان يقول ربى الله قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقد اواعلى أنى تكرفضر بوه حتى لم يعرف أنفه من و جهه فكان أول من جاهد وقائل ونصرد سنالله وأمه الشخص الذي ثه قام الدين وظهر وهوأوّل القوم اسلامارذ لك ظاهر جلى وقال جار بن عبدالله الا نصارى كذا ذات وم على بابرسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر الفضائل فعما سننااذأ قبل علينارسول الله سلى الله عليه وسلم فقال أفيكم أبوبكر قالوالاقال لا يفضلن أحد منكم على أى بكر فانه أفضلهم في الدنما والآخرة وخيراً في الدرداء المشهو رقال رآنى رسول الله ملى الله على موسلم وأناأ مشى امام أى مكر وقال ما أما الدردا أتمشىأ ماممن هوخسرمنك ماطلعت الشمس ولاغريت على أحسد يعسدا المبيين والمرسلين أفضل من أبى بكرومن وجه أخرأ تمشى بين يدى من هوخير منك فقلت بارسول الله أبو بكرخير منى قال ومن أهن مكة جميعا فلت يارسول الله أبو بكرخير منى ومن أهل مكة جبعا قال ومن أهلّ

لمد شدة حميعا قلت بارسول الله أبو تكرخد برمني ومن أهدل الحرمين قال ما أظلت الخضراء ولإأقلت الغيراء عدا لنبيين والمرسلين خبرا وأفضل من أبي بكر \* ونذكر في كشرمهما يخيبر عمر بعده ثم عشمان ثم على فرداك خبراً بي عقال وقدرواه مالك وقد سأل علما كرم الله وحهة وهوعلى المنبرمن خبرالناس بعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال أيو بكرتم عمرهم عثمان ثم أئاوالا فصمت أذناى انلم اكن معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فعميت وأشارالي عينيه ان لم أكن رأيته يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس ولاغر مت على رحلهنا عدل ولاأفضل وروى ولاأزكى ولاخسرمن أبي مكر وعمر وقدروي مجدين الخنفية قال سألت والدى علما وأنا في حره فقلت ما أمت من خسيرا لناس بعد مرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنو ، كرقلت عمن قال عمر عملتني حدد القسى قلت عما أنت الم بقى فقال أبوك رحل من المسلمين له مالهم وعليه ماعلهم وخيراً بي هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمرخبراهل السماءوخبرأهل الارضوخ اسرا لاؤلين وخبر الآخرين الاالنيين والمرسلين وقال سلى الله عليه وسلم على وفاطمة والحسن والحسين أهلى وأبو بكر وعمرأ هل الله وأهل الله خيرمن أهلى وقال صلى الله عليه وسلم لووزن اعمان أى بكر ماعمان الامة لرج وخرعم ابن باسررضي الله عنه الشهو رقال قلت بارسول الله أخبرني عن فضائل بمرفقيال باجمياراقد سألتني عماساً التعنه جمر بلعلمه السلام فقال لى مامجد لومكثت معل مامكت يوح في قومه ألف سنةالا خمسين عاماأ حدّ ثك في فضائل عمر مانف دن وان عمر لحسنة من حسنات أبي تكر وقال قال لى رى عز وحل لو كنت متحذا بعددا بيك ابراهم خليلا لا تخذت أ ما يك رخله لا ولو كنن متحداده دل حسبا لا تخدت عمر حبيبانقل ذلك من تفسير القرآن العظم للبغوى رحمه الله تعيالي في آخرسو رّة الحشر في قوله تعيالي والذين جاؤامن تعدهم يعني التآنعين وهم الذن يحيئون ومدالها جرس والانصارالى ومالقيامة غذ كراغهم بدعون لانفهم وان سيقهم بالاعمان بالمغفرة فقال يقولون ريناا غفرانا ولاخواننا الذين سيقونا بالاعان ولاتحعل فى قلو سَاعُلاعَتْ اوحسداو مغضاللذين آمنوارينا انكر وفرجيم احكلمن كان في قلبه على على أحدد من العمامة ولم يترخم على حبيعهم فأنه ليس عن عشاه الله مده الآمة لان الله رتب المؤمنى على ثلاثة مننازل المهاجرين والذين تبوّأوا الدار والاعيان والذين جاؤامن معدهم فاجتهدان لاتكون خار جامن أقسام المؤمنين قال ان أى ايل الناس على ثلاثه مناز ل الفقراء المهاجرون والذين تبوأ واالدار والايمان والذين جاؤامن معدهم فاجتهدان لاتسكون خارجامن هذه المنازل أخبرنا أنوسعيد الشريحي انبأنا أبواحاق الثعلبي أنبأنا عبدالله بنجليد حدثنا أحدين فبدالله ينسلمان حدثنا ابنغير حدثنا أىءن اسماعيل بن ابراهم عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة قالت أحرتم بالاستغفار لا محاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبيتموهم سمعت نببكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الامة حنى يلعن آخرها

﴿ خَاعَةً ﴾ قال شيخ الاسلام عيته دعصره النقى السبكيرجه الله و رضى عنسه كنت الحامع ٱلأموى للهرنوم الاثنين سادس عثبر حادي الاولى سنة خمس وخمسن وسبعما ثقفا حضرالي شخصشق صفوف المسلمن فى الحامع وهم يصلون الظهر ولم يصل وهو يقول لعن الله من لملم آ ل مجمدوهو يكر رذلك ف ألته من هوفقال أنو بكر فلت أنو بكر الصدّ بن قال أنو بكر وعمرا و ثهان و يزيدومعا ويغفام رتبيجينه وجعل غل في عنقه ثم أحده القاضي المالنجي فضريه وه أيمصر على ذلك و زاد فقال أن فلاناء لـ والله شهد عليه عند لى بذلك شاهدان وقال انه مات على غيرالحقوانه ظلم فاطمة مبرا تهاوانه يوني أبابكركذب على النبي صلى الله عليه وسلم في منعه براثها وكررعامه المالكي الضرب يوم الاثنين ويوم الاربعا الذى بليه وهومصر على دلائح حضر وهوم الخميس بدار العدل وشهدعليه فى رجهده الم يسكر ولم يفر ولكن مساركا ا مل وقول أن كذت قلت فقد علم الله تعالى فكر والدؤال عليه مرات وهو يقول هذا الحواب أعذر عليه فلم بمددا فعا مُح قَيل له تب فقال تبتعن ذنو بي وكر رعليه الاستثنابة وهولايزيد الحواب على ذلك فطال البحث في المحلس على كفره وعدم قبول تو بته فحدكم نائب القاضي ممه نقتل وسهل عندى قتله ماذكرته من هذا الاستدلال فهوالذي انشر حسدرى الكفره ببه ولقتله لعدم تو بته وهومنزع لم أحدغبرى سبقني اليه الاماسيأتي في كلام النو وي وضعفه طال السبكي الكلام في ذلك وها أنااذ كرّحاصل ماقاله معالزيادة عليه بما يتعلق بهذه المسئلة توابعهامنها على ماازيده باى ونحوها فأقول ادعى بعض الناس ان هذا الرجل الرافضي

قتل بغسر حقوشنع السبكي في الردعلي مدعى ذلك بحسب ماظهر له ورآه مذهبا والافذهمناكا ستعلمانه لايكفر بذلك فقال كذب من قال اله فتسل غيرحق بل فتسل يحق لانه كافرمصرعلى كفره وانما قلناانه كافرلامور أحدها قوله صلى الله عليه وسدلم في الحديث الصيح من رمى رحلا بالكفرأ وقال عدو الله وليس كذلك ان كان كاقال والارجعت علم مونحن نتحقق ان أ أكرمؤمر. واسعدوالله ويرجع على هذا القائل ما فاله عقبض نص هذا الحدث للحكم كمفره وانالم يعتقد الكفركا يكفرما قي المصف فذر وان لم يعتقد الكفر وقد حل مالك رضي الله عنه هذا الحديث على الحوار جوالذين كفر واأعلام الامة في استنبطته من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك أي فهوموا فق الهوا عدمالك لا لقوا عدااشا فعي رضي الله عنه حماعلي انه سيعلم عماسيأتي عن المالكية المعتمد عند هم في ذلك وهذا الحديث وان كان خمر واحد الاأن خرالوا حديد مل به في الحكم بالتكفير وإن كان عد ولا كفر به اذلا يكفر جاحد الظنى القطعي وقول النووي رحمه الله انحل مالك للعديث على الخوار جنعيف لان المذهب الصحوعدم تكفيرهم فيه نظر واغما يتحه ضعفه ان لم يصدره فيمسب مكفر غير الخروج والقنال ونعو والمامع التركم مران تحقق ايمانه فن أن للنووى ذلك انتهي و معاب بأن نص الشافعي رضى الله عند وهوقوله أقب ل شهادة أهدل البدعوالا هواء الاالخطاسة صريح فماقاله النووى معان المعنى يساعده وأيضافتصر بح أئمتنافي الخوارج بأنهم لايكفرون وآنكفر ونا لانه رباً و ول فله شرع عدم المعية البطلاد صر يح فما قاله النو وي و يؤ مده قول الاصوليين انمالم تكفرالشيعة والخوارج الكونم كفروا اعلام العجابة المستلزم لتكذيبه صلى الله علمه وسدلم في قطعه الهم بالجندة لان أولئك المدكفر من لم بعلموا قطعات كدة من كفر وه على الأطلاق الى بماته وانماييه الكفرهم الوعلم ذلك لانم حينك ويون مكذبين لهصلي الله علمه وسلمو بمذانعلم أنحبب مايأتي من السبكي المهاهوا ختبارله مبني على غيرقوا عدالشافعية وهوقوله حوابالا صولبين الذكور انمانظر وافيه لعدما الكفرلانه لايستلزم تكذيبه صلى اللهعلمه وسلم ولم ينظروالما فلناه ان الحديث السابق دال على كفره وفد قال امام الحرمين وغيره بكفر نحوا اساحد اصنم وان لم بكذب بقلبه ولا بلزم على ذلك كفرمن قال اسلم يا كافرلان عول ذلك في المقطوع باعمام م كالعشرة المبشر بن بالحذة وعبد الله من الم ونحوهم بخلاف غيرهم لاندملى الله عليه وسلم أشارالى اعتبار الباطن بقوله ان كان كافال والارجعت عليه نعم يلحق عندى والالميذكر ذلك متكام ولافقيه بمن ورداانص فهرم من أجعت الامية على سلاحه وا مامته كابن المسيب والحسن وابن سسير من ومالك والشادهي فان قلت الحسحة رجح دال بوسة أوالرسالة وهذا المفتول مؤمن باللهور سولهوآ له وكنسرمن صحابته فيكدف بكفر قلت التهكنيس حكم شرعى سيه جحدذلك أوقول أوفعل حكم الشارع بأنه كفروان لم مكن حداوهذام ته فهذا حسن الادلة في المستلة و ينضم المه خبرالحلية من آدى لي وليا فقد أدنته بالحرب والخبرا الصيح

عن المؤمن كقتله وأبو مكرأ كبرأوليا والمؤمنين فهدندا هوالمأخذ الذي ظهرلي في قتدل هذا الرافضي وان كنت فم اتقلد ولافتوى ولاحكاوا نضم الى احتياجي بالحديث السارق ما اشتملت علسه أفعال هدا الرافضي من الجهار وذلك في اللأواصر اره علمه واعلانه السدعة وأهلها وغمصه السنة وأهلها وهذا المجموع في هذه الشناعة وقديحه ل يحموع امور حكم لا يحصل مكل واحدمنها وهذامعني قول مالك تحدث للناس أحكام قد رمامحدث الهممن الفحور واسنا نقول تتغيرالا حكام يتغييرا لزمان ولاياختلاف المورة الحادثة فهذانها بقيا انشرخ صدرى له وقتل هـندا الرحل وأماالسبوحده ففيه ماقدمته وماسأذكره والذاؤه سلى الله علمه وسلم أمرءظهم الاأنه بنبغي ضابط فيه والافالعاصي كاها تؤذيه ولم أحدفي كلام أحدمن العلماءان مب العجابي بوحب الفتل الاما مأتي من الملاق الكفر من بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنه في أ ولم نصرحوا بالقتل وقدقال اس المنذرلا أعلم أحداوجب القتل عن سب من بعد الذي صلى الله عليه وسلم انتهي نعم حكى القتل عن يعض المكوفيين وغيرهم بل حكاه بعض الخنا ملة رواية عن أحدوء ندى انهم غلطوافيه لانهم أخذوه من قولهم شتم عثمان زندقة وعندى الهلم يرد ان شتمه كفروالالمكن زندقة لانه أظهرها واغاأرادة ولهالمروى عنه فيموضع آخرمن طعن في مة عثمان فقد مطعن في المهاجر من والانصار يعني ان عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه أقام ثلاثة أبام ليلاوخ ارايطوف على المهاجر سوالانصار ويخلو مكل واحدمه مرجالهم ونسأئهم ويستشرهم فيمن يكون خليفة حتى اجتمعوا على مثمان خينئذ بايعه فعني كالامأحد انشم غمان في الظاهر شم له وفي الماطن تخطئة الجميد عالمها برين والانسار وتخطئة ج ههم كفرف كان زيد ققيم ذا الاعتبار فلا يؤخذ منه ا**ن شتر أبي بكر وعمر كفره نه ذا لم من ف**ل عن أحدأصلافن خرج من أصحامه رواية عنه عماقاله في شترعهان يقتل ساب أبي بكر ميلالم يصدنع شيأ والضابط أنكلشم قصديه أذى النبيء لى الله عليه وسلم كاوقع من عبدالله بن أبي كفر ومالأفلا كماوقع من مسطح في قعة الافك وفي الحديث الصحيح لأتسبوا أصحابي فوالذي نفسي سده لوأن أحدكم أنفق مسل أحدذه باما ادرك مدأحدهم ولانصم فه رفي حديث رجاله ثقات وادقال الترمذي الهغريب الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا معدى فن أحمى فبحيي أحهمهم ومن ابغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد دآدي الله ومن آذى الله يوشدك ان يأحذه وقوله أصحابي الظاهر ان المرادج ممن أسلم قبل الفتح والهخطاب المن أسار العد وبدايل تفاوت الانفاق فيه الموافق له قوله تعالى لا يستوى مندكم من أنفق من قبل الفتم وقاتل الآية فلابدم نأو يلجدا أو بغيره ايكون المح طبون غيرالا صحاب الموصى بهم فهر كبارالاصابوان مملام العبة ألحميعوه معتشينا الناجن عطاءالله بتكام الصوفية على لهر ين الشاذلية يذكرفي وعظه تأو يلا آخرهوانه صلى الله عليه وسلم له يتحلمات رى فيهامن بعده فهد ذاخطاب لمن بعده في حقيميا الصابة الذين قبل الفتح و رحد ه فات ثبت

ماقاله فالحديت شامل لجميعهم والافهوفين قبل الفتع ويلحق بهم في ذلك من يعده فانه بالنسبة لغير الصابة كالذين العدا الفتح بالنسمة ان قدله وعدلي كلاا لتقدرين فالظاهر أن هذه الحسرمة ثابته قامكل واحدمهم أى وكالم النو وى وغيره صريح في ذلكَ ثم الكام اخاهو فى سب بعضهم أماسب حميعهم فلاشك الله كفر وكذاست واحدمنهم من حمث هو صحابى لانه استحماف بالصعبة فمكون استحفافاته صلى الله علمه وسلم وعلى هذا ينبغي أن عمل قول الطعاوى الغصهم كفرنمغض الصحابة كلهم والغض العضهم من حيث العصبة لأشدك انه كفر وأسسب أو بغض بعضهم لامرآخر فليس بكاهرحتي الشحين رضي الله عنهما نعم خكي القاضي في كفرا سأبرحها وجهين وجهعدم الكفرأن سبالمعين أويغضه قديكون لامرخاص بعمن الامورا الدنبوبة أرغيرها كبغض الرافضي الهماماله انماه ومن حهة الرفض وتقديمه علما واعتقاده بجهله انهما ظلاء وهممامرآن عن ذلك فهومعتقد لحهله أن ينتصر اعلى افرا بته رضى الله عنه للنبى صلى الله علمه وسلم فعلم أن مغض الرافضي للشيء بن اعما هولما استقرفي ذهنه لجهله ومانشأ علمه من الفسادمن اعتماد ظامهما املي وليس كَذَلْكُ ولاعلى بمتقد ذلك قطعها ومأخذ تبكم فير الرافضي بذلك اله يعودمن اعتقاده ذلك فهرمانقص على الدس لانهما هما الأصل بعدالنبي ملى الله عليه وسلم في اقامة الدين واطهاره ومجاهده المرتدين والمعالدين ومن ثم قال أبوهرين رضى الله عنه لولا أبو . كرماء بدا آله بعد مجد أى لانه الذي رأى قنال المرتدين مع مخالفة أكثر الصحابة له حتى أقام علمهم الادلة الواضحة على قتال المرتدن ومانعي الزكاة الى أن رجه وااليه وقاتلوهم بامر وف كشف الله مه و بهم تلك الغمة وأزال عن الاسلام والمسلمين تلك المحنة (ثانها) أعنى الامو رالدالة على قتل ذلك الرافضي انه استحل اعن الشحين وعثمان رضي الله عنهـم ماقراره بذلكومن استحل ماحرم الله فقدكفر واعن الصديق وسبه محرمان واللعنة أشد وتعريم اعن الصدّيق معلوم من الدين بالضرو رقل تواتر عنه من حسن اسلامه وافعاله الدالة على ايمانه وانه دام على ذلك الى أن قبضه الله تعمالي هـ ذا الايشـ ك ولايرتاب وانشــك فيه الرافضي نعم شرط الكفر بجعد الضروري أن يكون ضرور باعند الجاحد حتى يستلزم حبنئذ تمكذيبه صلى الله عليه وسسلم وايس الرافضي يعتقد تحريم لعن أبي بكرفض لاعن كونه يعتقدان نحر يمه ضررى وقدينة صلعنه بأن واتر يحريم ذلك عند حميع الحلق ياغي شبه الرافضي التي غلظت على قلبه حتى لم يعلم ذلك وهـذا محل نظر وحدل وم بل القلب الى يطلأن هدنا القدرأي باعتبارما طهرلاس بكي والافقواعد المذهب قاضه يقبقه ولعذا القدر بالنسبة اعدم التكفيرلانه اغمايسبأو يلعن متأولا وانكان تأو بله جهلا وعصبة وحمية الكن باب الكفريحماط كاهومقررف محله (ثالثها) ان هذه الهيئة الاجماعية التي حصلت من هــذاالرافضي ومجاهرته والعنه لأبي بكر وغر وعثمان رضي الله عنهم واستحلاله ذلك على رؤس الاشهادوهم أئمة الاسلام وألذين أفامو الدين بعد النبي صلى الله علمية وسلم وماعلم

لهم من المناقب والمآثر كالطعن في الدين والطعن فيده كفرفه ــ نه ثلاثة أدلة ظهرت في قلى أى باعتبارما لمهروالا فذهب الشافعي رضى الله عنه ماقد علمت (رابعها) المنقول عن العلماء قذهب أى حنيفة رضى الله عنه انمن أنكر خلافة الصديق وعمرفه وكافر على خيلف حكاه بعضهم وقال الصحيح اله كافر والسئلة مذكو رة في كتبهم في الغامة السروحي والفثاوي الظههرية وفى الاسدل لمحمد بن الجسن وفي الفتاوي البديعية فأنه قسم الرافضة الى كفار وغيرهم وذكر الحلاف في يعض لحواثفهم وفيمن أنكر امامة أبي بكر وزعم ان الصحيح اله يكفر وفي المحيط ان مجمد الايح ورالصلاة خلف الرافضة ثم قال لانم أنكروا خلافة أبي بكروفد اجمعت العجامة على خلافته وفي الخلاصة من كتمم وأن أنكر خلافة الصدّيق فهوكافر وفي تتمسة الفتاوي والراضي المتغالى الذي سكرخلافة أبي وصحريه في لا يحوز السلاة خلفه وفي المرغبناني وتمكره الصلاة خلف صاحب هوى أو يدعة ولا تحوز خاف الرافضي عقال وحاصله ال كان هوى يكفريه لا يحوز والا يحوز و يكره وفي شرح الخنار وسبأ حدمن السحامة و غضه الأيكون كفرالكن يضلل فانعلما رضي الله عنه لم يكفرشا تمه وفي الفتاوي البديعية من أنكر اماسة أبى بكررضي الله عنه فهوكافر وقال بعضهم هوم بتدعوا الصيح اله كافر وكذلكمن أنكر خلافة عرفى أصم الاقوال وله متوض أكثرهم للكلام على ذلك وأما أصحابذا الشافعيون فقدقال القاضى حسين في تعليقه من سب الني صلى الله عليه وسلم يكفر يذلك رمن سب صحاسا فسقوأ مانسب الشيخان أوالختنين ففهو حهادأ حدهما دكفرلان الأمناح عتعلى امانهم والثاني فيقولا يكفر ولاخيلاف الأمر لا يحكم بكفرهمن أهل الاهوا ولا يقطع بتفاءده في النار وهل يقطع بدخولهم النار وجهان انتهسى وقال القاضي اسماعيل المالكي أنماقال مالك فى القدر ية وسائراً هن البسدع يستتانون فان تانواوالا قناوالانه من الفساد في الارض كاقال في المحارب وهوف اده في مصالح الدندا وقديد خسل في الدن من قطع سديل الحيروا لحماد وفساد أهدل البدع معظمة على الدىن وقديدخل في الدنياء بايلة ونه بين المسلمن من العداوة وقد اختلف قول مالك والاشعرى في التكفير والاكثر على زل التسكة برقال الفياضي عماض لان الكفرخسة واحدة وهوالحهل وحودالبارى تعالى ووصف الرافضة بالشرك والملاق اللعنة علهم وكذا الخوارج وسائرأه والاهوا بحير للمكفرين وقد يحمب الآخرون أنه قدورد مِثْلُهُ ذُهُ الْأَلْفَاظُ فَي غُمِرًا الصَّفَارِ تَعْلَمُظا وَكَفْرَدُ وَنَ كَفْرٌ وَاشْرِأَكُ دُونَ اشْرِاكُ وقوله في الخوارج انتماوهم نتل عادية تضى الكفر والمانع يقول هوحدلا كفر قال القاضيء اض فيسب الصحابة قداختاف العلماء فمه ومشهور مذهب مالك فمه الاحتهاد والادب الموحيعقال مالكر حمالله من شتم النبي صلى الله علمه وسلم قنل وان شتم أصحامه أدب وقال أيضامن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسدام أبا بكر أوعمرا وعثمان أومعاوية أوعمر وبن العاص فان قال كانواعلى ضلال أوكفر فتل وان شتمهم مغرهذا من مشاعة الذاس بمكل نكالأشد بداانتهمي

وقوله يقتل من نسهم الى ضلال أوكمرحسن اذا نسهم الى كفرلانه صلى الله عليه وسلم شهد لمكل منهم مالج: ففان أسمهم الى الظلم دون المكمر كالرعم بعض الرافضة فهو محل الترددلانه ليسمن حيث الصبة والأمر بتعاق الدن وانما هو الصوصيات تتعلق باعيان بعض الصابة ويرون أن ذلك من الدين لا تنقيص فده ولاشك أن الروافض سنكرون ماعلم بالضرورة ويفترون على الصحامة سمانعلمون الضرورة برائهم منه لمكنه لايفتضى تكذيهم للثى سلى الله عليه وسلم ولرغمون انه موافق له على الله علميه وسلم ونحن نكذب مم في ذلك فلم يتحقق الى الآن من مالك ما يقتضي قتل من هذا شأنه وقال اس حسب من غلامن الشبعة الى غض عثمان والبراءة منه أدَّب ادما شدمداومن زادالي غضأى بكروهم وفالعقو يةعليه أشدو يكرر ضريه ويطال حنه محتى عوت ولايبلغه الفتل الافيسب النبي صلى الله عليه وسلم قال سحنون من كذب أحدا من أصحاب النبى سلى الله عليه وسلم عليا أوء ثمان أوغ سرهما لوجع ضربا وحكى الن أبي زيدع سيعنون من قال في أبي بكروهم روع ثمان وعلى الهم كأنوا على سلال وكفر فتل ومن شتم غيرهم من العجامة عثل هذا نكل النكال الشديد انهمى وقتل من كفر الار بعية ظاهر لا مخلاف اجاع الامية الا الغلاة من الروافض فلو كفراند لا تفولم يكفر علم الم يصرح عنون فيسه شي وكادم مالك المنقدمأصر حفيه وروىءن مالكرضي الله عنه من سبأ بالكر حلد ومن سب عائشة قتل وقال أحدد من حنيدل فمن سب العجامة أما القتدل فأجين عنه لكن أضر مهضر بانكالا وقال أبو دوسلى الخذلى الذى علمه الفقهاعنى سب الصحارة ان كان مستحلا لذلك كفر والمربكن لاف قى ولم كذرقال وقد قطع لحائمة من الفقهاء من أهل المكوفة وغرهم نقتسل من سب الصابة وكفر الرافضة وقال مجدّ تن يوسف الغرباني وسشل عن شتماً ما ، كرقال كافرة مل يصلي عليه فاللاومن كفرالرافصة أحدبن يونس وأبو بكربن هانئ وقالالا تؤ كل دبائحه-م لانهم مرتدون وقال عبد الله ن ادر يس أحدا عُمة الدكوفة اليس للرافضي شفع الانه لاشفعة لالمسلم وقال أحدفي رواية أبي طالب شتم عثمان زندقة وأجمع الفائلون ومدم تمكفه رمن سب العجابة على انهم فساق وممن قال يوجوب القتل على من سب أيابكر وعمر غبد الرحن بن أيزي الصافي رضى الله عنه وعن عمر من الحطاب رضى الله عنه أنه قطع لسان عبيد الله من عمر ا ذشتم مقد ادمن الاسودرضي الله عنه فكلم في ذلك فعال دعوني أقطع له آنه حتى لايشتم أحدامن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وفى كماب اين شعبان من قال فى واحدمهم أنه اين زانية وامه مسلة حد غزر وعض أصحاسا حدن مداله وحرالامه ولاأحمله كفادف الماعة في كلفافضل هذا على غيره أهوله صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فاجلدوه قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حدّ حد الفربةلانهسبله وانكانأ حدم ولدهذاالصحابي حياقامءا يحبله والافن قام من المسلمن كان على الامام قبول قيامه قال وايس هـ ذا كحقوق غير العدامة لحريب مبديهم صلى الله عيله وسلمولو سمعه الامام وأشهد عليه كانولى القيام به ومن سب عائشة رضى الله عنها ففيه قولان

أحدهما نقتل والآخركسائرا لصعابة بعلد حلدالمفترى قال وبالاؤل أقول وروى أبومسه عن مالك من سب آل سف محد يضرب ضر باوحيها و شهرو يحس طو يلاحتي وظهرتو بته لانه استحفاف محق رسول الله صلى الله على موسلم وأفتى أنومطرف فين أند كر تحلف امرأة ما للمروقال لو كانت منتأى بكرما حلفت الايالهار بالادب الشديد لذكر ابنية أي يكرفي مثل هذا قالهشامن عارسمعت مالكاية وارمن سبأ بابكر وعمرة تلومن سبعا أشفرضي الله عناقة للاناللة تعالى يقول فم العظ مكم الله أن تعود والمناه أبدا ان كنتم مؤمنين فن رماها ففدخالف الفرآن ومن خالف ألقرآن قنل قال ان حضرم وهذا قول صحيح واحتج المكفرون الشبعة والخوار جبتكفيرهم أعلام الصحابة رضى الله عنهم وتمكذب الني سلى الله عليه وسلم في قطعه الهم بالجنة وهوا حتما ج صحيح فين ثبت عليه تدكم در أوائل ومرأن أعمة الحنفية كفر وامن أنكرخلافة أي مكر وعمر رضى الله عنهما والمسألة في الغاية وغـرها من كنهم كامر وفى الاصل لمحمد بن الحسن رجمه الله والظاهر انهم أخذوا ذلك عن اما ، هم أبي حذفة رضى الله عنده وهوأعلم بالروافض لانه كوفي والكوفة منبع الرفض والروافض لموائف منهم من يحب تمكفيره ومنهم من لا يجب تمكفيره فاذا قال أبوحد في في منكفير من ينكرا مامة الصدّري رضى ألله عنه فتمك فمرلا عنه عنده أولى أى الاان فرق اذالظاهر أن مدب تمكفره نه كرا مامته مخالفته الاجاع بناءعلى انجاحد الحكم المجمع عليه كافروه والشهور عند الاصوارين وامامته رضى الله عنه مجمع علم امن حين با يعه عمرولا يمنع من ذلك تأخير معة بعض الصحابة مان الذين تأخرت معتهم لم يكونوا مخالفين في صعبة امامته واهذا كانوايا خددون عطاء ويتحاكون المده فالمدة شي والأجاع شي ولا بلزم من أحدهما الآخرولامن عدم أحدهما عدم الآخرافهم ذلك فانه قد يغلط فيه عفان قلت شرط المكفر بانكار المحمع عليه ان يعلم من الدين بالضرورة قلت وخـ لافة الصديق كذلك لان معة الصحابة له ثبتت بالتواتر المنهم في الى حـ د الضرورة فصارت كالمحم علمه المعلوم بالضرورة وهذالاشك فيد مرام يكن أحدمن الروافض في أيام الصد بقرضى الله عنده ولافى أيام عمر وعمان وانماحدثوا بعده فقالم مماد تقوح والهأن الخلافة من الوقائع الحادثة وايست حكاثر عياوجا حدااضر ورى اغما كذراذا كان ذلك الضروري حكاتم عما كالمدلاة والحيالاستلزامه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الخلافة المذكورة الأأريقال اله يتعلق بهاأحكام شرعية كوجوب الطاعة وماأشهه ومرعن النانى حسن أدفى كفرساب الشين أو لحنيز وجهيز ولاينافيه جرمه في موضع آخر رفسق ساب الصعابة وكذا إن الصداغ وغيره وحكو عن الشافعي رضي الله عند الإنهام أتان فالثأنية فيمجردا اسب وهومفسقوان كانالمسبوب من آحادالصحامة رأماغرهم يخللف الاولى فانها خاصة مسب الشحين أوالختنبر وهوأشدو أغلظ في الزجر بالنفيه وجها بالكهم وأمآنكفير أي بكرونظرائه بمنشهداهم النبي صلى اللهءايه وسلم بالجنة فلم يتمكلم فهاأصحاب

الشانعي والذي أرام الكفرفها أطعام وافقة لمدن مر ومرعن أحدان الطعن في خسلافة عَمَان طَعَن فِي المُهَاجِرِ مِن وَالْأَنْصَارُومَ دَقَ فَي ذَلَكُ فَانْ عِمْرَ حَمَالُ الْخَلَافَةُ شُورِي سَفْيَةً ع يُمانوعلى وعبد الرحد ن عوف وطحة والزيروسعدين أبي وقاص فالثلاثة الأخيرون اسقطواحة وقهم وعبددالرحس لميردها لنفسه وأغاأرادأن يايع أحدالا واسعمان أوعليا فاحتاط لدينه ويق ثلاثة أيام بلياله بالايشام وهو مدو برعلى المهاجر بنوالانصار و يستشرهم فمن يتقدّم عثمان أرعل ويجتمعهم جاعات وفرادى ورجالا ونساءر يأخذما عند كل واحدمهم م ف ذلك الى أن اجتمعت آراؤهم كالهم على عثمان رغبي الله عنهم فبايعه فكانت معة عثمان عن اجماع قطعي من المهاجر من والانصارة الطعن فماطعين في الفريقين ومن ثم قَالَ أحمد أيضاشته عممان زيد قهووجهمانه يظاهره السريسة فروسا لهنه كفرلانه يؤدى الى تركد بدالقر يقين كاعات فلا يقهم من كلامه كفرساد العماني خلافالبعض أصحابه كامر فتلخص أنسب أبي تكركفر عندا لحنفية وعلى أحدالو جهين عندالشا فعيفه ومشهور مَدْهِبِ مَالِكَ الله يَجِبِ للهُ الحِلْدَ فَلَيْسَ لِكُفَرِ الْعَمِ فَلْمَ يَخْرُ جَ عَنْهُ مَا هُمُ عَلَى الخوار جَالله كَفْر فتمكون المسألة عنده على حالين الناقتصر على السب من غيرته كالهر م يكفر وال كفر كفرفهذا الرافضي السارق ذكره كافرعند مالك وأى حنيفة وأحدو حهي الشافعي وزيديق عندأجد بتعرضه الى عمان المتضمن الحط شقالمها حرين والانصار وكقره هذاردة لان حكمه قبل ذلك حكم المسلمن والمرتديد تتما فانتاب والاقتل فكان فتلاعلى مذهب جهور العلاء أوجميعهم لان القائل مأن السابلا يكفر لم يقدقن مده أند يطرده فين يكفرا علام العجابة رضوان الله علهم فأحد الوجهين عندناانه واقتصر على الفسق في محرد السب دون التسكفيروك دلك أحداها جين عن قتل من أماء مدرمنه الاالسب والذي صدرمن هذا الرحل أعظم من السب ومرأن الطعاوى قال في عقيدته و بغض الصابة كفرف على مل أرجمل على محموع الصابة وان محمل على كل منهم اسكن اذا أنفضه من حيث الصحية وأماحه ل محرد نغضه كفرا فيحماج أدايل وهذاالرافضي وأشباهه غضهم للشخين وعثمان رضى الله عنهم ايسر لأحل الصحبة لاغم يحبون علماوا لسندر وغيره مابل اهوى أنسهم واعتذادهم بحهاهم وعنادهم لخلمهم لأهليت النبى ملى الله عليه وسلم فالظاهرانم ماذاا قتصروا على السب من غيرتكمير ولا عدم معمعلمه لايكفرون (خامهما) عكن المسلمة أيضافي قتل هذا الرافضي، أن هذا القام الذي قامه لأشك انه يؤذى الذي ملى الله عليه وسلم والذاؤه موجب للقتل بدليل الحديث الصحيح اله صلى الله عليه وسلم قال فمن آذا دمن يكفيي عدوى فقال خالدين الوليدرضي الله عنه أناأ كفيكه فبعثه اليه النبي سلى الله عليه وسلم فقتله المكن مرما يخدش فى ذلك وهوأن كل أذى لا يقتضى الفتل والا يعم سائر العاصى لام اتؤذيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى ان ذاكم كان يؤذى الذي فيستحيى منكم الآية وهذا الرافضي اغاقصد بزعمه انتصاره لآل بيت الني سلى الله عليه وسلم

فلم يفصد الداء صلى الله عليه وسلم أى فلم يتنضع دليل على قتله وأما الوقيعة في عائشة مرضى الله عها فو حب الفتل امالان القرآن شهديرا عما فقذفها تكذيب اوتكذيه كفروا مالكونها فراشاله صلى الله علمه وسلم والوقيعة فع اتنقيص له وتنقيصه كفر وينيني على ذلك حكم الوقيعة في قيه أمهات المؤمنين فعلى الاولايكون كفراوعلى اثماني يكون كفرا وهو الارجيء أيد بعض المالكية وانمالم فترسلي الله عليه وسلم قذفة عائشة لان قذفهم كان قبل نرول القرآن فلم يقضهن وَحكذيب القرآن ولان ذات حكم نزل دهد نز وله الآية فدلم بأهطف حصمه على ماة الها (سادسها)مرفى الخبرالصديم لاتسبوا أصابى من أحمم أحبني ومن أنغضهم أنغضى ومن آ داهم آذاني وهم إيشمل سائر الصحابة الكنم درجات فيتفاوت حكمهم في ذلك بتفاوت درجاتهم ومراتهم وللرعة تزيدين بادةمن تعلقت فلانفتصرفي سسأبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر ليه في حادغ سرم لان ذلك الله لحرد حق الصحيرة فاذا الضاف الي الصحبة غيرها عماية تضى الاحترام اصرة الدس وجاعة المالمن وماحصل على مده من الفتوح وخلافة النبي ملى الله عليه وسلم وغيرد لك كان كلواحد من هذه الامور بقنضى مزيد حق موجبال بادة عقو بة عند الاحتراعليه فترداد العقوية وليس ذلك الصدد حكا بعد الذي صلى الله علمه وسلم بل لا ته صلى الله عليه رسلم شرع أحكاما وأناطها بأسباب فنعن نتبع تلك الاسباب ونرتب على كل مب منها حكمه وكان الصديق في حما الذي سلى الله علمه وسلم له حق السبق الى الاسلاموا لتصديق والقيام في الله تعمالي والمحبة المامة والانفاق العظيم البالغ أقمى غايات الوسع والامكان على الذي سـ لى الله عليه وسـ لم وأصحابه والنصرة رغير ذلك من خصاله الحميدة الذكورة في هـ ذا الحستاب وغيرها عدالني صلى الله عليه وسلم ربيت له خد وصيات وفضائل أخر كغلافته التي قامفها عمالم عكن أن يقوم به أحه من الامة بعده كما ا هو معلوم مقطوعه لا يسكره الامعاند مكابر جاهل غي وكما تلته لاهدل الردة ومن نفي الركاة وماظهر عنده قد ذلك من الشجاعة التي لم يسبق أحد فها غباره ولم درك أثاره فسنذلك بزدادحقه وحرمتمو يستحقمن احترأ عليهز بادة العذاب والذكال فلايبعد لمكونه من الدين والفضل مذا المحل الاستى والمقام الاسمى أن يكون سامه طاعنا في الدين فيد حق الفتر على مامر والقدقتل الله اسبب يحيى بنزكر بالمنهما الصلاة والسلام خسة وسبعن الفاقال رعض العلاء وذلك دية كل ني ويفال ان الله تعلى أوحى لى بينا صلى الله عليه وسلم أنى فتلت بيحنى من زكر ما سبعين أافا ولأفتلن بالحسين بابنتك سبعين وسيعين ألفا وهكدا الصديق رضى الله عنه يظهر الله تعالى حرمته وحقه ما خراء كثير من الروافض لعنهم الله الذي أخراهم الله بقتل هذا الرافضي وكانت ثرتفع أنوفهم لوصفح عنه وقدقال أبو يوسف ساحب أبي حنيفة رخى الله عذه ان التعزير بيجوز بالفتل وتنحر وهذا الرافضي على هددا القام العلى الذي هو مقامالصدة يقوالخلفاء الراشدين من أعلى الاسباب المقتضية للتعزير الذي بجوز بهعشد

أى يوسف الارتفاء الى الفتل أى فعلم أن فتل هذا الرافضى - قصيح لا اعتراض عليه منا مذهب الحاكم الذى فتله وهو المسالكي بناء على مام عند الحنابلة فتيد برهذه الواقعة وماسقته لله من كلام العلما فيها أحكاماههم وفوائد حمة فلما تحدها مجموعة في كتاب مرفوعاء به النفاب سالمة من الطهن والريب منزهة عن النعصب والعبب وقدذ كرت في كتابى الملقب بالاعلام فى قواطع الاسلام مايوض ما أشرت المه خلال كلام السبكي هما يقرع ما قاله على المتمال المناب الذكار المالية كور فانه لم يصنف في المناب الم

المربقول المحمد محد البليسي بن محد المربسي بن محد ا

يحمد الله تم طبع فدا الكتاب الرائق الشحون مقصم براهين الطغاة الفواسق الدر رنموا السادة المادة الخلفاء الراشدين بألسه نقحد اد تكاد السموات يتفطرن منه وتنشر الارض وتخرا بالهدد امن قول أهدل الزور والعناد فللهدر هددا المؤلف فقدرماه بالصواعق يريدون البطفؤانو رالله بأفواههم ويأبى الله الاال يتمو ره الناطق وقد تصدير حمه الله في مدا الكتاب الممة خلافة الار بعدة الامراء الأنجاب وخصمن ينهم الامام على المحقيق قاتل الزنديق وفي الغارالرفيق أمرالمؤمنين أبابكرالصديق عزيد محقيق واطيف تدفيق وغم المرام بالكارم على فضل أهل البيت الفخام وقد انتدب أطبعه ونشرع رفه الشدى وتميم نفعه المكرم الشيخ عبدالله الباز حدله الله من للغسر حاز وذلك بالمطبعة الوهبية الهيه احدى المطا بع أأصرته اواسط ذى الحجة ألحرام ختام عام ١٢٩٢ اثنين وتدعن ومائتدان دعد الالف من هدرة من هو الرسل خمام مدلى اله عليه وعلى آله وأحجابه والناحين

علىمنواله